

# القيادة الإدارية

النظرية والتطبيق

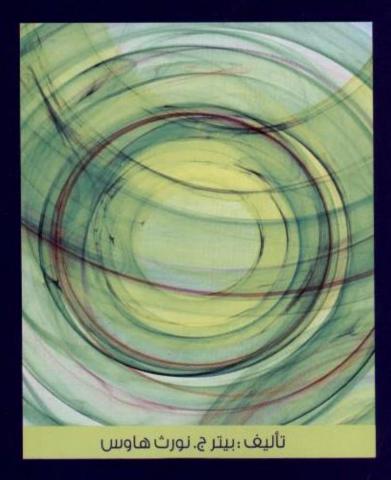

راجع الترجمة أ. د. مازن بن فارس رشيد ترجمة د. صلاح بن معاذ المعيوف

#### بسم الله الرحمن الرحيم



## القيادة الإدارية

## النظرية والتطبيق

تأليف: بيتر ج. نورث هاوس

راجع الترجمة أ. د. مازن بن فارس رشيد ترجمة\* د. صلاح بن معاذ المعيوف

P731a - 1107a

\* هـذه ترجمة للإصدار السـادس للنسـخة الإنجليزية (٢٠١٣م). وقد سـبق للمعهـد عام (١٤٢٧ه - ٢٠٠٦م) ترجمـة الإصـدار الثاني للنسـخة الإنجليزية (٢٠٠١م)، وهي من ترجمـة د. صلاح بن معاذ المعيوف، وراجع الترجمة د. محمد بن عبدالله البرعي.

#### بطاقة الفهرسة

ح معهد الإدارة العامة، ١٤٣٩هـ.

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

هاوس، بیتر ج، نورث

القيادة الإدارية النظرية والتطبيق. / بيترج. نورث هاوس، صلاح بن معاذ المعيوف؛ الرياض، ١٤٣٩هـ

٥٢٨ ص؛ ١٧ سم × ٢٤ سم.

ردمك: ۳-۲٦٦-۱۶

١ - القيادة الإدارية أ. المعيوف، صلاح بن معاذ (مترجم)

ب- العنوان

ديوي ۳۵۰ ۱٤٣٩/۲٦١٦

رقم الإيداع: ١٤٣٩/٢٦١٦

ردمــــك: ۳-۲۲۱-۱۶-۹۹۲۰

## هذه ترجمة لكتاب:

## **LEADERSHIP**

Theory and Practice
Six th Edition

Peter G. Northouse

 $\ensuremath{\text{@}}$  2013 by sage Publications, Inc.

### قائمة المحتويات

| الصفحة |
|--------|
| 10     |
| 10     |
| 71     |
| 1      |
| 19     |
| 71     |
| 77     |
| 37     |
| 70     |
| ۲۷     |
| ۲۷     |
| ۲۸     |
| ٣.     |
| ٣٢     |
| ٣٢     |
| 70     |
| 70     |
| ٣٨     |
| ٤١     |
| ٤١     |
| ٤٦     |
| ٤٧     |
| ٤٨     |
|        |

| الصفحة          | الموضوع                                 |
|-----------------|-----------------------------------------|
| ٤٨              | الاجتماعية                              |
| ٤٩              | غوذج الشخصية ذو العوامل الخمسة والقيادة |
| 0 •             | الذكاء العاطفي                          |
| 07              | كيف يعمل مدخل السمات؟                   |
| ٥٣              | نقاط القوة                              |
| 90              | نقاط الضعف                              |
| 70              | التطبيق                                 |
| 70              | الحالات الدراسية                        |
| 77              | مقياس القيادة                           |
| 70              | ملخص                                    |
| ٦٧              | المراجع                                 |
| <b>V</b> 1      | الفصل الثالث: مدخل المهارات             |
| <b>V</b> 1      | الوصف                                   |
| ٧٢              | مدخل المهارات الثلاث                    |
| VO              | غوذج المهارات                           |
| ۲Λ              | كيف يعمل مدخل المهارات                  |
| $\wedge \wedge$ | نقاط القوة                              |
| ۸۹              | نقاط الضعف                              |
| 9 +             | التطبيق                                 |
| 91              | الحالات الدراسية                        |
| 97              | مقياس القيادة                           |
| ١               | ملخص                                    |
| 1.7             | المراجع                                 |
| 1.0             | الفصل الرابع: مدخل الأسلوب              |
| 1.0             | الوصف                                   |

| الموضوع                              | الصفحة      |
|--------------------------------------|-------------|
| سات جامعة ولاية أوهايو               | ۲۰۱         |
| سات جامعة ميشيغن                     | <b>1.</b> V |
| بكة الإدارية (القيادية) لبلاك وموتون | 1.9         |
| وية/ الأمومية                        | 117         |
| ﺘﻬﺎﺯﻳﺔ                               | 115         |
| ف يعمل مدخل الأسلوب                  | 118         |
| ط القوة                              | 110         |
| ط الضعف                              | 711         |
| طبيق                                 | 11V         |
| الات الدراسية                        | ١١٨         |
| ياس القيادة                          | 177         |
| غص                                   | 177         |
| اِجع                                 | 179         |
| صل الخامس: المدخل الموقفي            | 1771        |
| صف                                   | 1771        |
| اليب القيادة                         | 127         |
| عويات التطور                         | 188         |
| ف يعمل المدخل الموقفي؟:              | 100         |
| ط القوة                              | 127         |
| ط الضعف                              | ۱۳۸         |
| طبيق                                 | 131         |
| الات الدراسية                        | 157         |
| ياس القيادة                          | 187         |
| غص                                   | 101         |
|                                      |             |

| الصفحة | الموضوع                         |
|--------|---------------------------------|
| 108    | المراجع                         |
| 10V    | الفصل السادس: النظرية التوافقية |
| 101    | الوصف                           |
| 107    | أساليب القيادة                  |
| 101    | متغيرات الموقف                  |
| 17.    | كيف تعمل النظرية التوافقية؟     |
| 171    | نقاط القوة                      |
| 175    | نقاط الضعف                      |
| 170    | التطبيق                         |
| 177    | الحالات الدراسية                |
| 17/    | مقياس القيادة                   |
| 171    | ملخص                            |
| 177    | المراجع                         |
| 100    | الفصل السابع: نظرية مسار الهدف  |
| 100    | الوصف                           |
| 177    | سلوكيات القائد                  |
| ۱۷۸    | خصائص الأتباع                   |
| ١٨٠    | خصائص المهمة                    |
| 1/1    | كيف تعمل نظرية مسار الهدف؟      |
| ١٨٣    | نقاط القوة                      |
| ۱۸٤    | نقاط الضعف                      |
| ٢٨١    | التطبيق                         |
| ١٨٧    | الحالات الدراسية                |
| 198    | مقياس القيادة                   |

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| 197    | ملخص                                          |
| 199    | المراجع                                       |
| 7.1    | الفصل الثامن: نظرية التفاعل بين القائد والعضو |
| 7.1    | الوصف                                         |
| ۲۰۲    | الدراسات المبكرة                              |
| ۲٠٥    | الدراسات المتأخرة                             |
| 4.9    | كيف تعمل نظرية التفاعل بين القائد والعضو؟     |
| ۲1.    | نقاط القوة                                    |
| 711    | نقاط الضعف                                    |
| 717    | التطبيق                                       |
| 317    | حالات دراسية                                  |
| ۲۲.    | مقياس القيادة                                 |
| 777    | ملخص                                          |
| 770    | المراجع                                       |
| 777    | الفصل التاسع: النظرية التحويلية               |
| 777    | الوصف                                         |
| 771    | تعريف القيادة التحويلية                       |
| 779    | القيادة التحويلية والكاريزما                  |
| 777    | غوذج القيادة التحويلية                        |
| ۲۳۸    | جوانب أخرى للقيادة التحويلية                  |
| 137    | كيف يعمل المدخل التحويلي؟                     |
| 737    | نقاط القوة                                    |
| 758    | نقاط الضعف                                    |
| 750    | التطبيق                                       |

| الصفحة | الموضوع                            |
|--------|------------------------------------|
| 757    | حالات دراسية                       |
| 404    | مقياس القيادة                      |
| 700    | ملخص                               |
| 707    | المراجع                            |
| 177    | الفصل العاشر: القيادة الخادمة      |
| 177    | الوصف                              |
| 777    | تعريف القيادة الخادمة              |
| 777    | الأسس التاريخية للقيادة الخادمة    |
| 777    | الخصائص العشر للقيادة الخادمة      |
| 770    | بناء نظرية القيادة الخادمة         |
| 777    | غوذج القيادة الخادمة               |
| ۸۲۲    | المعطيات السابقة                   |
| ۲۷٠    | سلوكيات القائد الخادم              |
| 777    | المخرجات                           |
| 377    | ملخص نموذج القيادة الخادمة         |
| 770    | كيف تعمل القيادة الخادمة؟          |
| 777    | نقاط القوة                         |
| 777    | نقاط الضعف                         |
| ۲۷۸    | التطبيق                            |
| 479    | الحالات الدراسية                   |
| 710    | مقياس القيادة                      |
| ۲۸۸    | ملخص                               |
| 79.    | المراجع                            |
| 790    | الفصل الحادي عشر: القيادة الموثوقة |

| الموضوع                                               | الصفحة      |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| وصف                                                   | 790         |
| عريف القيادة الموثوقة                                 | 790         |
| داخل القيادة الموثوقة                                 | <b>79</b> V |
| يف تعمل القيادة الموثوقة؟                             | ٣٠٩         |
| ناط القوة                                             | ۳1.         |
| ناط الضعف                                             | 717         |
| تطبيق                                                 | 717         |
| حالات الدراسية                                        | 317         |
| قياس القيادة                                          | 471         |
| لخص                                                   | ٣٢٣         |
| راجع                                                  | 770         |
| فصل الثاني عشر: قيادة الفريق لسوزان كوغلر هيل         | 449         |
| وصف                                                   | 449         |
| وذج قيادة الفريق                                      | 777         |
| يف يعمل نموذج قيادة الفريق                            | ٣٤٦         |
| ناط القوة                                             | ۳٤۸         |
| ناط الضعف                                             | 459         |
| דַּלאָאָדָם                                           | 701         |
| الات دراسية                                           | 707         |
| قياس القيادة                                          | 700         |
| لخص                                                   | TON         |
| راجع                                                  | 777         |
| فصل الثالث عشر: المدخل الديناميكي النفسي لإيرنيست ستك | ٣٦٥         |
| وصف                                                   | ۳٦٥         |
|                                                       |             |

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| ۸۲۳    | أريك بيرن والتحليل التبادلي                    |
| 477    | سيجمنت فرويد وأنواع الشخصية                    |
| ٣٧٦    | الخصائص الاجتماعية والتحول في منظور القيادة    |
| ۲۷۸    | كارول لونغ وأنواع الشخصية                      |
| ٣٨٨    | كيف يعمل المدخل النفسي الديناميكي؟             |
| ۳۸۹    | نقاط القوة                                     |
| ٣٩٠    | نقاط الضعف                                     |
| 491    | الحالات الدراسية                               |
| 390    | مقياس القيادة                                  |
| 397    | ملخص                                           |
| ٤٠٠    | المراجع                                        |
| ٤٠٣    | الفصل الرابع عشر: النساء والقيادة لكرستال هويت |
| ٤٠٣    | الوصف                                          |
| ६•६    | نوع الجنس وأساليب القيادة وفاعليتها            |
| ٤٠٧    | تحول السقف الزجاجي إلى متاهة                   |
| 173    | نقاط القوة                                     |
| 277    | نقاط الضعف                                     |
| ٤٢٣    | التطبيق                                        |
| 373    | الحالات الدراسية                               |
| 871    | مقياس القيادة                                  |
| 2773   | ملخص                                           |
| 540    | المراجع                                        |
| ६६०    | الفصل الخامس عشر: الثقافة والقيادة             |
| ६६०    | الوصف                                          |

| الموضوع                                                              | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| عريف الثقافة                                                         | 557    |
| فاهيم ذات علاقة                                                      | ٤٤٦    |
| عاد الثقافة                                                          | ६६९    |
| صنيف الثقافات في العالم                                              | 203    |
| فصائص الثقافات                                                       | ६०६    |
| لسلوك القيادي والمجموعات الثقافية للسلوك القيادي والمجموعات الثقافية | ٤٥٧    |
| لسمات القيادية العالمية المرغوبة وغير المرغوبة                       | ٤٦٧    |
| قاط القوة                                                            | ٤٦٨    |
| قاط الضعف                                                            | ٤٧٠    |
| יום                                                                  | ٤٧١    |
| حالات الدراسية                                                       | ٤٧٢    |
| قياس القيادة                                                         | ٤٧٨    |
| لخص                                                                  | ٤٨٤    |
| لمراجع                                                               | ٤٨٧    |
| لفصل السادس عشر: أخلاقيات القيادة                                    | ٤٨٩    |
| وصف                                                                  | ٤٨٩    |
| عريف الأخلاق                                                         | ६९ •   |
| ظريات الأخلاق                                                        | ६९ •   |
| ركزية الأخلاق بالنسبة للقيادة                                        | ६९६    |
| فهوم هيفيتز للقيادة الأخلاقية                                        | ६९०    |
| فهوم بيرنز للقيادة الأخلاقية                                         | £9٦    |
| ببادئ القيادة الأخلاقية                                              | ६९९    |
| قاط القوة                                                            | 0.7    |
| قاط الضعف                                                            | 0.٧    |
|                                                                      |        |

| الصفحة | الموضوع               |
|--------|-----------------------|
| 0.٧    | التطبيق               |
| ٥٠٨    | الحالات الدراسية      |
| 310    | مقياس القيادة         |
| 017    | ملخصملخص              |
| 019    | المراجع               |
| 077    | نبذة عن المؤلف        |
| 077    | نبذة عن المشاركين     |
| 370    | المترجم في سطور       |
| 070    | مراجع الترجمة في سطور |

#### تمهيد:

تهدف الطبعة السادسة من هذا الكتاب، «القيادة الإدارية: النظرية والتطبيق»، إلى تجسير الفجوة بين المداخل المبسطة للقيادة والمداخل التنظيرية المثالية. وقد تم في هذه الطبعة - كما في الطبعات السابقة - مراجعة وتحليل مجموعة مختارة من نظريات القيادة، مع إعطاء اهتمام خاص لكيفية تطبيق كل واحدة منها في عالم المنظمات الحقيقي. ولتحقيق هذه الغاية كان هدفنا أن نوضح كيف أن فهم النظرية القيادية يوجه ويعطي معنى للأسلوب الذي تمارس فيه القيادة.

وقد تمت إضافة فصل جديد إلى هذه الطبعة هو «القيادة الخادمة»، حيث يهدف إلى تحليل طبيعة القائد الخادم والأسس الداعمة لهذا النموذج القيادي. ويعرض هذا الفصل من الكتاب تعريف القائد الخادم والأسس والبراهين الحديثة المبررة لهذا المدخل. كما يحتوي الفصل على جوانب القوة وجوانب الضعف، واستبانة لمساعدة القراء للتعرف على مستوياتهم فيما يتعلق بالقيادة الخادمة. كما يحتوي الفصل في آخره على ثلاث حالات تطبيقية على هذا المدخل القيادي.

وبالرغم من أن هذه الطبعة حافظت على معظم خصائص الطبعات السابقة، إلا أنه تم تحديثها، حيث تضمنت نتائج بحثية جديدة ونهاذج وجداول وتطبيقات يومية للقادة في موضوعات مختلفة، منها: النظرية القيادية التبادلية بين القائد والعضو، والقيادة التحويلية، والقيادة الجديرة بالثقة، وقيادة الفريق. وتعد هذه الطبعة مماثلة للطبعات السابقة، حيث بقي الهدف العام لكتاب «القيادة الإدارية: النظرية والتطبيق» المساهمة في تطوير فهم المداخل المتعددة للقيادة وأساليب تطبيقها بفاعلية.

#### ملامح خاصة:

يقدم هذا الكتاب عرضاً وتحليلاً لبحوث عديدة عن القيادة. لذلك فقد بذلت كافة المحاولات لأن يتسم عرض هذه المواد بالوضوح والدقة والإثارة وسهولة الفهم. لقد قادت مراجعة الطبعة الأولى من الكتاب إلى أن الوضوح أهم عنصر يميزه. وبالإضافة إلى أسلوب كتابته، فقد أسهمت الخصائص الآتية في جعل الكتاب أكثر قرباً من القراء:

- تتبع فصول الكتاب طريقة واحدة، حيث يتضمن كل فصل من الفصول النظرية ومن ثم التطبيق.
- يتضمـن كل فصـل من الفصول مناقشـة لنقاط القوة ونقاط الضعـف لكل مدخل، مع محاولة مساعدة القارئ في تحديد ميزات كل مدخل.
- يتضمن كل فصل من الفصول جزءاً تطبيقياً لمناقشة الجانب العملي للمدخل، وكيف يمكن تطبيقه في المنظمات المعاصرة.
- يتضمن كل فصل ثلاث حالات دراسية، لإبراز قضايا ومعضلات قيادية ملموسة. وفي نهاية كل حالة، تم إدراج مجموعة من الأسئلة للمساعدة على فهم الحالة.
- يتضمن كل فصل مقياس/استبانة لمساعدة القارئ على تطبيق المدخل على أسلوبه الشخصى أو وضعه الخاص.
- تم تضمين كل فصل عدداً من الأشكال والرسوم البيانية والجداول، لتبسيط أفكار النظرية.

#### الجمهور:

يقدم هذا الكتاب عرضاً معمقاً للنظرية القيادية، ومناقشة لكيفية تطبيقها في الحياة العملية. من هذا المنطلق، فإن هذا الكتاب موجه إلى طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا في مجالات الإدارة، والقيادات التربوية، والإدارة العامة، والخدمة الاجتماعية، وعلم النفس الصناعي والتنظيمي، والاتصالات، والتعليم الزراعي، والعلوم السياسية والعسكرية، والتدريب والتطوير في موضوع القيادة، والخدمات الصحية، والمهتمين بموضوع القيادة بشكل عام. ويناسب هذا الكتاب بشكل خاص برنامج الماجستير في تخصص إدارة الأعمال لمادة السلوك التنظيمي باعتباره متطلباً إجبارياً، وكذلك في مجال التعليم المستمر والتدريب على رأس العمل، وبرامج تطوير المهارات القيادية الأخرى.

#### شكر وتقدير:

أود أن أعبر عن شكري وتقديري لعدة أشخاص أسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في تطوير الطبعة السادسة من هذا الكتاب «القيادة الإدارية: النظرية والتطبيق».

أولاً - أود أن أشكر المحررة هلي نشو وفريقها المتميز في سيج للنشر (مايان وميري آن وهلن وساره وماجي) الذي قدم الكثير للارتقاء في جودة هذه الطبعة وتأكيد نجاحها. كما أود أن أشكر مليندا ماسون والمحرر المخضرم للمشروع أريك غارنر للجهود المتميزة التي قاموا بها خلال مرحلة الإنتاج. ولقد كان لكل واحد منهم بصماته الخاصة في المساهمة في الطبعة السادسة من هذا الكتاب.

وفيها يتعلق بالمراجعة الشاملة للطبعة السادسة من هذا الكتاب، أود أن أشكر المراجعين التالية أسماؤهم:

ميرا الأغراجا، جامعة لوسفيل.

تود ديل، جامعة جورجيا.

كارول مال ميلان، جامعة المدرسة الجديدة.

كيوك بارك، جامعة لا فيرن.

هاریت شواتز، جامعة کارلو.

كيلى سميث، جامعة نبراسكا لينكولن.

داني شال بوت، جامعة ولاية واشنطن.

روبر تايلور، جامعة لوسفيل.

جون تيومونز، جامعة ميزوري.

ديفيد وليامز، جامعة تكساس تيك.

شارون وولف، معهد ورسيستر يولي كيوميك لإدارة الأعمال.

ولقد أسهم بشكل استثنائي في بناء وتطوير المحتوى القيادي التفاعلي المرافق لهذه الطبعة - الكتاب الإلكتروني - عدد من الأشخاص يستحقون الشكر، هم: جون بيكر من

جامعة غرب كنتاكي، وأيسولد أندرسون من كلية هوب، وإلى نور دومبروسكي من جامعة توليدو.

كما أود أن أشكر الأشخاص التالية أسماؤهم لمساهمتهم في تصميم وتطوير مصدر التعليم في موقع «تعليمات التدريس» وموقع «دراسة الطالب»:

أيسولد اندرسون، كلية هوب.

اندريا ماثيوس، جامعة غرب ميشيقن.

میری مانویس، جامعة غرب میشیقن.

ريبيكا ماك بريج، جامعة أولد دوميد.

ثري باتريك ميشيل، جامعة غرب ميشيقن.

ليسا نورث هاوس، جامعة غرب ميشيقن.

انيتا بان كاك، جامعة تاكساس بان أمريكا.

كما أقدم شكراً خاصاً إلى لورل نورث هاوس للنقد البناء الذي قامت به، ومساندتها المستمرة. كما أشكر ميري لي للتحرير المتميز الذي قامت به ولإرشاداتها خلال تنفيذ المستروع. وأنا كذلك مُدان لروبرت ليدين، في جامعة إلى نويز في شيكاغو، للمراجعة والتعليقات التي قام بها فيما يتعلق بالقيادة الخادمة.

ختاماً، أود أن أشكر طلاب المرحلة الجامعية، ومرحلة الدراسات العليا، الذين قمت بالتدريس لهم خلال العديد من السنوات. لقد أسهمت آراؤهم المتواصلة في صقل تصوراتي عن موضوع القيادة، وتشجيعي على إبراز الجانب العملي التطبيقي لنظريات القيادة.

#### مقدمة المترجم للطبعة السادسة:

لقد كان قرار ترجمة الطبعة السابقة لكتاب «القيادة الإدارية: النظرية والتطبيق» موفقاً، حيث نفدت نسخ الطبعة العربية خلال فترة قصيرة، مقارنة بغيره من الكتب العلمية المشابهة. ويعود السبب في ذلك إلى ما لاقاه الكتاب من استحسان من قبل الأكاديميين والممارسين على حد سواء، حيث تم اعتماده كتاباً مرجعياً في موضوع القيادة الإدارية لطلاب وطالبات الدراسات الجامعية والعليا في عدد من الجامعات في المملكة العربية السعودية وخارجها. وقد سد الكتاب احتياجاً ملحاً في مجال القيادة الإدارية باللغة العربية، حيث يندر أن نجد كتاباً يقدم مسحاً شاملاً لنظريات القيادة، ونقاط قوتها وضعفها، وأدوات قياسها، وحالات دراسية تطبيقية عليها.

وتاًتي ترجمة الطبعة السادسة من الكتاب استجابة للطلبات التي وردت إلى معهد الإدارة العامة بعد نفاد ترجمة طبعته السابقة. وقد حافظ الكتاب في طبعته السادسة الصادرة عام ٢٠١٣م على خصائصه المميزة في طبعته السابقة، وأضيف إليه أربعة فصول جديدة هي: الفصل الثالث «مدخل المهارات»، والفصل العاشر «القيادة الخادمة»، والفصل الحادي عشر «القيادة الموثوقة»، والفصل الخامس عشر «الثقافة والقيادة»، إضافة إلى تطوير معظم الفصول الأخرى. ونظراً لما احتوته هذه الطبعة من موضوعات جوهرية مهمة بالنسبة للمهتمين والدارسين للقيادة الإدارية، فإن إعادة طباعته تعد إسهاماً يشكر عليه معهد الإدارة العامة، واستمراراً للدور الريادي الذي يقوم به في مجال التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية والبلاد العربية.

## الفصل الأول مقدمة

تعد القيادة سلعة مهمة ومطلوبة وذات قيمة مضافة، فبعد صدور أول طبعة من الكتاب منذ خمس عشرة سنة أصبح الناس مفتونون بفكرة القيادة وسؤال أنفسهم والآخرين عن مقومات القيادة الجيدة. يبحث الأفراد عن المعلومات التي تجعلهم قادة فاعلين، لذلك اكتظـت أرفف المكتبـات بكتب عن القيادة تقدم النصائح لهم لكي يصبحوا قادة فاعلين. يعتقد كثير من الناس أن القيادة وسيلة لتحسين صورتهم الشخصية والاجتماعية والمهنية. وتبحث الشركات عن الأشـخاص الذين لديهم قـدرات قيادية لأنها تعتقد أن هؤلاء الأفراد يقدمون لمؤسساتهم مكاسب خاصة تسهم في نجاحها. وقد استجابت المؤسسات الأكاديمية لهذا التوجه من خلال تقديم برامج متخصصة في دراسة القيادة.

وإضافة إلى ذلك فقد استحوذ موضوع القيادة على اهتمام الباحثين في العالم أجمع. وتظهر المراجعة للدراسات العلمية في موضوع القيادة أن هناك العديد من المداخل النظرية لشرح العملية القيادية المعقدة (على سبيل المثال: Rost; ۱۹۹۰؛ Bryman نامورية لشرح العملية القيادية المعقدة (على سبيل المثال: 1۹۹۰، Gardner؛ المعملة الباحثين إلى القيادة على أنها سمات أو سلوك، في حين نظر باحثون آخرون إليها من المنظور السياسي أو من المنظور الإنساني. وقد تمت دراسة موضوع القيادة من خلال المدخل الكمي والمدخل الكيفي في أطر متعددة من ضمنها المجموعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمنظمات الكبيرة الحجم. وبشكل عام تقدم نتائج البحوث في القيادة في موضوعاتها المختلفة صورة لعملية متطورة ومعقدة للغاية تختلف جذرياً عن النظرة المبسطة التي يتم عرضها في بعض كتب القيادة الشائعة.

وسوف يعالج هذا الكتاب القيادة على أنها عملية معقدة ذات أبعاد متعددة. وعلى ضوء الأدبيات البحثية سوف يقدم هذا الكتاب وصفاً عميقاً وعملياً لمداخل القيادة المختلفة؛ وسوف يتم التركيز على الكيفية التي يمكن أن تسهم النظرية في تعزيز الممارسة القيادية. وسوف نحاول أن نشرح كل نظرية من نظريات القيادة، ومن ثم نبين كيف يمكن استخدامها في مواقف حقيقية.

#### تعريف القيادة:

هناك العديد من الطرق لإكمال عبارة: «القيادة هي...»؛ وفي الحقيقة، كما قال العديد من الطرق لإكمال عبارة: «القيادة بأن هناك تعاريف للقيادة تقارب في عددها عدد الباحثين الذين حاولوا تعريفها (ص.٧). ومصطلح القيادة مثله مثل مصطلح الديمقراطية والحب والسلام؛ رغم أن كل واحد منا يدرك بداهة الذي يعنيه المتحدث عندما يستخدم هذه المصطلحات، إلا أن هذه المصطلحات لها مدلولات مختلفة بين الناس. ويظهر المربع (١-١) محاولات الباحثين والممارسين لتعريف القيادة على مدار أكثر من قرن من الزمن دون أن يتمخض ذلك عن تعريف يحظى بالإجماع.

#### مربع (۱-۱)

#### تطور تعاريف القيادة

بالرغم من أن الكثيرين لديهم فهم غريزي للقيادة، إلا أنه ثبت أن تعريف المصطلح يتسم بالتحدي للباحثين والممارسين على حد سواء. لقد مضى ما يقارب من القرن من الزمن منذ أن بدأ اهتمام الباحثين الأكاديمين بالقيادة ومازال تعريفها في عملية تطور مستمرة. ولقد أثرت عوامل متعددة على تعريفات القيادة، منها ما له علاقة بالشئون العالمية والسياسية، ومنها ما هو مرتبط بالحقل المعرفي ذاته الذي يهتم بدراسة القيادة. وقد قام 1901 وما 1901 من بدراسة وتحليل المواد التي كتبت منذ عام 1901 إلى عام 190 ووجد أكثر من ٢٠٠ من التعريفات المختلفة للقيادة. ويعد ما قام به 190 مراجعة تاريخية لتعريفات القيادة خلال القرن الماضي.

#### 1979 - 19..

لقـد ركزت التعريفات التي ظهرت خلال العقود الثلاثة الماضية من القرن العشرين على التحكم والمركزية للسلطة. فعلى سبيل المثال، في مؤتمر عن القيادة عقد عام ١٩٢٧م تـم تعريف القيادة على أنها «قـدرة القائد على فرض إرادته عـلى التابعين وتعزيز الإذعان والاحترام والتعاون» (Moore, 927, P.124).

#### ثلاثينات القرن العشرين:

أصبح التركيز في تعريف القيادة في هذه الفترة على السمات، وظهور طروحات بأن القيادة عبارة عن تأثير وليس سيطرة كما تم تعريف القيادة على أنها تفاعل السمات الشخصية للقائد مع سمات أعضاء المجموعة، والإشارة إلى أنه طالما أن سلوك ونشاط أعضاء المجموعة يتغير من خلال القائد فإن أعضاء المجموعة أيضاً يؤثرون عليه.

#### أربعينات القرن العشرين:

خلال هذه الفرة قفز مدخل الجماعة إلى مقدمة الاهتمام بموضوع القيادة حيث أصبحت تعرف القيادة بأنها سلوك الفرد أثناء قيامه بتوجيه سلوك الجماعة (Hemphill,1949). كما تم خلال الفترة نفسها التمييز بين القيادة بالإقناع والقيادة بالإكراه (Copeland,1942).

#### خمسينات القرن العشرين:

ساد خلال هذه الفترة ثلاثة تعريفات للقيادة، هي:

- استمرار نظرية الجماعة التي مفادها أن القيادة هي ما يفعله القائد داخل الجماعة.
  - القيادة كعلاقات تسعى إلى أهداف مشتركة وتعرف القيادة بناءً على سلوك القائد.
- القيادة هي «الفاعلية»، حيث تعرف بالقدرة على التأثير في سلوكيات الجماعة بشكل عام.

#### ستينات القرن العشرين:

بالرغم من أن هذه الحقبة شهدت اضطراب في الشئون العالمية، إلا أنه كان هناك تناغم بين علماء القيادة. وقد تراجع تعريف القيادة المسيطرة التي تشير إلى أن القيادة سلوك يؤثر على الأفراد لتحقيق أهداف مشتركة، ووصفت القيادة بأنها «أفعال» أشخاص تؤثر في أشخاص آخرين نحو توجه معين (seeman,1960,P.53).

#### سبعينات القرن العشرين:

مهد التركيز على الجماعة الطريق إلى مدخل السلوك التنظيمي، حيث أصبح ينظر إلى القيادة بأنها «المباشرة والمحافظة على الجماعات أو المنظمات لتحقيق أهداف الجماعة أو المنظمة (P.425,1978). ويعد تعريف Burns (P.425,1978) من أهم تعريفات القيادة خلال هذه الحقبة، حيث عرف القيادة بأنها «العملية التبادلية لتعبئة الموارد الاقتصادية والسياسية وغيرها من قبل أشخاص لديهم دوافع وقيم معينة وذلك في حالة تنافسية وصراع لتحقيق أهداف للقادة والاتباع، سواء أكان ذلك بشكل مستقل أو مشترك».

#### مهانينات القرن العشرين:

شهد هذا العقد زخماً لأعمال أكاديمية رائجة ركزت على طبيعة القيادة، مما جعل موضوع القيادة في قمة اهتمام الباحثين وعامة الناس على حد سواء. ونتيجة لذلك

برزت عدة تعاريف للقيادة تنطوى على أفكار رئيسة:

- أفعل ما يرغب فيه القائد. ما زال يسيطر على تعريفات القيادة الاتجاه بأن القيادة هي أن ينفذ التابعون رغبة القائد.
- التأثير. ربما كانت كلمة «التأثير» أكثر كلمة استخدمت في الثمانينيات في تعريفات القيادة، حيث تمت دراستها من جميع الزوايا. وفي محاولة للتفريق ما بين القيادة والإدارة فقد أصر علماء القيادة على أن القيادة تأثير غير قسرى.
- السمات. أسهم كتاب «البحث عن التميز» (Peter t waterman,1982) بعد تحقيقه أعلى مبيعات، في حراك ركز على القيادة المتميزة. وقد قاد هذا الحراك إلى إعادة التركيز على السمات مرة أخرى، الأمر الذي جعل فهم معظم الناس للقيادة مبنياً على مدخل السمات.
- التحول. لقد أسهم (1987) Burns في إيجاد توجه ينظر للقيادة على أنها عملية تحويلية، مؤكداً أن القيادة تحدث عندما يتفاعل شخص أو أشخاص مع بعضهم البعض بطريقة ما تؤدي إلى أن يرتقي القادة والتابعون ببضعهم البعض إلى مستويات أعلى في دافعيتهم وأخلاقياتهم (P.83).

#### القرن الواحد والعشرون:

بعد عقود من الاختلاف اتفق علماء القيادة على شيء واحد هو أنه من غير الممكن الإتيان بتعريف موحد للقيادة. واستمر النقاش حول ما إذا كانت القيادة والإدارة عملية واحدة أم عمليتين مختلفتين. وركز آخرون على السمات أو المهارات أو بعد العلاقات في مفهوم القيادة. وبسبب عوامل مثل تنامي التأثير العالمي والاختلافات بين الأجيال فسيبقى لمفهوم القيادة دلالات مختلفة للكثير من الناس. الشيء المؤكد أن القيادة مصطلح مركب وتعريفها بشكل محدد سوف يأخذ وقتاً طويلاً\*.

#### مدخل لفهم القيادة:

خلال الستين عاماً الماضية تم تطوير ما يقارب خمسة وستين (٦٥) نظاماً تصنيفياً لتعريف أبعاد القيادة (Fleishman et al, ۱۹۹۱). أحد هذه التصنيفات له علاقة بنقاشنا هنا. لقد أشار Fleishman، إلى أن بعض التعريفات نظرت إلى القيادة على أنها «عمليات الجماعة».

<sup>\*</sup> SOURCE: Adapted from «Leadership for the Twenty-first Century; by J.C.Rost,1991 New York: Prager.

من هذا المنظور يعد القائد محور التغيير والحيوية في الجماعة والمجسد لإرادتها. مجموعة أخرى من التعريفات نظرت إلى مفهوم القيادة من خلال «المنظور الشخصي»؛ إذ أشارت إلى أن «القيادة هي مجموعة من الخصائص أو الصفات التي يمتلكها الأشخاص والتي تمكنهم من استمالة الآخرين وإقناعهم لإنجاز المهام الموكلة إليهم». مداخل أخرى للقيادة عرفتها بأنها: «فعل أو سلوك» القائد الذي يحدث تغييراً داخل الجماعة.

كـما عرِّفت القيادة بأنها «علاقة قوة بين القائـد والأتباع». من خلال هذا المنظور فإن القـادة لديهم القوة، ويسـتخدمونها للتأثير في الآخرين. كما يعـرف البعض القيادة بأنها عملية تحويلية «لدفع الأفراد لتحقيق أكثر من المطلوب منهم» من خلال مسـاعدة أعضاء الجماعـة على تحقيق أهدافهـم واحتياجاتهم. وأخيراً، يتناول البعـض القيادة من منظور المهـارات. ويركز هذا المنظور عـلى الإمكانات (المعارف والمهارات) التي تجعل من القيادة الفاعلة أمراً ممكناً.

#### عناصر التعريف:

وعلى الرغم من التعاريف العديدة التي تم طرحها لمفهوم القيادة إلا أن هناك عدة عناصر أساسية لظاهرة القيادة مكن تحديدها فيما يلى:

- ۱ أن القيادة عيارة عن عملية Process.
- ٢ أن القيادة تتضمن التأثير Influence.
- ٣ أن القيادة تنشأ داخل جماعة Group.
- ٤ أن القيادة تشتمل على هدف يراد تحقيقه Goal Attainment.

وعلى ضوء هذه العناصر فإن التعريف الآتي سوف يتم تبنيه في هذا الكتاب:

«القيادة عملية يؤثر من خلالها فرد في مجموعة من الأفراد لتحقيق هدف مشترك»

وتعريف القيادة بأنها عملية يعني أن القيادة ليست سمة أو صفة يتحلى بها القائد، وإنها هي نتيجة للتفاعل الذي يحدث ما بين القائد وأتباعه، والعملية تعني كذلك أن القائد يؤثر في أتباعه ويتأثر بهم. ويؤكد مفهوم العملية على أن القيادة ليست خطية (في اتجاه

واحـد) وإنها هي تفاعل مع الحـدث. وعندما يتم تعريف القيادة عـلى هذا النحو فإنها تصبح متاحة لأي شخص وليست محصورة في القائد الرسمي المحدد في الجماعة.

وتتضمن القيادة التأثير، ويعني التأثير كيفية تأثير القائد في أتباعه. ولا يمكن تصور وجود للقيادة دون القدرة على التأثير.

وتظهر القيادة داخل الجماعات، والجماعة هي المحيط أو البيئة التي تنشأ بداخلها القيادة. وتتضمن القيادة التأثير في مجموعة من الأفراد لهم هدف مشترك. ويمكن أن تكون الجماعة صغيرة أو كبيرة، ويمكن أن تكون من منسوبي المنظمة بأسرها. من هذا المنطلق فإن البرامج التدريبية في القيادة التي تركز على كيفية قيادة الناس لأنفسهم ليست جزءاً من تعريف القيادة الذي نطرحه في نقاشنا هذا.

وتتضمن القيادة الاهتمام بالأهداف؛ وهذا يعني أن القيادة ذات علاقة بتوجيه مجموعة من الأفراد لتحقيق بعض الأهداف أو الغايات.

ويوجـه القادة طاقاتهم إلى الأفراد الذين يحاولون تحقيق أهداف مشـتركة. لذلك فإن القيادة تنشأ ويصبح لها تأثير في المحيط الذي يحاول فيه الأفراد التقدم نحو تحقيق هدف.

سوف يتم في هذا الكتاب إطلاق مصطلح قادة على الأفراد الذين لهم علاقة بالقيادة، أما الأفراد الذين تكون القيادة موجهة إليهم فسوف يطلق عليهم مصطلح التابعين. ويشارك القيادة والتابعون في عملية القيادة؛ فالقادة يحتاجون تابعين، والتابعون بحاجة إلى قادة (Burns, 1978; Heller & Van Til, 1983; Hollander, 1992; Jago, 1982).

وعلى الرغم من وجود رابط دقيق بين القادة والتابعين، إلا أن القادة هم الذين في الغالب يبادرون في تكوين العلاقة، وهم الذين يوجدون روابط الاتصال، ويتحملون عبء المحافظة على العلاقة.

سوف ينصب التركيز في نقاشنا عن القادة والتابعين على القضايا المتعلقة بالطرفين معاً؛ وكما قال (1978) Burns: ينظر إلى النقاش في القيادة بعض الأحيان بأنه نخبوي، لما يحمله من مدلولات عن القوة والأهمية التي يوصف بها القادة في علاقتهم مع التابعين. والقادة ليسوا بالضرورة أعلى من التابعين أو أفضل منهم. لذا يجب أن يتم فهم القادة والتابعين

من خلال علاقة كل منهما بالآخر (Hollander, 1992) وبشكل شمولي (Burns، 1978). فكلاهما ذو علاقة أساسية بالقيادة، وعثلان وجهين لعملة واحدة (Rost، 1991).

#### وصف القيادة:

إضافة إلى مسالة تعريف القيادة فإنه من المهم مناقشة عدد من التساؤلات الأخرى ذات العلاقة بالقيادة. وسنحاول في الجزء الآتي الإجابة عن أسئلة مثل: كيف تختلف القيادة بوصفها سمة عن القيادة بوصفها عملية? كيف تختلف القيادة الرسمية عن القيادة النشوئية؟ وكيف يختلف مفهوم القوة ومفهوم الإكراه ومفهوم الإدارة (التدبير) عن مفهوم القيادة؟

#### القيادة باعتبارها سمة مقابل القيادة بوصفها عملية:

كلنا سمعنا عبارات تقول: «إنه وُلد لكي يكون قائداً» أو «إنه قائد بالفطرة». هذه العبارات تطلق عادة من قبل أشخاص يتبنون مدخل السمات في القيادة. يفترض مدخل السمات في القيادة أن بعض الأفراد لديهم خصائص فطرية، أو أنهم ولدوا ولديهم صفات أو مميزات تجعلهم قادة، وأن هذه الخصائص هي التي تميزهم عن الأفراد العاديين (غير القادة). بعض هذه الخصائص الشخصية التي تستخدم لتمييز القادة عن غيرهم تشتمل على جوانب جسمانية فريدة (مثل الطول)، وصفات شخصية (مثل أن يكون اهتمام الفرد خارج ذاته)، وخصائص ذات علاقة بالقدرات (مثل الطلاقة في الحديث) (Bryman). وسوف نقوم في الفصل الثاني بمناقشة عدد كبير من البحوث التي ركزت على هذه الخصائص.

إن النظر إلى القيادة على أنها سمات يختلف تماماً عن النظر إليها على أنها عملية (انظر الشكل رقم ١ - ١). فمدخل السمات القيادية ينظر إلى القيادة على أنها صفة أو مجموعة من الصفات المميزة يمتلكها أفراد مختلفون، وبدرجات متفاوتة (Jago, 1982). لذلك فإن هذه النظرة تفترض أن القيادة تنحصر في عدد محدود من الأشخاص الذين يعتقد أنهم ولدوا وهم يمتلكون مواهب فريدة. من ناحية أخرى، ينظر مدخل العملية القيادية إلى القيادة على أنها ظاهرة توجد في البيئة ذات العلاقة، ومن ثم فهي متاحة للجميع. والقيادة

بوصفها عملية يمكن ملاحظتها في سلوك القائد (Jago, 1982) ويمكن تعلمها. وبهذا يتفق تعريف القيادة بوصفها عملية مع التعريف الذي تبنيناه للقيادة في هذا الفصل.

شكل رقم (١-١) مقارنة بين مدخل السمات ومدخل العمليات للقيادة



#### القيادة الرسمية مقابل القيادة النشوئية:

يعد بعض الأشخاص قادة بسبب المواقع الرسمية التي يشغلونها في منظماتهم، والبعض الآخر يعدون قادة بسبب طبيعة التجاوب الذي يحصلون عليه من قبل الأعضاء الآخرين للجماعة. ويطلق على هذين الشكلين السائدين للقيادة القيادة الرسمية والقيادة النشوئية. القيادة التي تقوم على أساس الوظيفة الرسمية التي يشغلها الشخص داخل المنظمة تعد قيادة رسمية. ولذلك فإن رئيس الفريق ومدير الشركة ومدير الإدارة... إلخ يعدون جميعهم قادة رسميين. وعندما ينظر الآخرون إلى الفرد على أنه الأكثر تأثيراً في مجموعته أو في المنظمة (بغض النظر عن الوظيفة التي يشغلها) فإن هذا الفرد على القيادة النشوئية. ولذلك تنشأ القيادة النشوئية من خلال الناس داخل المنظمة عندما يساندون شخصاً ما ويقبلون سلوكياته. هذا النوع من القيادة لا يستند إلى الوظيفة الرسمية التي يشغلها الشخص في المنظمة، وإنما من خلال الاتصال عبر فترة من الزمن. بعض سلوكيات الاتصال الإيجابية مثل: التواصل الشفهي، والاستعداد، ومحاولة التعرف على آراء الآخرين، وطرح الأفكار الجديدة، والحزم وليس القسوة تعزز ظهور القيادة النشوئية لدى الشخص (١٩٧٤، Fisher).

وإضافة إلى الاتصال فقد توصل الباحثون إلى أن الشخصية تلعب دوراً في ظهور القيادة. فعلى سبيل المثال، وجد الباحثان Smith and Foti عام (١٩٩٨) من خلال بحث أجرياه على عينة قوامها ١٦٠ طالباً جامعياً أن بعض الخصائص الشخصية لها علاقة في ظهور القيادة النشوئية. وقد وجدا أن الطلاب الأكثر هيمنة والأكثر ذكاءً والأكثر ثقة بأدائهم (الثقة العامة بالنفس) هم الذين يصنفون في الغالب قادة من قبل أعضاء مجموعاتهم. وعلى الرغم من أنه لا يمكن القول: إن هذه النتائج تنطبق كذلك على النساء إلا أن Smith and Foti يريان أن السمات الثلاث هذه يمكن أن تستخدم لتحديد الأشخاص الذين يعتقد أنهم قادة نشوئيون.

ويمكن أن تتأثر أيضاً القيادة النشوئية بالتحيز للجنس، حيث أشارت نتائج الدراسة التي أجراها (Waston and Hoffman (2004) على ٤٠ مجموعة مختلطة من طلاب الجامعات إلى أن النساء اللاتي تم حثهن على تبني قرارات عالية الجودة كان نجاحهن مماثلاً لنجاح الرجال وفقاً لنفس المعايير. وبالرغم من أن النساء كن مساويات للرجال في درجة تأثيرهن كقادة في مجموعاتهن إلا أنهن قيمن أقل بكثير من أقرانهن الرجال في القيادة. إضافة إلى ذلك، فقد قيم النساء المؤثرات أنهن محبوبات أقل بكثير من أقرانهن الرجال. وتشير هذه النتائج إلى استمرار وجود عوائق أمام النساء للبروز كقادة في بعض البيئات.

تقدم نظرية الهوية الاجتماعية شرحاً فريداً للقيادة النشوئية (Hogg, 2001)، حيث تُعتبر القيادة النشوئية من هذا المنظور درجة ملائمة الشخص لهوية المجموعة بشكل عام. تتطور نهاذج المجموعات عبر الزمن، حيث يبرز الأفراد كقادة في المجموعة عندما يصبحون شبيهين كثيراً بنموذجها. ويعطي تشابه القادة لنماذج مجموعاتهم الجاذبية داخل هذه المجموعات مما يجعلهم مؤثرين بداخلها.

وتنطبق مداخل القيادة التي نناقشها في الفصول القادمة من هذا الكتاب بشكل متساو على القيادة الرسمية والقيادة النشوئية. فعندما يتعاطى الشخص القيادة فإنه يعتبر قائداً بغض النظر عن أنه أوكل إليه دور قيادي رسمي أو أنه أصبح قائداً من خلال قدراته. سوف يركز هذا الكتاب على العملية القيادية التي تحدث عندما يقوم أي شخص بالتأثير في أعضاء المجموعة لتحقيق هدف معين.

#### القيادة والقوة:

يرتبط مفهوم القوة بالقيادة لأنها جزء من عملية التأثير. والقوة هي القدرة على التأثير. ويكـون لـدى الناس القوة عندما تتوافر لديهم القدرة على التأثير في معتقدات الآخرين واتجاهاتهم وتصرفاتهم. ويعد الوزراء والأطباء والمدربون والمدرسون أمثلة للأفراد الذين لديهم القدرة على التأثير فينا، وهم حينما يؤثرون فينا فإنهم يسـتخدمون قدراتهم، وهي المورد الذي يعتمدون عليه لإحداث التغيير فينا.

وأشهر البحوث اقتباساً التي أجريت على القوة ذلك العمل الذي قام به فرنش French ورافن Raven (١٩٥٩) حول أسس القوة الاجتماعية. وفي ذلك العمل تم تصور القوة من خلال إطار العلاقة التي اشتملت على كل من الشخص المؤثر والشخص الذي يتم التأثير فيه. ولقد تعرف فرنش ورافن على خمسة أنواع شائعة ومهمة للقوة هي: (أ) المكافأة، (ب) والقسرية، (ج) والشرعية، (د) والمرجعية، (ه) والخبرة. وكل نوع من أنواع القوة هذه يزيد من قدرة القائد على التأثير في اتجاهات الآخرين وقيمهم وسلوكهم (جدول ١-١).

جدول (۱-۱) مصادر قوة القائد

| يحصل القائد على قوة التأثير هذه نتيجة إعجاب ومحبة التابعين له لتحلّيه ببعض الصفات الشخصية.                                                | المرجعية | 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| يعتمد هذا المصدر للتأثير على إدراك التابعين لخبرة القائد وجدارته. عندما يملك القائد الخبرة ويتمتع بالجدارة يصبح لديه قوة تأثير «الخبرة».  | الخبرة   | ۲ |
| السلطة الممنوحة للقائد بحكم الوظيفة التي يشغلها.                                                                                          | الشرعية  | ٣ |
| قدرة القائد على منح المكافآت أو حجبها. عندما يقوم المشرف بمكافأة الموظفين المنجزين ويحرم الموظفين غير المنجزين، فإنه يستخدم قوة المكافأة. |          | ٤ |
| القدرة على عقاب للآخرين، المدرب الذي يحرم اللاعبين المتأخرين من التمارين عارس قوة الإكراه.                                                | الإكراه  | 0 |

SOURCE: adapted from «The Bases of Social Power», by J.R.French and B. Raven, 1962, in D. cartwright (Ed.) Group Dynamics: Research and Theory (pp.259-269), New York: Harpert Row.

يوجد في المنظمات والمؤسسات نوعان رئيسان للقوة: قوة المنصب، وقوة الشخصية. وتشير قوة المنصب إلى القدرة التي يستقيها المرء من منصب أو رتبة رسمية في المنظمة. وهي القدرة على التأثير المستمدة من مكانة أعلى من مكانة التابعين. لدى نواب الرؤساء أو مديري الإدارات قوة أكبر من تلك التي تتوافر لدى الموظفين العاديين، بسبب المناصب التي يشغلونها في المنظمة. وتشتمل قوة المنصب على القوة الشرعية وقوة المكافأة وقوة الإكراه.

أما القوة الشخصية فهي التي يستقيها المرء من أتباعه. وعندما يتصرف القادة بطرق تعد مهمة بالنسبة لأتباعهم، فإن ذلك عنح القادة القوة. وعلى سبيل المثال، يتمتع بعض المديرين بالقوة لأن مساعديهم يرونهم نماذج جيدة للأدوار. ويتمتع آخرون بالقوة لأن مساعديهم ينظرون إليهم بوصفهم ذوي كفاءة وأنهم يراعون مشاعر الآخرين. وفي كلتا الحالتين، تعزى فقوة هؤلاء المديرين إلى كيفية النظر إليهم في علاقاتهم مع الآخرين (انظر الحدول ١-١).

جدول (۲-۲) مصادر وأنواع القوة

| القوة الشخصية | قوة الوظيفة |
|---------------|-------------|
| المرجعية      | الشرعية     |
| الخبرة        | المكافأة    |
|               | الإكراه     |

SOURCE: adapted from «A Fora for Change: How Leadership Differs from Managements» (PP.3-8), by P.Kotter,1990, New york: Free Press.

وفي المناقشات التي تحدث حول القيادة، ليس من المستغرب وصف القادة بأنهم عارسون السلطة، ويسيطرون على الآخرين. وفي هذه الحالات يتم تصور القوة على أنها أداة يستخدمها القادة لتحقيق غاياتهم الخاصة. وعلى النقيض من هذه الرؤية للقوة، ينظر بيرنز Burns (١٩٧٨) إلى القوة على أنها علاقة تبادلية، حيث يرى أن القوة ليست أداة يستخدمها القادة لتحقيق أهدافهم الخاصة، بل تحدث في العلاقات بين الناس. وينبغي استخدامها من قبل القادة والأتباع على حد سواء لتحقيق أهدافهم المشتركة.

ســتناول مناقشاتنا للقيادة القوة كعلاقة تهم كلاً من القادة والأتباع، كما سنولي كيفية عمل القادة مع أتباعهم لتحقيق أهداف مشتركة اهتمامنا في هذا الكتاب.

#### القيادة والإكراه:

الإكراه هو أحد الأنواع الخاصة للقوة المتاحة للقادة. ويتضمن الإكراه استخدام القوة القسرية لإحداث التغيير. والقسر يعني التأثير في الآخرين للقيام بشيء ضد رغبتهم. وقد يتضمن فرض العقوبات والمكافآت في بيئة العمل، وكثيراً ما يشتمل الإكراه على استخدام التهديد والعقوبة ووقف المكافآت. والأمثلة الكلاسيكية للقادة الذين يستخدمون الإكراه تشمل أدولف هتلر في ألمانيا، وقادة طالبان في أفغانستان وجيم جونز في جويانا، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج ال؛ فكل منهم استخدم القوة والقيود لإجبار أتباعه على القيام بسلوكيات متطرفة.

ومن الضروري التمييز بين الإكراه والقيادة؛ لأن هذا يسمح لنا أن نستبعد في أمثلتنا عن القيادة سلوكيات أفراد مثل هتلر وجونز وطالبان. وفي مناقشاتنا للقيادة لن نستخدم الأشخاص الذين يمارسون الإكراه كنماذج لما ينبغي أن تكون عليه القيادة المثالية، إذ يشير تعريفنا إلى أن القيادة يحظى بها أولئك الأشخاص الذين يؤثرون في مجموعة من الأفراد لتحقيق هدف مشترك. القادة الذين يستخدمون الإكراه إنما يهتمون بأهدافهم الخاصة، ونادراً ما يهتمون بحاجات أتباعهم. فاستخدام الإكراه يعد مناقضًا للعمل مع الأتباع لتحقيق هدف مشترك.

#### القيادة والإدارة:

تعد القيادة عملية شبيهة بالإدارة لطرق عديدة. فالقيادة تتضمن التأثير، وكذلك الإدارة. والقيادة تتضمنه الإدارة أيضاً. وتُعنى القيادة بتحقيق الأهداف بفاعلية، وكذلك الإدارة. وبصفة عامة، تعد العديد من وظائف الإدارة وبثابة أنشطة تنسجم مع تعريف القيادة الذي سقناه في بداية هذا الفصل.

ولكن القيادة تختلف أيضًا عن الإدارة. فبينما مكن إرجاع دراسة القيادة إلى أرسطو،

فإن الاهتمام بالإدارة ظهر مع مطلع القرن العشرين وظهور المجتمع الصناعي. وقد ظهرت الإدارة باعتبارها وسيلة لتقليل الفوضى في المؤسسات والشركات والمصانع، لجعلها تدار على نحو أكثر كفاءة وفاعلية. والوظائف الأساسية للإدارة التي كان فايول ١٩١٦) أول من حددها هي: التخطيط، والتنظيم، والتوظيف، والرقابة. وما تزال هذه الوظائف ممثلة لحقل الإدارة اليوم.

ويشير كوتر Kotter) في كتابه الذي قارن فيه بين وظائف الإدارة ووظائف الدارة ووظائف القيادة مختلفة تماماً (انظر الشكل ووظائف القيادة مختلفة تماماً (انظر الشكل ٢ - ١). فالوظيفة المهيمنة overriding للإدارة هي توفير النظام والاتساق للمنظمات؛ في حين أن الوظيفة الأساسية للقيادة هي إحداث التغيير والحركة. وتسعى الإدارة إلى توفير النظام والاستقرار للمنظمة، في حين تسعى القيادة إلى التغيير البناء الذي يمكن التكيف معه.

وكـما يوضح الجدول (١-٢)، يختلف أداء الأنشـطة الرئيسـة للإدارة عن أداء أنشـطة القيادة. وبالرغم من أنهما يختلفان في النطاق إلا أن كليهما مهم إذا كانت المنظمة ترغب في النجاح (٨-١ (Kotter, 1990, pp. 7). وعلى سبيل المثال، إذا كان لدى المنظمة إدارة قوية بـدون قيادة تصبح المنظمة خانقة وبيروقراطيـة. وفي المقابل، إذا كان لدى المنظمة قيادة قوية وإدارة ضعيفة فإنها لا تستطيع تنفيذ التغيير المطلوب بالشكل السليم. وحتى تكون المنظمات فاعلة فإنها تحتاج إلى وجود إدارة كفؤة وقيادة ماهرة.

إلى جانب كوتر يوجد العديد من العلماء الذين يقولون إن القيادة والإدارة مفهومان متمايزان، إذ يؤكد بينيس Bennis ونانوس Nanus (١٩٨٥) أن ثمة اختلافاً كبيراً بين الاثنين. فالإدارة معناها تنفيذ الأنشطة وضبط الإجراءات؛ أما القيادة فمعناها التأثير في الآخرين وإيجاد الرؤى المستقبلية من أجل التغيير. ويصوغ بينيس ونانوس التمييز بين الإدارة والقيادة بشكل واضح جداً في عبارتهما التي كثيراً ما يتم اقتباسها: «المديرون هم الذين يفعلون الأشياء بالشكل الصحيح، أما القادة فهم الذين يفعلون الأشياء الصحيحة». (ص ٢٢١).

الشكل (١-٢) وظائف الإدارة والقيادة

| ** • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| القيادة                                | الإدارة                           |
| تنتج التغيير والحركة                   | تنتج النظام والتماسك              |
| تحديد التوجه:                          | التخطيط والموازنة:                |
| - توجد رؤية إبداعية.                   | - تسهم في وجود برامج.             |
| - توضح الصورة الكبرى.                  | - تضع جدولاً زمنياً.              |
| - تضع الإستراتيجية.                    | - تحدد الموارد.                   |
| تنظيم العاملين:                        | التنظيم والتوظيف:                 |
| - تركز على الأهداف.                    | - توجد بناءً تنظيمياً.            |
| - توجد الالتزام.                       | - توجد نظاماً للتوظيف والاستبدال. |
| - تبني فرق العمل.                      | - توجد قواعد عمل وإجراءات.        |
| الدافعية والإلهام:                     | الرقابة وحل المشكلات:             |
| - تلهم وتشحذ الهمم.                    | - تطور نظاماً للحوافز.            |
| - مّكن المساعدين.                      | - توجد حلولاً إبداعية.            |
| - تشبع الحاجات.                        | - توجد إجراءات تصحيحية.           |

المصدر: نقلاً عن جون ب. كوتر، (القوة من أجل التغيير: كيف تختلف القيادة عن الإدارة) Source: Adapted from John P. Kotter, A Force for Change: How Leadership Differs From Management, pp. 3 - 8, 1990. New York: Free Press.

ويعد روست Rost أحد مؤيدي التمييز بين القيادة والإدارة. فهو يقر بأن للقيادة علاقة تأثيرية متعددة الاتجاهات، في حين أن الإدارة علاقة سلطة أحادية الاتجاه. وبينما تعنى القيادة بعملية تطوير الأهداف المشتركة، فإن الإدارة تركز على تنسيق الأنشطة من أجل أداء العمل، فالقادة وأتباعهم يعملون معًا من أجل إحداث تغيير حقيقي، في حين أن المديرين ومرؤوسيهم يهتمون بتقديم السلع والخدمات (Rost؛ ص ص. ١٤٩).

وعند النظر إلى الموضوع من منظور أضيق، يمضي زالزنيك Zaleznik وعند النظر إلى الموضوع من منظور أضيق، يمني بعضهم عن بعض؛ فهم في الأساس فئات

مختلفة من الناس. وهو يقر بأن المديرين متفاعلون، ويفضلون العمل مع الموظفين لحل المشكلات، ولكنهم يفعلون ذلك بأدنى حد من العاطفة، وهم يتصرفون من أجل تحديد الخيارات. ويشير زالزنيك إلى أن القادة من جهة أخرى نشطون عاطفياً، وهم يسعون إلى تشكيل الأفكار بدلاً من الاستجابة لها، ويتصرفون من أجل توسيع الخيارات المتاحة لحل المشكلات الطويلة المدى، ويعملون على تغيير الطريقة التي يفكر بها الناس عما هو ممكن.

وعلى الرغم من وجود فروق واضحة بين الإدارة والقيادة، أو بين المديرين والقادة، إلا أنه يوجد أيضاً قدر كبير من التداخل بينهما (١٩٨٩ ، ٢ukl). فعندما يقوم المديرون بالتأثير في مجموعة ما لتحقيق الأهداف، فإنهم يمارسون القيادة، وعندما يشترك القادة في التخطيط والتنظيم والتوظيف والرقابة، فإنهم يمارسون الإدارة، فكلتا العمليتين تتضمن التأثير في مجموعة ما من الأفراد نحو تحقيق الهدف. ولأغراض مناقشتنا في هذا الكتاب، سوف نركز على عملية القيادة. وفيما يتعلق بالأمثلة والحالات التي سوف نسوقها، فسوف نتعامل مع أدوار المديرين والقادة بالمثل، مع عدم التركيز على الاختلاف بينهما.

#### خطة الكتاب:

تم إعداد هذا الكتاب ليكون سهل الاستخدام. فهو يقوم على نظريات جوهرية، ولكنه يركز على الممارسة والتطبيق. ويتبع كل فصل في الكتاب الطريقة ذاتها، فيقدم القسم الأول من كل فصل وصفاً موجزاً لمدخل القيادة، ويناقش مختلف الدراسات البحثية التي تنطبق على ذلك المدخل. أما القسم الثاني من كل فصل فيقوم المدخل، مؤكداً على نقاط القوة ونقاط الضعف. وثمة اهتمام خاص بالمدخل وهل يسهم أو يفشل في تشكيل في الفهم الكلي لعملية القيادة؟ ويستخدم القسم التالي حالات مختصرة لمناقشة كيف يمكان تطبيق المدخل في المنظمات القائمة. وأخيراً، يقدم القسم الأخير من كل فصل استبانة عن القيادة إلى جانب مناقشة لكيف تقيس الاستبانة أسلوب القيادة لدى القارئ. وينتهي كل فصل بملخص وقائمة مراجع.

#### خلاصة:

لموضوع القيادة جاذبية عالمية، فقد كتب الكثيرون عن القيادة في الصحافة الشعبية وفي

البحوث الأكاديمية. وعلى الرغم من غزارة ما كتب في هذا الموضوع، ما تزال القيادة تمثل تحدياً رئيساً للممارسين والباحثين المهتمين لفهم طبيعتها. فهي ظاهرة ذات أهمية، ولكنها معقدة للغابة.

تم تعريف وتصور القيادة عبر السنين بطرق عديدة. إلا أن العامل المشترك لكل التصنيفات تقريباً هو أن القيادة عملية تأثير تساعد المجموعات والأفراد على تحقيق أهدافها. وتُعرف القيادة بصفة خاصة في هذا الكتاب بأنها العملية التي من خلالها يؤثر فرد ما في مجموعة من الأفراد من أجل تحقيق هدف مشترك.

ولأن القادة وأتباعهم عثلون جزءاً من عملية القيادة، فمن الضروري تناول القضايا التي تواجه الأتباع، وكذلك القضايا التي تواجه القادة. فينبغي فهم القادة وأتباعهم من حيث علاقتهم ببعض.

وفي بحوث سابقة ركزت دراسات عديدة على القيادة بوصفها سمات. ويشير منظور القيادة بوصفها سابقة ركزت دراسات عديدة على القيادة بوصفها سابه صفات موروثة تجعل منهم قادة، وهذه الرؤية تجعل القيادة حكراً فقط على أولئك الذين يُعتقد أن لديهم صفات خاصة. وفي المقابل يشير المدخل المتبع في هذا الكتاب إلى أن القيادة عملية يمكن تعلمها، وأنها متاحة للجميع.

وثمة صيغتان شائعتان للقيادة هما القيادة الرسمية والقيادة النشوئية. فالقيادة الرسمية تقوم على منصب رسمي داخل المنظمة، أما القيادة النشوئية فتنتج عما يفعله المرء، وما يكتسبه من دعم من أتباعه. وتنطبق القيادة، باعتبارها عملية، على الأفراد في الأدوار الرسمية الموكلة إليهم والأدوار غير الرسمية على حد سواء.

ويتعلق بالقيادة مفهوم القوة من حيث القدرة على التأثير. وهمة نوعان للقوة: قوة المنصب والقوة الشخصية. أما قوة المنصب التي تشبه إلى حد كبير القيادة الرسمية، فهي القوة التي يستقيها المرء من المنصب الذي يشغله في نظام تنظيمي رسمي. وأما القوة الشخصية فتأتي من الأتباع، وهي تُمنح للقادة؛ لأن الأتباع يؤمنون بأن القادة يملكون شيئاً ذا قيمة. والتعامل مع القوة على أنها مورد مشترك يعد أمراً مهماً، لأنها تقلل من فكرة أن القادة يسعون لتحقيق أهداف شخصية.

وبالرغم من أن استخدام الإكراه شائع لدى العديد من الأفراد الرسميين إلا أنه ينبغي ألا ينظر إليه أنه أسلوب قيادي مناسب. إن تعريفنا للقيادة يركز على استخدام التأثير لتوجيه التابعين نحو الأهداف المشتركة، في حين يتضمن الإكراه استخدام التهديد والعقاب لكي يتغير الأتباع لأجل القادة. ويعد الإكراه معاكساً للقيادة لأنه لا يتعامل مع القيادة على أنها عملية تتضمن الأتباع، ولا يركز على العمل مع الأتباع من أجل تحقيق أهداف مشتركة.

والقيادة والإدارة مفهومان مختلفان يضمان قدراً من التداخل فيما بينهما، فهما مختلفان في أن الإدارة تركز بصورة تقليدية على أنشطة التخطيط، والتنظيم، والتوظيف، والرقابة؛ في حين تؤكد القيادة على عملية التأثير العامة. وطبقاً لآراء بعض الباحثين، تُعنى الإدارة بإيجاد النظام والاستقرار، في حين تدور القيادة حول التكيف والتغير البناء. ويذهب باحثون آخرون بعيداً إلى حد القول بأن المديرين والقادة يمثلان نوعين مختلفين من الناس؛ فالمديرون يتسمون بردود الفعل، وهم أقل مشاركة للآخرين، على حين أن القادة هم أكثر مبادرة ومشاركة للآخرين، على حين أن كلاً منهما يتضمن التأثير في مجموعة ما من الأفراد من أجل تحقيق الهدف.

وفي هذا الكتاب سوف نناقش القيادة بوصفها عملية معقدة. واستناداً إلى الأدبيات البحثية، سوف نصف المداخل المختارة إلى القيادة، ونعمل على تقويم كيفية توظيف تلك المداخل من أجل تحسين القيادة في المواقف الحقيقية.

### المراجع:

Bass, B. M. (1990). Bass and Stogdill's handbook of leadership: A survey of theory and research. New York: Free Press.

Bennis, W. G., & N anus, B. (1985). Leaders: The strategies for taking charge. New York: Harper & Row.

Bryman, A. (1992). Charisma and leadership in organizations. London: Sage.

Bryman, A., Collinson, D., Grint, K., Jackson, G., Uhl-Bien, M. (Eds.). (2011).

The SAGE handbook of leadership. London, UK: Sage.

Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.

Copeland, N. (1942). Psychology and the soldier. Harrisburg, PA: Military Service Publications.

Day, D. V., & Antonakis, J. (Eds.). (2012). The nature of leadership (2nd ed.).

Thousand Oaks, CA: Sage.

Fayol, H. (1916). General and industrial management. London: Pitman.

Fisher, B. A. (1974). Small group decision making: Communication and the group process. New York: McGraw-Hill.

Fleishman, E. A., Mumford, M.D., Zaccaro, S. J., Levin, K. Y., Korotkin, A. L., &

Hein, M. B. (1991). Taxonomic efforts in the description of leader behavior: A synthesis and functional interpretation. Leadership Quarterly, 2(4), 245-287.

French, J. R., Jr., & Raven, B. (1959). The bases of social power. In D. Cartwright (Ed.), Studies in social power (pp. 259-269). Ann Arbor, MI: Institute for Social Research.

Gardner, J. W. (1990). On leadership. New York: Free Press.

Chapter 1 I Introduction 17

Heller, T., & Van Til, J. (1983). Leadership and followership: Some summary propositions. Journal of Applied Behavioral Science, 18,405-414.

Hemphill, J. K. (1949). Situational factors in leadership. Columbus: Ohio State University, Bureau of Educational Research.

Hickman, G. R. (Ed.). (2009). Leading organizations: Perspectives for a new era (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Hogg, M. A. (200 1 ). A social identity theory of leadership. Personality and Social Psychology Review, 5, 184-200.

Hollander, E. P. (1992). Leadership, followership, self, and others. Leadership Quarterly, 3(1), 43-54.

Jago, A. G. (1982). Leadership: Perspectives in theory and research. Management Science, 28(3), 315-336.

Kotter, J. P. (1990). A force for change: How leadership differs from management. New York: Free Press.

Moore, B. V. (1927). The May conference on leadership. Personnel Journal, 6, 124-128.

Mumford, M. D. (2006). Pathways to outstanding leadership: A comparative analysis of charismatic, ideological, and pragmatic leaders. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Peters, T. J., & Waterman, R. H. (1982). In search of excellence: Lessons from America's best-run companies. New York: Warner Books.

Rost, J. C. (1991). Leadership for the twenty-first century. New York: Praeger. Seeman, M. (1960). Social status and leadership. Columbus: Ohio State University, Bureau of Educational Research.

Smith, J. A., & Foti, R. J. (1998). A pattern approach to the study of leader emergence. Leadership Quarterly, 9(2), 147-160.

Stogdill, R. M. (1974). Handbook of leadership: A survey of theory and research. New York: Free Press.

Watson, C., & Hoffman, L. R. (2004). The role of task-related behavior in the emergence of leaders. Group 6 Organization Management, 29(6), 659-685.

Zaleznik, A (1977, May-June). Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review, 55, 67-78.

# الفصل الثاني مدخل السمات

### الوصف:

اهتم العلماء خلال القرن العشرين بمدخل السمات الذي يعد إحدى المحاولات المنهجية لدراسة القيادة. وفي بداية القرن العشرين تمت دراسة سمات القيادة لمعرفة ما جعل أناسًا معينين قادةً عظماء. وكانت النظريات التي طورت في هذا الشأن تسمى نظريات «الرجل العظيم»؛ لأنها كانت تركز على معرفة الخصائص والصفات الكامنة التي يمتلكها القادة العظماء في المجالات الاجتماعية والسياسية والعسكرية (مثل توماس جيفرسون، وأبراهام لنكولن، وموهنداس غاندي، ونابليون بونابرت). وكان يُعتقد أن الناس يولدون ولديهم تلك السمات، وكان العظماء من الناس فقط هم الذين يمتلكونها. وفي تلك الأثناء، تركز البحث على تحديد سمات معينة تفرق بوضوح بين القادة والأتباع (Bass, 1990; Jago, 1982).

وفي أواسط القرن العشرين واجه مدخل السهات تحديًا من قبل البحوث التي شككت في عالمية سهات القيادة. وفي مراجعة شاملة تمت في عام ١٩٤٨، أفاد ستوجديل Stogdill في عالمية سهات القيادة وفي مراجعة من السهات تميز القادة عن غير القادة في المواقف المختلفة. فأي شخص لديه سهات القيادة وكان قائداً في موقف معين قد لا يكون قائداً في موقف آخر. وبدلاً من أن تكون القيادة صفة يمتلكها الأفراد، أعيد تصورها على أنها علاقات بين الناس في المواقف الاجتماعية (Stogdill, 1948). واستمرت العوامل الشخصية المتعلقة بالقيادة تحتفظ بأهميتها، ولكن الباحثين أقروا بأن هذه العوامل كانت نسبية فيما يتعلق بمتطلبات الموقف.

وفي السنوات الأخيرة عاد الاهتمام إلى مدخل السمات في الظهور لتوضح كيف أن السمات تؤثر في القيادة (Bryman, 1992). وعلى سبيل المثال، واستناداً إلى تحليل جديد للكثير، من البحوث التي أجريت في السابق عن السمات؛ وجد لورد Lord وديفادر ١٩٩٨ وأليجر Alliger أن سمات الشخصية كانت مقترنة إلى حد كبير بتصورات الأفراد عن القيادة. وبالمثل ذهب كيركباتريك Kirkpatrick ولوك ١٩٩١) لعيداً إلى حد الزعم بأن القادة المؤثرين هم بالفعل فئات مميزة من الناس في العديد من الجوانب المهمة.

وقد حظي مدخل السهات باهتهام جديد من خلال تركيز الباحثين على الرؤية المستقبلية والقيادة الكاريزمية (انظر Tushman, 1989; accaro, 2007; Zalenik, 1977 &). وقد حظيت القيادة الكاريزمية باهتهام الرأي العام في انتخابات عام ٢٠٠٨ م في الولايات المتحدة الأمريكية عندما تم انتخاب رئيس أمريكي من أصول إفريقية لأول مرة هو باراك أوباما، حيث يتمتع بقدرة قيادية كاريزمية بالإضافة إلى صفات أخرى. وفي دراسة لتحديد ما يميز القادة الكاريزميون عن الآخرين وجد الرقابة الذاتية، الاهتمام في إدارة الانطباعات، الدافعية لامتلاك القوة الاجتماعية، الدافعية لتحقيق الذات. وباختصار فإن مدخل السهات ما زال يحظى بالاهتمام. وقد بدأ الاهتمام به بالتركيز على تحديد الصفات التي يتصف بها الأشخاص العظماء، ثم انتقل ليشمل تأثير المواقف في القيادة، ثم انتقال في الوقت الحاضر إلى إعادة التأكيد على الدور للهم للسمات في القيادة الفاعلة.

وعلى الرغم من أن البحث في السلمات امتد عبر القرن العشريان بأكمله، إلا أن ثمة مراجعة متميزة لهذا المدخل في دراستين مسحيتين قام بهما ستوجديل Stogdill عامي (١٩٤٨) و(١٩٧٤). ففي الدراسة الأولى حلل ستوجديل أكثر من ١٢٤ دراسة للسمات التي أجريت بين عامي ١٩٠٤ و ١٩٤٧. وفي دراسته الثانية حلل ١٦٣ دراسة أخرى تم إجراؤها بين عامي ١٩٤٨ و ١٩٧٠. وبنظرة أعمق لكل من هذه المراجعات، يمكننا الحصول على صورة أوضح حول كيف أن السمات الشخصية تسهم في عملية القيادة.

ولقد حددت الدراسة المسحية التي أجراها ستوجديل مجموعة من السمات المهمة للقيادة ذات علاقة بالكيفية التي من خلالها يصبح الأفراد في مختلف المجموعات قادة. وأظهرت النتائج التي تم التوصل إليها أن الفرد متوسط القدرات القيادية يختلف عن عضو المجموعة العادي في السمات الثماني التالية: الذكاء، اليقظة، البصيرة، المسؤولية، المبادرة، المثابرة، الثقة بالنفس، النزعة الاجتماعية.

كذلك أشارت نتائج المسح الأول لستوجديل إلى أن الفرد لا يصبح قائدًا لمجرد امتلاكه لسات معينة؛ بل لأن السامات التي علاقة بالمواقف

التي يواجهونها. وكما بينا سابقًا، فالقادة في مواقف معينة ربما لا يكونون بالضرورة قادة في مواقف أخرى. وأظهرت النتائج أن القيادة ليست حالة كامنة، وإنها تنتج من خلال العلاقة العملية بين القائد وأعضاء المجموعة. وقد مثّل هذا البحث بداية مدخل جديد للبحوث القيادية التي ركزت على السلوكيات القيادية والمواقف القيادية.

أما المسح الثاني لستوجديل، الذي نشر في عام ١٩٧٤، فقد حلل ١٦٣ دراسة جديدة، وقارن نتائج هذه الدراسات بالنتائج التي قدمها في دراسته الأولى. وكان البحث الثاني أكثر توازناً في وصفه لدور السمات والقيادة. وبينما تضمنت الدراسة الأولى أن القيادة تحددها في الأساس عوامل تستند إلى المواقف لا إلى عوامل شخصية، فإن الدراسة الثانية كانت أكثر توازناً حيث أشارت إلى أن القيادة تحددها العوامل الشخصية والعوامل المرتبطة بالمواقف. وفي الحقيقة فإن الدراسة الثانية أكدت أن السمات الشخصية جزء لا يتجزأ من القيادة.

ومثل المسـح الأول لستوجديل، حدد المسـح الثاني أيضاً السمات الإيجابية ذات العلاقة بالقيادة، وقد اشتملت قائمة السمات على الخصائص العشر التالية:

- ١- النزعة لتحمل المسئولية وإنجاز المهام.
- ٢- الحيوية والمثابرة المستمرة في تحقيق الأهداف.
  - ٣- تحمل المخاطر والأصالة في حل المشكلات.
    - ٤- المبادرة في المواقف الاجتماعية.
  - ٥- الثقة بالنفس والشعور بالهوية الشخصية.
  - ٦- الاستعداد لقبول نتائج التصرفات والأفعال.
- ٧- الاستعداد لاستيعاب وتحمل الضغوط الشخصية.
  - ٨- الاستعداد للتعامل مع حالات الإحباط والتأخير.
    - ٩- القدرة على التأثير في سلوك الآخرين.
- ١٠- القدرة على بناء نظم اجتماعية تفاعلية لتحقيق أهداف محددة.

وأجرى مان Mann (١٩٥٩) دراسة مشابهة فحصت أكثر من ١٤٠٠ نتيجة متعلقة بالشخصية والقيادة في المجموعات الصغيرة، ولكنه ركز بشكل أقل على كيفية تأثير العوامل الشخصية في القيادة. وعلى الرغم من أن استنتاجات مان كانت بشكل مبدئي، إلا أنه أفاد بأن سامات الشخصية يمكن أن تستخدم لتمييز القادة من غير القادة. وأظهرت نتائجه أن القادة لديهم السامات الآتية بشاكل قوي: الذكاء، والذكورية، والتوافق، والسلطرة، والاهتمام عما هو خارج الذات، والنزعة إلى المحافظة.

وقام لورد وآخرون (Lord et al (1986) بإعادة تقويم النتائج التي توص إليها مان سعده المستخدمين أسلوباً تحليلياً متطوراً يسمى meta - analysis. واكتشف لورد وزملاؤه أن الذكاء والصفات الذكورية والسيطرة كانت تتعلق بدرجة كبيرة بكيفية تصور الأفراد للقادة. وشدّ الباحثون من خلال نتائجهم على أن سمات الشخصية يمكن أن تستخدم للتمييز بشكل متسق عبر شتى المواقف بين القادة وغير القادة.

إلا أن هــة مراجعة أخرى تشـدد على أهمية سـمات القيادة: حيث أقـر كيركباتريك ولـوك ولـوك Kirkpatrick and Locke) بأن «من المتيقن أن القادة ليسـوا كغيرهم من الناس العاديين» (ص ٥٩). ومن خلال تحليل كيفي لبحث سـابق، افترض كيركباتريك ولوك أن القـادة يختلفون عن غير القادة في سـت سـمات: الدافع، الرغبـة في القيادة، الأمانة والمصداقية، الثقة بالنفس، القدرة المعرفية، معرفة العمل. وتبعاً للنتائج التي توصل إليها هذان المؤلفان، فإن الأفراد يمكن إما أن يولدوا ولديهم هذه السـمات، أو أن يتعلموها، أو يتحقـق فيهم الأمران معاً. إن هذه الخصائص السـت هي التي تكـون «الخلطة القيادية الصحيحة». ولقد أقر كيركباترك ولوك بأن خصائص القيادة تجعل بعض الناس مختلفين عن الآخرين، وأنه يلزم الإقرار بهذا الاختلاف بوصفه جزءًا ضروريًا من عملية القيادة.

وفي التسعينيات من القرن العشرين بدأ الباحثون في البحث عن الصفات ذات العلاقة «بالـذكاء العاطفي» وحـددوا أنها القدرة على فهم الذات وشعور الآخرين فيما يتعلق بالسلوكيات والتفكير والتصرف المناسب (Marlow,1986). وعرف ٢٠٠٢) الذكاء الاجتماعي بأنه امتلاك قدرات مثل الوعي والذكاء الاجتماعي والرقابة الذاتية والقدرة على تحديد وتنفيذ الفعل المناسب وفقاً للموقف والبيئة الاجتماعية. وقد أظهر العديد

من البحوث الميدانية أن هذه القدرات تعد مثابة المفتاح بالنسبة لسمات القادة الفاعلين. وقد أضاف Zaccaro, Kem, and Bader القدرات الاجتماعية إلى قامة السلمات القيادية بوصفها مهمة للصفات القيادية.

ويقدم الجدول (٢ - ١) ملخصاً للسمات والخصائص التي حددها الباحثون من خلال مدخل السمات. كما يظهر الجدول بوضوح تعدد السمات المتعلقة بالقيادة. ويبين أيضاً كيف أنه من الصعب تحديد سمات معينة بوصفها سمات قيادية محددة؛ لأن بعض هذه السمات تم التوصل إليها في العديد من الدراسات المسحية، في حين أن بعض السمات الأخرى توصلت إليها دراسات محدودة. وبغض النظر عن مشكلة الدقة في الجدول (٢ - ١) إلا أنه يعرض نتائج متقاربة للبحوث التي أجريت في مجال السمات القيادية.

الجدول (٢-١) المتعلقة بالسمات والخصائص القيادية

| كيركباترك ولوك    | لورد، دي فادر،  | مان ستوجديل    |                   | ستوجديل        |
|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Kirkpatrick and   | وأليجر Lord     | Stogdill Mann  |                   | Stogdill       |
| Locke             | Alliger DeVader | (1975)         | (1909)            | (1981)         |
| (1991)            | (۲۸۶۱)          |                |                   |                |
| - الدافع          | - الذكاء        | - الإنجاز      | - الذكاء الذكورية | - الذكاء       |
| - الدافعية        | - الذكورية      | - المثابرة     | - التوافق         | - اليقظة       |
| - الاستقامة       | - الهيمنة       | - الرؤية       | - الهيمنة         | - البصيرة      |
| - الثقة           |                 | - المبادرة     | - الاهتمام بما هو | - المسؤولية    |
| - القدرة المعرفية |                 | - الثقة بالنفس | خارج الذات        | - المبادرة     |
| - المعرفة العلمية |                 | - المسؤولية    | - المحافظة        | - المثابرة     |
|                   |                 | - التعاون      |                   | - الثقة بالنفس |
|                   |                 | - التسامح      |                   | - الاجتماعية   |
|                   |                 | - التأثير      |                   |                |
|                   |                 | - الاجتماعية   |                   |                |

ما الذي يمكن أن يقال إذن عن البحوث التي أجريت في موضوع السمات القيادية؟ ما الشيء المفيد الذي قدمه لنا قرن من البحث حول مدخل السمات؟ إن الإجابة هي قائمة مطولة من السمات التي ربما يأمل قادة المستقبل أن يمتلكوها أو يأملون في تنميتها إذا أرادوا أن يتعامل معهم الآخرون على أنهم قادة. بعض السمات الرئيسة التي تشتمل عليها القامة هي: الذكاء والثقة بالنفس والإصرار والاستقامة والاجتماعية (جدول ۲-۲).

## جدول (۲-۲) السمات القيادية الرئيسة

الذكاء الثقة بالنفس الإصرار الاستقامة الاجتماعية

#### الذكاء:

يرتبط الذكاء أو القدرة العقلية ارتباطاً إيجابياً بالقيادة. ويبدو أن القدرة اللفظية، والقدرة على التصور والتحليل تصنع قائداً أفضل. ومن المتفق عليه أن من الأفضل أن تكون ذكياً؛ إلا أن البحوث تشير إلى أن القدرة العقلية للقائد رجلاً كان أو امرأة ينبغي ألا تختلف كثيراً عن القدرات العقلية لأتباعه أو لأتباعها. وفي المواقف التي تكون فيها القدرة العقلية للقائد مختلفة بشكل كبير عن القدرة العقلية لأتباعه، فإن ذلك يمكن أن يكون له تأثير معاكس على القيادة. وقد يصادف القادة ذوو القدرات العالية صعوبة في الاتصال مع أتباعهم بسبب أن أفكارهم تكون متقدمة إلى حد أنها لا تكون مقبولة أو مفهومة لدى أتباعهم.

ويعد ستيف جوبز مؤسس ورئيس شركة أبل للحاسبات مثالاً للقائد الذي تكون سمة السندكاء هي البارزة. وقد قال جوبز ذات مرة: «هذا المنتج العجيب لدي في داخلي ويجب ان أخرجه إلى الخارج» (Sculley, 2011, p. 17). هذه المنتجات الإبداعية (في البداية

آبل٢ وبعد ذلك حاسب ماكنتوش ثم آي ماك وآيبود وآيفون وآيباد) أسهمت في خلق ثورة في عالم الحاسبات الشخصية وصناعة الأجهزة الالكترونية وغيرت طريقة لعب وعمل الناس.

في الفصل التالي من هذا الكتاب، والذي يتناول القيادة من منظور المهارات، تم تحديد الذكاء كسمة مهمة تسهم في امتلك القائد لمهارات حل المشكلات المعقدة والمهارات الاجتماعية. وينظر إلى الذكاء أنه يسهم إيجاباً في تعزيز القدرة القيادية الفاعلة لدى الفرد.

### الثقة بالنفس:

الثقة بالنفس سمة أخرى تساعد الشخص على أن يكون قائداً؛ والثقة بالنفس هي القدرة على أن يكون المرء متأكدًا من قدراته ومهاراته. وتتضمن هذه السمة الشعور باحترام الذات، والثقة بالنفس، والاعتقاد بأن المرء يمكن أن يحدث اختلافًا. وتتضمن القيادة التأثير في الآخرين، في حين تسمح الثقة بالنفس للقائد بأن يشعر بالثقة من أن محاولاته من أجل التأثير مناسبة وصحيحة.

ومرة أخرى، يعتبر Steve Jobs مثالاً جيداً على القائد الواثق بنفسه، حيث إنه عندما وصف الأجهزة التي يرغب في تطويرها قال له العديد من الناس إن ذلك غير ممكن. لكن Jobs لم يكن لديه أدنى شك في أن منتجاته سوف تغير العالم، وعلى الرغم من المقاومة القوية لأفكاره قام بفعل الأشياء التي يرغب بالطريقة التي يعتقد أنها الأفضل. لقد كان Jobs واحد من المديرين التنفيذيين الذي أداروا شركاتهم بالطريقة التي يرغبون. لقد كان مقتنعاً أنه يعرف أكثر من أى شخص آخر عن ما يريد (Stone,2011).

#### العزيمة:

يمتلك معظم القادة العزية. وتعني العزيمة الرغبة في إنجاز بالعمل، وتشتمل على خصائص كالمبادرة والإصرار والهيمنة والدافع. ويكون لدى الأشخاص الذين يتمتعون بالعزية الرغبة في تأكيد أنفسهم، والمبادرة، والقدرة على الإصرار في مواجهة العقبات. وكون المرء ذا عزيمة يعني أنه أحياناً يظهر الهيمنة، خاصة في مواقف معينة حيث يحتاج الأتباع إلى التوجيه والإرشاد.

وقد أظهر لانس آرم سترونق العزيمة في طرق مختلفة سواء كان ذلك في البطولة الفرنسية للدراجات أو في جهوده لمكافحة السرطان. وكشخص نجا من السرطان، فقد أسس آرم سترونق مؤسسة للتوعية بمرض السرطان ودعم ومساعدة المصابين به. لقد كان هدفه «إرشاد الناس من خلال تجارب المصابين بالمرض وتوحيدهم لمحاربته والعمل من أجل العالم الذي لا يرى أي ضرورة لحربنا» (Livestrong, 2011).

#### الاستقامة:

الاستقامة هي سمة أخرى من السمات المهمة للقيادة، وتعني الأمانة والصدق والموثوقية. والأفراد الذين يتمسكون بمجموعة قوية من المبادئ ويتحملون مسؤولية أفعالهم إنما يتصفون بالاستقامة. والقادة الذين يتمتعون بالاستقامة يوجدون الثقة لدى الآخرين؛ لأنهم يعرفون أنهم سيفعلون ما يقولون، فهم مخلصون ويعتمد عليهم، وليسوا مخادعين. وبشكل أساسي، فالاستقامة تكسب القائد الصدق والثقة من قبل الآخرين.

لقد حظيت الاستقامة باهتمام كبير في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، بسبب اتهام الرئيس الأمريكي جورج بوش للعراق بحيازة أسلحة دمار شامل ومداولات المحاكمة في عهد الرئيس الأمريكي بل كلنتون أصبح الناس يطالبون باستقامة الشخصيات الرسمية العامة بدرجة كبيرة. كذلك فضائح الشركات العالمية (على سبيل المثال: أنرون وورلد كم) جعلت الناس حذرين من القيادات التي لا تتمتع بأخلاقيات عالية. في مجال التعليم تم تطوير المناهج الدراسية العامة وأضيفت الخصال الشخصية والقيم والأخلاق القيادية إليها. باختصار، أصبح المجتمع يطالب قياداته بالمزيد من الاستقامة الشخصية.

#### الاحتماعية:

السمة الأخيرة والمهمة للقادة هي الاجتماعية. وتعني سمة الاجتماعية ميل القائد إلى تكوين علاقات اجتماعية إيجابية. ويتصف القادة الذين يظهرون سمة الاجتماعية بأنهم ودودون، وكرماء، ولبقون، ودبلوماسيون. ولديهم إحساس بحاجات الآخرين ويظهرون الاهتمام بأوضاعهم. ويتمتع القادة الاجتماعيون بعلاقات شخصية جيدة، وينشئون علاقات تعاون مع أتباعهم.

ومن الأمثلة على القائد الذي يتمتع بمهارات اجتماعية عظيمة رئيس الجامعة مايكل هوفيست. لقد كان هوفيست يفضل المشي على الأقدام لحضور جميع اجتماعاته حتى يرى الناس ويحيي الطلاب والطالبات والموظفين وأعضاء هيئة التدريس. إضافة إلى ذلك، كان هوفيست يتناول وجبة الغداء في مطعم سكن الطلاب أو مركز اتحاد الطلاب وكثيراً ما يسأل الجالسين على أحد الطاولات للسماح له بمشاركتهم والحديث معهم. وقد قيمه الطلاب بأنه شخص سهل التعامل معه بدرجة كبيرة وقال عنه الأساتذة أنه يطبق سياسة الباب المفتوح. كما أن هوفيست كان يستقطع جزءاً من وقته لكتابة رسائل شخصية للأساتذة والموظفين والطلاب لتهنأتهم بنجاحاتهم.

وعلى الرغم من أن مناقشتنا لسمات القيادة قد تركزت على السمات الخمس الرئيسة (أي الـذكاء، والثقـة بالنفس، والعزيمة، والاستقامة، والاجتماعيـة)، إلا أن هذه القائمة لا تشتمل على كل شيء، بل توجد سمات أخرى تمت الإشارة إليها في الجدول (٢ - ١) تتصف بها القيادة الفاعلة، غير أن السـمات الخمس التي تعرفنا عليها تسهم جوهرياً في تحديد ما إذا كان الفرد سيكون قائدًا أم لا.

لقد كانت معظم البحوث التي تُجرى في موضوع السمات القيادية نوعية. إضافة إلى ذلك، فقد كانت تلك البحوث تفتقد إطاراً تنظيمياً متفقاً عليه. في الفقرات التالية سوف نستعرض بحوثاً كمية تقييمية للسمات القيادية تمت صياغة أطرها حول نموذج عوامل الشخصية الخمسة. تحاول هذه البحوث أن تصف علاقة السمات الشخصية الأساسية الخمس بالقبادة.

### نموذج عوامل الشخصية الخمسة والقيادة:

تشكل إجماعاً بين الباحثين خلال الخمس والعشرين سنة الماضية فيما يتعلق بالعوامل الأساسية المكونة لما يعرف بالشخصية Goldberg,1990, McCraet costa,1987 ويطلق على هذه العوامل «الخمسة الكبرى» وهي: العصابية، والانبساطية، والانفتاحية، والاتفاقية، والواعية (انظر الجدول ٢-٣).

ولتقييم العلاقة بين «الخمسة الكبرى» والقيادة فقد قام Jude, Bono, Ilies, and

(2002) Gerhardt بإجراء دراسة شمولية ضخمة على (٧٨) دراسة سابقة عن القيادة والشخصية تم نشرها بين عامي ١٩٦٧ م و ١٩٩٨ م. وقد وجدوا بشكل عام أن هناك علاقة قوية بين السمات «الخمسة الكبرى» والقيادة. وقد ظهر أن امتلاك سمات شخصية معينة مرتبط بالقيادة الفاعلة.

وعلى وجله التحديد أظهرت الدراسة أن أكثر العوامل المرتبطة بالقيادة هو عامل «الانبساطية» حيث يعد أهم سمة للقيادة الفاعلة، يليه عامل «الوعي» وعامل «الانفتاح» و «العصابية المنخفضة»، وآخر عامل وجد أنه يرتبط بالقيادة بشكل ضعيف هو «الاتفاق».

جدول (۳-۲) عوامل الشخصية الخمسة الكبرى

| الميول للاكتئاب والقلق وعدم الشعور بالطمأنينة وسرعة التأثر والعدوانية. | ١- العصابية   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| الذي لديه ميول اجتماعية وواثق ويملك طاقة إيجابية.                      | ٢- الانبساطية |
| الذي لديه ميول بأن يكون على اطلاع ومبدع ولديه نظرة ثاقبة وفضولي.       | ٣- الانفتاحي  |
| الذي لديه ميول للقبول والاتفاق، ويثق ويهتم بالآخرين.                   | ٤- الاتفاقي   |
| الذي لديه ميول للتعمق في الأمور ومنظم ومسيطر ويعتمد عليه وحاسم.        | ٥- الوعي      |

SOURCE: Goldberg, L.R. 1990, An alternative «description of personality» The big-five factor stratur. Journal of Personality and Social Psychology, 95,1216-1229.

## الذكاء العاطفي:

من الطرق الأخرى لتحديد أثر السهات على القيادة من خلال مفهوم الذكاء العاطفي، السهات على القيادة من خلال مفهوم الذكاء العاطفي، السني ظهر في التسعينات كأحد الموضوعات المهمة للدراسة في علم النفس. وقد تمت دراسة هذا المفهوم من قبل العديد من الباحثين واستحوذ على اهتمام العديد من الممارسين (Caruso & Wolfe, 2004, Goleman, 1995, 1998; Mayer & Salovey, 1995,1997; .Mayer, Salorey, & Caruso, 2000; Shankman & Allen, 2008)

والذكاء العاطفي ذو علاقة بالجانب العاطفي وبالجانب الإدراكي (التفكير)، والتداخل بين هذين الجانبين وبينما يركز الـذكاء على جانب القدرة على التعلم والتحليل وتوظيف ذلك

في الحياة العملية، يركز الجانب العاطفي على قدرتنا على فهم المشاعر وتوظيف هذا الفهم في حياتنا العملية. ويمكن تعريف الذكاء العاطفي بأنه القدرة على الإدراك والتعبير عن العواطف وتوظيفها لتسهيل الفهم والتفكير والمنطق من خلال العاطفة، وإدارة العواطف بفاعلية فيما يتعلق بالفرد نفسه وفيما يتعلق بعلاقاته مع الآخرين (& Mayer, Salovey).

### وهناك عدة طرق مختلفة لقياس الذكاء العاطفي، أحد هذه الطرق هو:

Mayer - Salovey - Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT); Mayer, Salovey & Caruso, 2000)

ويقيس MSCEIT الذكاء العاطفي على أساس أنه مجموعة من القدرات مثل: القدرة على الإدراك والتسهيل (التيسير) والفهم وإدارة العواطف.

أما (Goleman (1995, 1998) فقد تبنى مدخلاً أكثر شمولية للذكاء العاطفي حيث رأى أنه يتكون من مجموعة قدرات شخصية واجتماعية. وتتكون القدرات الشخصية من الوعي الذاتي، والثقة، والانضباط الشخصي، والضمير الحي، والدافعية. وفي المقابل تتكون القدرات الاجتماعية من التعاطف، ومهارات اجتماعية مثل: الاتصال وإدارة الصراع.

وطور (2008) Shankman and Allen غوذجاً تطبيقياً للذكاء العاطفي القيادي يركز على ثلاثة أبعاد أساسية هي: السياق والذات والآخرون. وينبغي للقائد أن يكون مدركاً لهذه الأبعاد. ويتم تحديد القائد الذي يتمتع بالذكاء العاطفي وفقاً لهذا النموذج من خلال (٢١) قدرة ينبغي على القائد إعطاؤها الاهتمام الكافي. ومن ضمن هذه القدرات المهارة والتفاؤل والمبادرة والعمل الجماعي.

وفي الحقيقة هناك جدل في هذا المجال فيما يتعلق بحجم الدور الذي يلعبه الذكاء العاطفي في مساعدة الناس على النجاح في الحياة. وبعض الباحثين، مثل (١٩٩٥) (١٩٩٥) يرى أن الذكاء العاطفي يلعب دوراً رئيساً في نجاح الناس سواء أكان ذلك في المدرسة أو المنزل أو العمل. كما أن هناك باحثين مثل (2000) Salovey, and Caruso حيث يريان أن الذكاء العاطفي يلعب دوراً أقل أهمية فيما يتعلق بتحديات الحياة.

ويبدو أن الذكاء العاطفي كقدرة قيادية أو سمة مفهوم مهم، حيث يشير إطاره العام إلى أن الناس الذين لديهم إدراك لمشاعرهم وتأثيرها على مشاعر الآخرين يكونون أكثر فاعلية. ومع إجراء مزيد من البحوث في مجال الذكاء العاطفي في المستقبل فإنه من المتوقع أن كثيراً من الغموض فيما يتعلق بالعلاقة بين الذكاء العاطفي والقيادة سوف يصبح مفهوماً بشكل أفضل.

### كيف يعمل مدخل السمات؟

مدخل السمات يختلف كثيراً عن المداخل الأخرى التي تمت مناقشتها في الفصول الآتية؛ لأن مدخل السمات يركز بشكل أساسي على القائد، وليس على الأتباع أو الموقف. وهذا من شأنه - نظرياً - أن يجعل مدخل السمات أكثر وضوحًا ومباشرة من المداخل الأخرى، ويهتم مدخل السمات في جوهره بالقادة وسماتهم، ويركز على السمات التي يظهرها القادة ومن يتمتعون بتلك السمات.

ومدخل السهات لا يطرح مجموعة من الفروض والمبادئ حول نوع القائد المطلوب في موقف معين، أو نوع القائد الذي ينبغي أن يكون في ظل مجموعة معينة من الظروف، بل إن هذا المدخل يؤكد أن وجود قائد يتمتع بمجموعة معينة من السهات هو أمر حاسم في وجود قيادة فاعلة، إنه القائد وشخصيته، وهو الأساس في عملية القيادة.

ويقترح مدخل السمات أن المنظمات سوف تعمل بشكل أفضل إذا كان لدى الموظفين في المناصب الإدارية مجموعة محددة من السمات القيادية، ومن أجل تحديد الموظفين المناسبين فإنه من الشائع في المنظمات استخدام أداة تقويم الشخصية، والغرض من هذه الإجراءات هو أن اختيار الناس «المناسبين» سوف يعزز الفاعلية التنظيمية، ويمكن للمنظمات أن تحدد الخصائص أو السمات التي تعد ضرورية بالنسبة لها كشرط للوصول إلى مناصب إدارية معينة، ومن ثم تستخدم أدوات تقويم الشخصية لتحديد ما إذا كان المرء يناسب حاجات هذه المنظمات أو لا يناسب.

ويستخدم مدخل السمات أيضًا من أجل التوعية والتطوير الشخصي. ويمكن للمديرين من خلال تحليل سماتهم الخاصة أن يتعرفوا على نقاط القوة والضعف لديهم، والكيفية

التي يراهم بها الآخرون داخل المنظمة. ويمكن أن يساعد تقويم السمات المديرين على تحديد ما إذا كان لديهم الخصائص التي تؤهلهم لتولي المناصب القيادية داخل المنظمة.

ويَكُّن هذا المدخل أيضاً الأفراد من تكوين صورة أوضح لهم كقادة، ولكيفية انسجامهم مع الهيكل التنظيمي للمنظمة، وفي المجالات التي لا تتوافر لديهم سمات مناسبة لها، يستطيع القادة أن يغيروا من أساليبهم وتصرفاتهم لكي يعززوا من تأثير السمات التي لديهم.

وفي نهاية هذا الفصل، نقدم أداة لقياس القيادة التي يمكن استخدامها لتقويم السمات القيادية، وهذه الأداة مشابهة لاختبارات الشخصية التي تستخدمها الشركات لتقويم القدرات القيادية للأفراد لديها، وكما سيظهر من خلال استخدام هذه الأداة، فإن مقاييس السمات تعد وسيلة جيدة لتقويم القدرات.

### نقاط القوة:

هناك العديد من نقاط القوة لمدخل السمات التي مكن التعرف عليها:

أولاً - إن مدخل السهات مقبول بديهياً، حيث من الواضح أنه ينسجم مع تصورنا بأن القادة هم الأفراد الذين «في الصدارة» و«يتولون القيادة» في مجتمعنا. والصورة الشائعة في الصحافة الشعبية وفي المجتمع على نطاق واسع هي أن القادة نوع خاص من الناس الموهوبين الذين يقومون بأشياء غير مألوفة. ويتفق مدخل السمات مع هذا التصور؛ لأنه مبني على الافتراض بأن القادة مختلفون وأن اختلافهم يكمن في السمات الخاصة التي يتلكونها. ولدى الناس الرغبة بأن يروا قادتهم كأناس موهوبين، ومدخل السهات يحقق هذه الرغبة.

ثانياً - نقطة القوة الثانية لمدخل السمات هي أنه مضى عليه قرن من الزمن منذ بداية اهتـمام الباحثين به. ولا توجد ثمة نظرية أخرى تضاهيه باتسـاع وعمق الدراسـات التي أجريت فيـه. وتمنح كثرة البحوث وجديتها مدخل السـمات مصداقية لا تتوافر لغيره من المداخل. ولقد نشأ عن هذا الثراء في البحوث حجم كبير من البيانات التي تشير إلى أهمية تنوع السمات الشخصية في العملية القيادية.

وثهـة نقطة قـوة أخرى ذات طبيعة تصورية تتمثل في العنـصر الذي يركز عليه مدخل السمات في العملية القيادية، فإن عناصر القيادة تتمثل في: القادة والأتباع والمواقف؛ ولكن مدخل السـمات يركز فقط على العنصر الأول من هذه العناصر وهم القادة. وعلى الرغم مـن أن هذه النقطة قد تكون نقطة ضعف لتركيـزه على دور القائد في القيادة حصرياً، إلا أن مدخل السـمات قادر على تزويدنا بفهم أعمق وأكثر توضيحاً لبيان أن القائد وشخصيته مرتبطان بعملية القيادة.

وأخيراً، فمدخل السهات قد قدم لنا بعض المقاييس المعيارية لما نحتاج البحث عنه إن أردنا أن نصبح قادة، وهو يحدد السهات التي ينبغي أن تتوافر لدينا، ويبين ما إذا كانت السهات التي لدينا أفضل السهات. واستنادًا إلى ما توصل إليه هذا المدخل، فإنه يمكن استخدام الشخصية وغاذج التقويم من أجل تقديم معلومات قيمة للمشرفين والمديرين حول نقاط القوة والضعف لديهم والأساليب اللازمة لتحسين فاعليتهم القيادية بشكل كبير.

#### نقاط الضعف:

إضافة إلى ما لمدخل السهات من نقاط قوة فإن العديد من نقاط الضعف تكتنفه. وأولى نقاط الضعف وأهمها أن مدخل السهات فشل في وضع قائمة حصرية بالسهات القيادية، وعلى الرغم من إجراء عدد هائل من الدراسات على مدى الأعوام المائة الماضية، إلا أن ما توصلت إليه هذا الدراسات كان غامضًا وعرضة للشك في بعض الأحيان؛ بل إن قائمة السهات التي ظهرت تبدو بلا نهاية. ويتضح هذا من الجدول (٢ - ١) الذي يبين العديد من السهات. وما هذه السهات إلا عينة من سهات قيادية عديدة تمت دراستها.

وثمة انتقاد آخر يتمثل في أن مدخل السهات فشل في أن يأخذ المواقف بعين الحسبان. وثمة انتقاد آخر يتمثل في أن مدخل السهات فشل في أن يأخذ المواقف بعين السهات وكما بين ستوجديل (١٩٤٨) منذ حوالي ٥٠ عامًا، فإن من الصعب عزل مجموعة من السهات التي تميز القادة دون أخذ تأثير الموقف في المعادلة. والناس الذين يمتلكون سهات معينة تجعل منهم قادة في موقف آخر. قد تتوافر لبعض الناس السهات التي تساعدهم على الظهور كقادة، ولكن قد لا تتوافر لديهم السهات التي تساعدهم على قادتهم بمرور الوقت. وبعبارة أخرى، فإن الموقف يؤثر في التي تسمح لهم بالحفاظ على قيادتهم بمرور الوقت. وبعبارة أخرى، فإن الموقف يؤثر في

القيادة، ولهذا فمن الصعب تحديد مجموعة من السمات القيادية لها صفة الشمول بمعزل عن السباق الذي تحدث فيه القيادة.

وهناك نقطة ضعف ثالثة نابعة من النقطتين السابقتين مفادها أن هذا المدخل حدد معظم السهات القيادية بطريقة غير موضوعية. ولأن ما تم التوصل إليه بشأن السهات كان شاملاً وواسعًا، فقد أدى إلى تفسير غير موضوعي للبيانات التي تم جمعها في هذا الشأن. وتظهر عدم الموضوعية في العديد من كتب الإدارة النظرية والتطبيقية. فعلى سبيل المثال، ربها يحدد أحد المؤلفين بأن الطموح والإبداع سمتان مهمتان للقيادة؛ في حين قد يحدد مؤلف آخر الهدوء والتعاطف سمتين مهمتين للقيادة. وفي كلتا الحالتين، فإن التجربة الذاتية للمؤلف وملاحظاته الشخصية هي الأساس للسمات القيادية التي يتم تحديدها. وقد تكون هذه الكتب مساعدة للقراء؛ لأنها تحدد - بل تصف - «السمات القيادية المهمة»، ولكن الأساليب المستخدمة لتحديد هذه القوائم من السمات تعد ضعيفة. وللاستجابة إلى حتى وإن كان الأساس لهذه القوائم لا يستند إلى بحث علمي يعتد به.

كذلك يمكن انتقاد البحوث التي أجريت عن السمات؛ لأنها فشلت في ربط تلك السمات بمخرجات القيادة، ولقد ركزت هذه البحوث على تحديد السمات، ولكنها لم تتناول تأثيرها في أعضاء المجموعة وعملهم. وفي محاولات الباحثين لتحديد السمات القيادية الشاملة، ركزوا على الصلة بين سمات معينة وبروز القائد، ولكنهم لم يحاولوا ربط سمات القائد بعوامل أخرى، مثل الإنتاجية أو رضا الموظفين. فعلى سبيل المثال، لا تقدم بحوث السمات بيانات حول ما إذا كان القادة الذين ربها يتمتعون بذكاء عال واستقامة يحققون نتائج أفضل من تلك التي يحققها قادة لا يتمتعون بهذه السمات. إن مدخل السمات يعد ضعيفاً في وصف تأثير سمات القادة في المجموعات وفرق العمل في المنظمات.

والنقد الأخير لمدخل السمات يكمن في أنه ليس مفيداً للتدريب على القيادة وتطويرها. حتى لو كان من الممكن تحديد سمات قيادية معينة، فإنه ليس من السهل عملية تدريس سـمات قيادية جديدة؛ لأن السمات لا تتغير بسهولة. فعلى سبيل المثال، ليس من المعقول إلحاق المديرين ببرنامج تدريبي لزيادة مسـتوى ذكائهم أو تدريبهم ليصبحوا انبسـاطيين.

والفكرة هي أن السمة بناء نفسي ثابت نسبيًا، وهذا يحد من قيمة تدريس القيادة والتدريب عليها.

## التطبيق:

على الرغم مما يعتري مدخل السلمات من مآخذ، إلا أنه يوفر معلومات قيِّمة حول القيادة، ويمكن للأفراد تطبيقه على المنظمات بكل أنواعها. ومع أن مدخل السمات لا يقدم مجموعة محددة من السمات، إلا أنه يقدم توجيهاً للأخذ ببعض السمات التي من الأحسن توافرها لدى الشخص الذي يطمح إلى أن يتولى منصباً قيادياً. ومن خلال الاختبارات الشخصية والاختبارات المشابهة الأخرى، يمكن أن تكون لدى للأفراد القدرة على تحديد ما إذا كانوا يملكون سلمات تعد مهمة للقيادة أم لا، وأن يحددوا بدقة نقاط القوة والضعف لديهم فيما يتعلق بالقيادة.

وكما ناقشنا سابقاً، فيمكن للمديرين استخدام المعلومات من مدخل السمات لتقويم مدى انسـجامهم مع منظماتهم، وما هم بحاجـة إلى القيام به من أجـل تعزيز وظائفه. ويمكن لمدخل السمات أن يرشد إلى المجالات التي تعد فيها خصائصهم الشخصية ذات نفع للمنظمـة، والمجالات التي قـد يحتاجون إلى أن يحصلوا على مزيد من التدريب فيها من أجل تعزيز أساليبهم القيادية. ويمكن للمديرين من خلال استخدام معلومات السمات أن يطوروا فهماً أعمق لذواتهم، وكيف سيؤثرون في الآخرين داخل المنظمة.

### الحالات الدراسية:

يتضمن الجزء الآتي ثلاث حالات دراسية (الحالات ٢ - ١، ٢ - ٢، ٢ - ٣) لتوضيح مدخل السمات، وللمساعدة في فهم كيفية استخدامه في اتخاذ القرارات في المنظمات. وتتنوع الحالات من إدارة نشاط البحوث إلى إدارة نشاط يتعلق بتوفير الإمدادات إلى مدير للتوظيف ببنك كبير ولكن جميع هذه الحالات تركز على مدخل السمات القيادية. وفي نهاية كل حالة سوف تطرح أسئلة تساعد في تحليل الحالات.

### الحالة (٢ - ١) اختيار مدير جديد للبحوث

يشغل أحمد عاصم منصب نائب الرئيس للبحوث والتطوير بشركة أغذية كبرى، تضم موظف تقريباً. ونتيجة لإعادة التنظيم، لا بد أن يختار أحمد شخصاً يشغل منصب المدير الجديد للبحوث، سوف يتولى المدير رفع التقارير مباشرة إلى أحمد، وسوف يكون مسؤولاً عن تطوير واختبار المنتجات الجديدة. ويعمل في قسم البحوث في الشركة حوالي محاطف. واختيار المديرين مهمة لأن أحمد يتعرض لضغط من رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة من أجل تحسين النمو الكلى للشركة وإنتاجيتها.

ولقد حدد أحمد ثلاثة مرشحين لشغل المنصب، وكلهم في مستوى إداري واحد. ويعاني أحمد من صعوبة في اختيار المرشحين؛ لأن كل واحد منهم يملك أوراق ترشيح قوية. فإبراهيم عمر موظف منذ مدة طويلة بالشركة، وكان قد بدأ يعمل بنظام العمل الجزئي في إدارة البريد عندما كان يدرس في المرحلة الثانوية. وبعد انتهاء المرحلة الثانوية عمل إبراهيم في حوالي عشر وظائف في مختلف قطاعات الشركة، ليصبح مديراً لتسويق المنتجات الجديدة. وجراجعة تقارير الأداء لإبراهيم تبين أنه مبدع للغاية وذو رؤية. وفي أثناء عمله بالشركة طور إبراهيم وقدم إلى السوق أربعة خطوط إنتاج. وهو أيضاً معروف داخل الشركة بأنه مثابر للغاية في عمله: عندما يبدأ مشروعاً للشركة يظل يتابعه إلى أن ينتهي، وربما تفسر هذه الصفة نجاح كل منتج من المنتجات الأربعة، التي شارك فيها.

المرشح الثاني للمنصب الجديد هو خالد يحيى، الذي أمضى مع الشركة خمس سنوات، وهو يشغل حالياً منصب مدير ضبط الجودة للمنتجات التي تقدمها الشركة. ويعرف خالد بأنه ذي جداً، وقبل أن يلتحق بالشركة حصل على شهادة الماجستير من جامعة هارفارد، وكان الأول على دفعته. ويتحدث الناس عنه بأنه من النوع الذي سيرأس شركته الخاصة يوماً ما. إضافة إلى أنه جذاب وحسن المظهر. ومن خلال تقارير الأداء الخاصة فيه نجد أنه حصل على درجات عالية جدًا فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والعلاقات الإنسانية. ولا يوجد مشرف بالشركة ليس لديه أشياء إيجابية يقولها عنه، ومنذ التحاقه بالشركة كان وراء طرح خطى إنتاج جديدين للسوق.

أما المرشح الثالث فهو علي القاضي عمل لدى الشركة لمدة عشر سنوات، وكانت القيادة العليا تستشيره باستمرار فيما يتعلق بالتخطيط الإستراتيجي وتوجه الشركة المستقبلي. وهو عضو فاعل في تطوير الرؤية المستقبلية للشركة، وهو رجل الشركة بمعنى الكلمة، يؤمن بقيم الشركة، وينشر رسالتها في كل مجال. أما الصفتان اللتان تفوقان ما عداهما في تقارير الأداء الخاصة به فهما أمانته واستقامته. يقول الموظفون الذين عملوا تحت إشرافه: نحن نثق به لأنه عادل وصاحب مبادئ. ويحظى باحترام بالغ في الشركة. خلال فترة عمله بالشركة شارك في تطوير ثلاثة خطوط إنتاج.

والتحدي الذي يواجه أحمد عاصم يتمثل في اختيار الشخص الأفضل والأنسب لمنصب المدير الجديد، وبسبب الضغوط التي يتعرض لها من قبل الإدارة العليا، يعرف أحمد أنه يجب عليه أن يختار القائد الأفضل للمنصب الجديد.

#### أسئلة:

١- استناداً إلى المعلومات المتوافرة عن مدخل السمات في الجدولين (٢-١ و ٢-٢) أي المرشحين ينبغى أن يختار الأستاذ أحمد عاصم؟

٢ - على أي نحو يعد مدخل السمات مساعداً في هذا النوع من الاختيار؟

٣ - كيف يمكن إبراز نقاط الضعف التي يشتمل عليها مدخل السمات في هذه الحالة؟

#### الحالة (٢ - ٢)

#### تحول ملحوظ

كان على الربيع لمدة ٢٠ عاماً بعيداً عن شركة الأثاث المكتبي التي يديرها والده إلى أن توفي والده في حادث سيارة أليم. وبعد وفاته قرر على ألا يبيع الشركة، وأن يديرها بنفسه. وقبل الحادث لم يشارك على سوى في المناقشات غير الرسمية مع والده على الغداء، على الرغم من أنه حاصل على شهادة جامعية في إدارة الأعمال.

وكانت الشركة إحدى ثلاث شركات لبيع أثاث المكاتب في مدينة يبلغ تعداد سكانها وكانت الشركة إحدى أما الشركتان الأخريان فتعود ملكيتهما إلى سلاسل وطنية. ولم تكن الشركة كبيرة، فقد كان عدد موظفيها خمسة أشخاص فقط. وكانت مبيعاتها السنوية تبلغ

٥٠٠,٠٠٠ ريال، وتقدم خدماتها إلى الشركات الصغيرة في المدينة. ولم تنمُ الشركة خلال السنوات الأخيرة؛ لذلك بدأت بضغوط الإعلانات وانخفاض الأسعار التي تطرحها شركات سلاسل الوطنية.

وخلال الشهور الستة الأولى قضى علي وقته في التعرف على موظفيه وعلى العمليات التي تقوم بها الشركة. وبعد ذلك قام علي بدراسة على مستوى المدينة للشركات التي من المحتمل أن تقوم بشراء مستلزمات المكاتب. واستناداً إلى فهمه لقدرات شركته وتقويه للسوق المحتملة لمنتجاتها وخدماتها، قام علي بتطوير مجموعة معينة من الأهداف قصيرة المدى وبعيدة المدى للشركة. وكان وراء خططه رؤية مستقبلية تتمثل في أن الشركة يمكن أن تكون شركة حيوية وصحية وتنافسية. وأراد أن يقوم بالعمل الذي كان قد بدأه والده؛ بل وأكثر من ذلك لديه الرغبة في أن تنمو الشركة بشكل أكبر.

وعلى مدى السنوات الخمس الأولى، استثمر علي مبالغ كبيرة من الأموال في الدعاية والمبيعات والخدمات. وقد أُمْرت تلك الجهود؛ حيث أظهرت الشركة نمواً سريعاً. وبسبب هذا النمو، تم تعيين ٢٠ موظفاً إضافياً في الشركة.

وكان التوسع الذي شهدته الشركة غير عادي بسبب وجود صعوبة أخرى كان على علي أن يواجهها. كان علي قد أجرى تشخيصاً طبياً أظهر إصابته بالسرطان بعد وفاة والده بعام واحد. واشتمل علاجه من السرطان على علاج إشعاعي لمدة شهرين، وستة شهور من العلاج الكيماوي المكثف. وعلى الرغم من الآثار الجانبية التي اشتملت على فقدانه لشعره، وشعوره بالتعب الشديد، استمر علي في إدارة الشركة في أثناء محنته. وعلى الرغم من الصعوبات التي تعرض لها، فقد كان ناجحاً. وفي ظل قيادته القوية استمر النمو بالشركة لعشر سنوات متتالبة.

وقد كشفت المقابلات التي أجريت مع الموظفين الجدد والقدامى في الشركة الكثير عن أسلوب علي القيادي. إذ قال الموظفون عنه: إنه شخصية جادة، وكان يهتم بالآخرين بشدة، وكان عادلاً ومتوازناً. وقالوا أيضًا: إنه أوجد جواً أسرياً داخل الشركة، ولم يترك الشركة سوى عدد قليل من الموظفين منذ أن تولى علي قيادة الشركة. فهو مخلص لجميع الموظفين، ويدعم اهتماماتهم. فعلى سبيل المثال، كان لدى الشركة فريق لكرة الطائرة في الصيف،

وفريقٌ لكرة السلة في الشاء. ووصف آخرون عليًا بأنه شخصية قوية؛ فعلى الرغم من إصابته عرض السرطان، إلا أنه استمر في إيجابيته واهتمامه بالآخرين. ولم يشعر بالإحباط لإصابت بالسرطان وآثاره الجانبية، على الرغم من أن التعامل مع السرطان كان أمراً عصيباً. وقال الموظفون إنه كان مثالاً للقوة والطيبة والجودة في العمل.

وبعد بلوغه سن الخامسة والخمسين أوكل علي إدارة الشركة لولديه. واستمر يشغل منصب رئيس الشركة، ولكنه لا يمارس الإشراف اليومي على عمليات الشركة. وتحقق الشركة حالياً مبيعات قدرها ٥,٥ مليون ريال، وتفوقت على الشركتين الأخريين للسلاسل الوطنية الموجودة في المدينة.

#### أسئلة:

- ١ كيف تصف السمات القيادية لعلى الربيع؟
- ٢ ما مدى الدور الذي لعبته السمات القيادية لعلى في نجاح الشركة؟
  - ٣ هل يمكن أن يكون على قائداً لنشاط تجاري مختلف؟

#### الحالة (٢-٣)

#### استقطاب موظفين للبنك

يشـغل جابر محمود وظيفة المدير المساعد للموارد البشرية والمسؤول عن التوظيف في أحد البنوك الكبيرة. والبنك مؤسسة كبرى تقدم جميع الخدمات. وإحدى المسؤوليات الرئيسة لجابر زيارة أكبر عدد ممكن من الكليات في كل فصـل ربيع لإجراء مقابلات مع الخريجين لشـغل مناصب محللين ائتمانيين في قسـم القروض التجارية بالبنك. ومع تباين الأعداد وتنوعها، إلا أن السيد جابر كان ينتهي عادة بتعيين ٢٠ شخصًا معظمهم كانوا يأتون من الكلية نفسها عاماً بعد عام.

وكان جابر يتولى مهام الاستقطاب للبنك لأكثر من عشر سنوات. وكان يستمتع بذلك كثيراً. ومع قدوم فصل الربيع كان جابر يشعر بضغط من الإدارة لتوضيح معايير التميز لمَنْ يوصي بتعيينهم. وكانت الإدارة قلقة من التسرب في البنك؛ لأن حوالي (٢٥٪) من الموظفين

الجدد في السنوات الأخيرة تركوا العمل. وكان تركهم للعمل بعد السنة الأولى يعني فقدان المبالغ التي أنفقت لتدريبهم، وزيادة في الضغوط على الموظفين المتبقين. وعلى الرغم من أن الإدارة تتفهم ترك بعض الموظفين الجدد للعمل، إلا أنها ليست مرتاحة لنسبة التسرب الحالية. لذلك بدأت الإدارة تشكك في إجراءات الاستقطاب والتعيين.

ويرغب البنك في استقطاب موظفين يمكن أن يتم إعدادهم لشغل مناصب قيادية عليا. وعلى الرغم من أن هناك مؤهلات مطلوبة لشغل منصب محلل ائتمان، إلا أن البنك أيضاً مهتم بالدرجة نفسها بالمهارات التي سوف تسمح للأفراد بالترقي إلى مناصب الإدارة العليا.

ويبحث جابر محمود باستمرار في عملية الاستقطاب عن خصائص عديدة. أولاً) يحتاج الأفراد إلى امتلاك مهارات شخصية قوية، وأن يكونوا واثقين من أنفسهم، وأن يظهروا رباطة الجأش والمبادرة. وبعد ذلك وبسبب المسؤوليات الائتمانية فإنه ينبغي أن يمتلك الأفراد أخلاقيات عمل سليمة، من بينها إحساس قوي بأهمية السرية. إضافة إلى ذلك، ومن أجل القيام بعملهم في البنك فإنه ينبغي أن يكون لديهم مهارات تحليلية وفنية قوية، وخبرة في التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي. وأخيراً، على المتقدمين أن يظهروا أخلاقيات عمل عالية، والتزاماً، واستعداداً للقيام بعملهم حتى في الظروف الصعبة.

وجابر متأكد نسبياً من أنه يختار الأشخاص المناسبين ليكونوا قادة في البنك، ولكن الإدارة العليا تطلب منه أن يعيد تقويم معاييره للتوظيف. وعلى الرغم من أنه يشعر أنه يقوم بالشيء الصحيح، إلا أنه بدأ يراجع نفسه، ويعيد تقويم الإجراءات المتعلقة بالتوظيف.

#### أسئلة:

- ١- استناداً إلى الأفكار التي تم طرحها في مدخل السمات هل تعتقد أن جابر محمود يبحث عن الصفات المناسبة في الأشخاص الذين يعينهم؟
- ٢ هل يمكن أن تكون قضية التسرب التي أثارتها الإدارة العليا ليس لها علاقة بمعايير جابر للاستقطاب؟
  - ٣ لو كنت أنت محل جابر، هل كنت ستغير مدخلك للاستقطاب؟

### مقياس القيادة:

يوجد هناك أنواع مختلفة من المقاييس التي تستخدمها المنظمات لقياس الخصائص الشخصية للأفراد. ومن الشائع في كثير من المنظمات استخدام مقاييس معياريه للشخصية، مثل «مستودع مينيسوتا المتعدد المراحل لقياس الشخصية» أو «مؤشر النوع» لمايرز بريجز. وهذان المقياسان يقدمان معلومات قيمة للفرد وللمنظمة عن الصفات الخاصة للقيادة، وعن أنسب المواقع في المنظمة التي تمكن الفرد من تقديم أفضل ما لديه.

وفي هـذا الجـز، يتم طرح «مقياس سـمات القيـادة» مثالاً للمقياس الـذي يمكن أن يستخدم لتقويم خصائص القيادة الشخصية. ويقيس «مقياس سمات القيادة» إدراك الفرد القائد وبعض الملاحظين المختارين، كالأتباع أو الزملاء. وهو يقيس سـمات الفرد وجوانب الضعف والقوة لديه.

وبتعبئة «مقياس سمات القيادة» مكنك أن تعرف كيف مكن استخدام مقاييس السمات لتقويم القيادة. إضافة إلى أنه مكنك الحصول على تقويم لسماتك القيادية الخاصة بك.

### مقياس سمات القيادة:

تعليمات: الهدف من المقياس هو قياس الخصائص الشخصية في القيادة. يجب أن يجيب عن المقياس القائد وخمسة أشخاص يعرفونه جيداً مثل: (زملائه في العمل، أصدقائه، أقاربه).

باستخدام هذا المقياس، حدد درجة اتفاقك مع لكل عبارة من العبارات.

اسم القائد: -----

فضلاً استخدم الإجابات الآتية لتحديد رأيك.

| موافق بشدة=٥ | موافق=٤ | محاید=۳ | غير موافق= ٢ | غير موافق بشدة = ١ |
|--------------|---------|---------|--------------|--------------------|
|--------------|---------|---------|--------------|--------------------|

| ١ - يتحدث بوضوح - يتواصل بفعالية مع الآخرين.           |
|--------------------------------------------------------|
| ۲ - مدرك - بصير وفطن.                                  |
| ٣ - واثق من نفسه - يؤمن بنفسه وبقدراته.                |
| ٤ - متأكد من نفسه - مطمئن وخالٍ من الشكوك.             |
| ٥ - مصر - يظل ثابتًا على أهدافه على الرغم من التدخلات. |
| ٦ - ذو عزيمة - يتخذ موقفًا ثابتًا، ويتصرف بثقة.        |
| ٧ - ذو ثقة - أفعاله صادقة ويجلب الثقة.                 |
| ۸ - يعتمد عليه - منضبط ويعتمد عليه.                    |
| ٩ - ودود - يظهر العطف والدفء.                          |
| ١٠ - منبسط - يتحدث بحرية، ويتكيف مع الآخرين.           |
| ١١- حي الضمير - مجد ومنظم ومنضبط.                      |
| ١٢- مثابر - لا يستسلم ويبذل كل جهده في العمل.          |
| ١٣- متسامح - سهل التعامل معه ويتعاطف مع الآخرين.       |
| ١٤- متفهم - يتفهم الآخرين ويقف بجانبهم.                |
|                                                        |

#### الدرجات:

١- دون إجابات المقيمين الخمسة في الأعمدة المناسبة كما هو مبين في المثال الافتراضي (٢-١).

٢- استخرج متوسط درجات إجابات الخمس مقيمين على العبارات.

٣- دون درجتك في عمود (التقييم الذاتي).

مثال (٢-١): ترتيب مقياس السمات القيادية

|                  | مقیم<br>(۱) | مقیم<br>(۲) | مقیم<br>(۳) | مقیم<br>(٤) | مقیم<br>(٥) | متوسط<br>التقييمات | التقييم<br>الذاتي |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ۱- يتحدث بوضوح   | ٤           | ٤           | ٣           | ۲           | ٤           | ٣,٤                | ٤                 |
| ۲- مدرك          | ۲           | 0           | ٣           | ٤           | ٤           | ٣,٦                | 0                 |
| ٣- واثق من نفسه  | ٤           | ٤           | 0           | 0           | ٤           | ٤,٤                | ٤                 |
| ٤- متأكد من نفسه | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                  | 0                 |
| 0- مصر           | ٤           | ٤           | ٣           | ٣           | ٣           | ٣,٤                | ٤                 |
| ٦- ذو عزيمة      | ٤           | ٤           | ٤           | ٤           | ٤           | ٤                  | ٤                 |
| ۷- ذو ثقة        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                  | 0                 |
| ۸- یعتمد علیه    | ٤           | 0           | ٤           | 0           | ٤           | ٤,٤                | ٤                 |
| ۹- ودود          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                  | 0                 |
| ١٠- منبسط        | 0           | ٤           | 0           | ٤           | 0           | ٤,٦                | ٤                 |
| ١١- حي الضمير    | ۲           | ٣           | ٢           | ٣           | ٣           | ۲,٦                | ٤                 |
| ۱۲- مثابر        | ٣           | ٣           | ٣           | ٣           | ٣           | ٣                  | ٤                 |
| ۱۳- متسامح       | ٤           | ٤           | 0           | 0           | 0           | ٤,٦                | ٣                 |
| ١٤- متفهم        | 0           | 0           | ٤           | 0           | ٤           | ٤,٦                | ٣                 |

#### تفسير الدرجات:

الدرجات التي يتم الحصول عليها من خلال هذه الاستبانة تمثل الصفات القيادية التي ترى بها نفسك، وكيف يراك الآخرون كقائد. ويوضح الجدول لك تصوراتك مقابل تصورات الآخرين، والاختلافات بينها.

يبين مثال (١-٢) أن القائد قيم نفسه أعلى من المقيمين الخمسة في سمة «التحدث

بوضوح». وفيها يتعلق بسهة «الإدراك»، أعطى القائد تقييماً لنفسه أعلى بكثير من المقيمين. أما سهة «الثقة بالنفس» فقد أعطى القائد نفسه درجة قريبة من درجات المقيمين. ليس هناك درجات تعد الأفضل بالنسبة لهذا المقياس. الغرض من هذا المقياس هو توفير طريقة لتقويم نقاط القوة والضعف، وتقويم الجوانب التي تتفق فيها تصوراتك مع الآخرين، والجوانب التي تختلف تصوراتك عنهم.

#### الملخص:

لمدخل السمات جذوره في النظرية القيادية، حيث يرى أن أشخاصاً لديهم سمات خاصة تجعلهم قادة «عظماء». وبسبب الاعتقاد بأنه يمكن التمييز بين القادة وغير القادة من خلال مجموعة عامة وشائعة من السمات، دفع الباحثون على مدى القرن العشرين إلى محاولة تحديد هذه السمات المميزة للقادة عن غيرهم.

وفي حوالي منتصف القرن العشرين، اختبرت العديد من الدراسات الفرض الأساسي الذي يقول: إن مجموعة فريدة من السهات تحدد القيادة. ونتيجة لذلك، تحول الاهتمام إلى تجسيد تأثير المواقف والأتباع على القيادة، وبدأ الباحثون في دراسة التفاعلات التي تحدث بين القادة وبيئاتهم بدلاً من التركيز فقط على سهات القادة. ولقد ظهرت مؤخراً مؤشرات بأن مدخل السهات قد استكمل الدائرة مرة أخرى بسبب الاهتمام المتجدد الذي يركز مباشرة على السهات المهمة للقادة.

ومن خلال العديد من الدراسات التي أجريت على مدى سنوات على الخصائص الشخصية للأفراد، فإن من الواضح أن العديد من السمات لها علاقة بالقيادة. وبعض السمات المهمة التي تم التعرف عليها باستمرار في العديد من الدراسات هي الذكاء، والثقة بالنفس، والعزيمة، والاستقامة، والاجتماعية. إضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن هناك علاقة قوية بين القيادة والسمات التي تم وصفها في نموذج عوامل الشخصية الخمسة. وقد كانت سمة الانبساطية أقوى السمات علاقة بالقيادة، يليها سمة الوعي ثم سمة الانفتاح ثم سمة العصابية المنخفضة وأخيراً سمة الاتفاقية. التوجه البحثي الأخير بدأ يركز على الذكاء العاطفي وعلاقته بالقيادة. وتشير البحوث في هذا الموضوع إلى ان القادة المدركين لعواطفهم وتأثيرها على الآخرين ربها يكونون قادة أكثر فاعلية.

وعلى المستوى العملي، فإن مدخل السمات يُعنى بالسمات التي يظهرها القادة، ومن على هذه السلمات. وتستخدم المنظمات مقاييس لتقويم الشخصية بهدف التعرف على الكيفية التي يتوافق بها الأفراد داخل منظماتهم. ومدخل السمات يستخدم أيضاً من أجل تحقيق الوعي والتطوير الذاتي، كما أنه يسلمح للمديرين بتحليل نقاط القوة والضعف لديهم، ولاكتساب فهم أوضح للكيفية التي يحاولون بها تغيير أنفسهم من أجل تعزيز أساليبهم القيادية.

وهمة ميزات عديدة للنظر للقيادة من خلال مدخل السمات:

أولاً - إنه مقبول بديهياً؛ لأنه يتوافق بوضوح مع الفكرة الشائعة التي تفيد بأن القادة أناس مميزون يكونون عادة في «الصدارة»، ويقودون المجتمع.

ثانيًا - هناك الكثير من البحوث التي تثبت صحة أساس هذا المفهوم.

ثالثًا - من خلال التركيز فقط على القائد، فإن مدخل السمات يوفر فهماً عميقاً للقائد في عملية القيادة.

وأخيراً - لقد قدم مدخل السمات بعض المقاييس المعيارية التي يمكن للأفراد في ضوئها تقويم صفاتهم القيادية الشخصية الخاصة.

وفيما يتعلق بجوانب القصور لمدخل السهات، فقد فشل في طرح قائمة شاملة متفق عليها للسهات القيادية. كما أنه فشل في أن يأخذ تأثير المواقف في عملية تحليل سمات القادة. وقد نتج عن هذا المدخل قائمة غير موضوعيه للسهات القيادية الأكثر أهمية لم تبنى على بحوث ذات موثوقية.

إضافة إلى ذلك، لم يربط مدخل السهات بين سهات القادة ومخرجات أخرى مثل أداء المجموعات وفرق العمل. أخيراً، يعتبر هذا المدخل ليس مفيداً خاصة في تدريب وتطوير القيادات لأن خصائص الأفراد الشخصية ثابته إلى حد كبير مما يجعل سماتهم غير قابله للتغيير.

يمكن الرجوع إلى موقع دراسة الطالب www.sagepub.com/northouse6e لإجراء بعض الاختبارات القصيرة والاطلاع على مقاييس القيادة.

المراجع:

Bass, B. M. (1990). Bass and Stogdill's handbook of leadership: A survey of theory and research. New York: Free Press.

Bennis, W. G., & Nanus, B. (1985). Leaders: The strategies for taking charge. New York:

Harper & Row.

Bryman, A. (1992). Charisma and leadership in organizations. London: Sage.

Caruso, D. R., & Wolfe, C. J. (2004). Emotional intelligence and leadership development.

In D. V. Day, S. J. Zaccaro, & S.M. Halpin (Eds.), Leader development for transforming organizations: Growing leaders for tomorrow (pp. 237-266).

Mahwah, NJ: Lawrence ErlbaulTI.

Goldberg, L. R. (1990). An alternative «description of personality»: The big-five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216-1229.

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam.

Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam.

Jago, A. G. (1982). Leadership: Perspectives in theory and research. Management Science, 28(3), 315-336.

Judge, T. A., Bono, J. E., Ilies, R., & Gerhardt, M. W. (2002). Personality and leadership: A qualitative and quantitative review. Journal of Applied Psychology, 87, 765-780.

Jung, D., & Sosik, J. J. (2006). Who are the spellbinders? Identifying personal attributes of charismatic leaders. Journal of Leadership 6 Organizational Studies, 12, 12-27.

Kirkpatrick, S. A., & Locke, E. A. (1991). Leadership: Do traits matter? The Executive,

5, 48-60.

Livestrong. (2011). Who we are. Retrieved October 11, 2011, from http://www.livestrong.org!Who-We-Are

Lord, R. G., De Vader, C. L., & Alliger, G. M. (1986). A meta-analysis of the relation between personality traits and leadership perceptions: An application of validity generalization procedures. Journal of Applied Psychology, 71, 402-410.

Mann, R. D. (1959). A review of the relationship between personality and performance in small groups. Psychological Bulletin, 56, 241-270.

Marlowe, H. A. (1986). Social intelligence: Evidence for multidimensionality and construct independence. Journal of Educational Psychology, 78, 52-58.

Mayer, J. D., Caruso, D. R., & Salovey, P. (2000). Selecting a measure of emotional intelligence: The case for ability scales. In R. Bar-On & J. D. A. Parker (Eds.),

Mayer, J.D., & Salovey, P. (1995). Emotional intelligence and the construction and regulation of feelings. Applied 6 Preventive Psychology, 4, 197-208.

The handbook of emotional intelligence (pp. 320-342). New York: Jossey-Bass.

Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: Implications for educators (pp. 3-31). New York: Basic Books.

Mayer, J.D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2000). Models of emotional intelligence.

In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook of intelligence (pp. 396-420). Cambridge: Cambridge University Press.

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 81-90.

Nadler, D. A., & Tushman, M. L. (1989). What makes for magic leadership? In W. E. Rosenbach & R. L. Taylor (Eds.), Contemporary issues in leadership

(pp. 135-139). Boulder, CO: Westview.

Sculley, J. (2011, October 10). No bozos. Ever. Bloomberg Businessweek, 4249, p. 27.

Shankman, M. L., & Allen, S. J. (2008). Emotionally intelligent leadership: A guide for college students. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Stogdill, R. M. (1948). Personal factors associated with leadership: A survey of the literature. Journal ofPsychology, 25, 35-71.

Stogdill, R. M. (1974). Handbook of leadership: A survey of theory and research. New York: Free Press.

Stone, B. (20 11, October I 0). The Return. Bloomberg Businessweek, 4249, p. 40.

Zaccaro, S. J. (2002). Organizational leadership and social intelligence. In R. Riggio (Ed.), Multiple intelligence and leadership (pp. 29-54). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Zaccaro, S. J. (2007). Trait-based perspectives ofleadership. American Psychologist, 62, 6-16.

Zaccaro, S. J., Kemp, C., & Bader, P. (2004). Leader traits and attributes. In J. Antonakis, A. T. Cianciolo, & R. J. Sternberg (Eds.), The nature of leadership (pp. 101-124). Thousand Oaks, CA: Sage.

Zaleznik, A. (1977, May-June). Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review, 55, 67-78.

# الفصل الثالث مدخل المهارات

### الوصف:

يشبه مدخل المهارات مدخل السمات الذي تمت مناقشته في الفصل الثاني من حيث إن القائد يعد محوراً مركزياً في مفهوم القيادة. ومع ذلك فإن مدخل المهارات يحول تفكيرنا من التركيز على خصائص الشخصية التي تعد فطرية وإلى حد كبير ثابتة إلى التركيز على المهارات والقدرات التي يمكن تعلمها وتطويرها. وبالرغم من أن الشخصية تلعب دوراً مكملاً في القيادة إلا أن مدخل المهارات قرر أن المعرفة والقدرات ضرورية للقيادة الفاعلة.

وقدر درس الباحثون المهارات القيادية بشكل مباشر وغير مباشر منذ سنوات عديدة (انظر Bass,1990, PP.97-109)، إلا أن مقال Robert Katz في مجلة Bass,1990, PP.97-109 بعنوان «مهارات المدير الفاعل» يعد المحرك للبحوث التي تمت في هذا المجال. وقد تم نشر بحث Katz في الوقت الذي كان الباحثون يحاولون تحديد مجموعة السمات الأساسية في القيادة بينما مدخل Katz كان محاولة لتجاوز إشكالية مدخل السمات من خلال النظر إلى القيادة على أنها مجموعة من المهارات القابلة للتطوير. وفي الوقت الوقت القريب انتعش الاهتمام في مدخل المهارات، حيث تم نشر العديد من البحوث في التسمينيات تؤكد على أن فاعلية القائد تعتمد على قدرته في حل المشكلات التنظيمية المعقدة. وقد نتج عن هذه البحوث نموذج شمولي يقوم على المهارات القيادية تم تطويره من قبل Mumford, Zaccaro, Harding, Jacobs, & Fleishman,) و(2000; yammarino,2000).

وينقسم استعراضنا لمدخل المهارات في هذا الفصل إلى جزأين. نناقش في الجزء الأول الأفكار العامة التي تم طرحها من قبل Katz فيما يتعلق بالمهارات الإدارية الأساسية: الفنية، والإنسانية والفكرية. ونناقش في الجزء الثاني الأعمال الحديثة التي قام بها Mumford وزملاؤه والتي على أساسها تم طرح نموذج المهارات التنظيمية القيادية الحديث.

## مدخل المهارات الثلاث:

بناءً على بحوثه الميدانية في المجال الإداري وملاحظاته الشخصية للمديرين التنفيذيين في بيئة العمل قدم (1900) Katz طرحاً مفاده أن الإدارة الفاعلة أي (القيادة) تعتمد على ثلاث مهارات شخصية أساسية هي:

- ١- المهارات الفنية.
- ٢- المهارات الإنسانية.
- ٣- المهارات الفكرية.

ويقرر Katz أن هذه المهارات الثلاث تختلف تماماً عن السمات أو خصائص القادة. «المهارات» هي ما يمكن أن يحققه القادة بينما «السمات» تعني من يكونون القادة (الخصائص الفطرية). وتعرف المهارات القيادية في هذا الفصل بأنها القدرة على استخدام المعرفة والقدرات الذاتية لتحقيق مجموعة من الأهداف. ويبين هذا الفصل كيف يمكن للقادة الإلمام بهذه المهارات وتدريبهم لتطويرها لديهم.

## المهارات الفنية:

المهارة الفنية هي المعرفة بعمل أو نشاط محددين. وتتضمن القدرة التحليلية واستخدام الأدوات والأساليب المناسبة في مجال تخصص معين (Katz,1955). وعلى سبيل المثال، تتضمن المهارة الفنية في شركة لبرمجيات الحاسب الآلي معرفة لغة البرامج، ومنتجات الشركة من البرامج، وجعلها قابلة للاستخدام من قبل عملاء الشركة. ويمكن أن تتضمن المهارات الفنية في شركة محاسبية الفهم والقدرة على تطبيق المبادئ المحاسبية العامة فيما يتعلق بحسابات العملاء. وفي كلا المثالين فإن المهارات الفنية تتضمن القدرة العملية في يتعلق بمنتج أو عملية في المنظمة. وكذلك فإن المهارة الفنية تلعب دوراً محورياً في عملية الإنتاج بالنسبة للشركة المتخصصة في منتجات معينة.

وكما يوضح الشكل (٣-١) فإن المهارات الفنية مهمة جداً على مستوى الإدارة الدنيا والإدارة الوسطى، وتقل أهميتها في الإدارة العليا. فبالنسبة للقادة في المستويات العليا

مثل القادة التنفيذيين والرؤساء وكبار الموظفين والخبراء فإن المهارات الفنية لا تكون ذات أهمية عالية؛ لأن الأشخاص في الإدارات العليا يعتمدون على مهارات مرؤوسيهم للتعامل مع القضايا الفنية المرتبطة بأنشطة المنظمة.



SOURCE: Adapted from «Skills of an Effective Administrator», by R.L.Katz, 1955, Harvard Business Review, 33(1) PP. 33-42.

## المهارة الإنسانية:

المهارة الإنسانية هي القدرة على معرفة الناس والعمل معهم وتختلف المهارة الإنسانية تهاماً عن المهارة الفنية حيث إن المهارة الفنية مرتبطة بالأشياء (Katz,1955) بينما المهارة الإنسانية مرتبطة بالناس، وتمثل القدرة التي تساعد القائد على العمل بفعالية مع التابعين والزملاء والرؤساء؛ وذلك لتحقيق أهداف المنظمة. وتمكن المهارة الإنسانية القائد من مساعد أعضاء الفريق من العمل بشكل تعاوني كفريق لإنجاز أهداف مشتركة. وتعني المهارة الإنسانية لـ Katz أن تكون واعياً لتوجيهاتك حيال القضايا المطروحة، وفي الوقت نفسه مدركاً لتوجيهات الآخرين. كما أن المهارة الإنسانية توجد بيئة تتسم بالثقة تجعل نفسه مدركاً لتوجيهات الآخرين.

الموظفين يشعرون بالارتياح والأمان، الأمر الذي يشجعهم على المشاركة والتفاعل في التخطيط للجوانب التي تؤثر عليهم. وينبغي على القائد الذي يمتلك المهارة الإنسانية أن يكون حساساً لاحتياجات الآخرين وعوامل تحفيزهم ويأخذها بعين الاعتبار في قراراته. وباختصار، فإن المهارة الإنسانية هي القدرة على التفاعل الإيجابي مع الآخرين في بيئة العمل.

وفي شكل (٣-١) تعد المهارة الإنسانية مهمة في جميع المستويات الإدارية الثلاثة، وبالرغم من أن المديرين في المستويات التنظيمية الدنيا يتواصلون مع عدد أكبر من الموظفين إلا أن المهارة الإنسانية في مستوى أهمية الإدارة الوسطى والإرادة العليا.

## المهارة الفكرية:

بشكل عام المهارات الفكرية هي القدرة على التعامل مع الأفكار والمفاهيم. وإذا كانت المهارات الفنية مرتبطة بالأشياء، والمهارات الإنسانية مرتبطة بالناس، فإن المهارات الفكرية مرتبطة بالتعامل مع الأفكار. القائد الذي يمثل القدرة الفكرية يشعر بارتياح في الحديث عن الأفكار التي تشكل المنظمة، والتعقيدات المرتبطة بها. وهو أيضاً قادر على صياغة أهداف المنظمة بكلمات بسيطة، وفهم وتوضيح الأسس الاقتصادية التي تؤثر على المنظمة. والقائد الذي يمتلك المهارات الفكرية لديه القدرة على التعامل مع الأفكار المجردة بسهولة.

وتعد المهارات الفكرية ركيزة أساسية لوضع الرؤية والخطة الإستراتيجية للمنظمة. وعلى سبيل المثال، يحتاج المدير التنفيذي لشركة صناعية متعثرة إلى مهارات فكرية لتحديد الرؤية لخط إنتاج جديد يجعل الشركة تحقق أرباحاً بدلاً من الخسائر. كذلك فإن مدير شركة صحية غير ربحية يحتاج إلى مهارات فكرية لوضع خطة إستراتيجية تكفل القدرة على المنافسة مع المنظمات الصحية الربحية في سوق يتسم بشح الموارد. والفكرة الأساس لهذه الأمثلة هي أن المهارات الفكرية مرتبطة بالعمل الذهني لتحديد معنى للقضايا أو السياسات الخاصة بالمنظمة، أي فهم وضعها الحالي وإلى أين هي متجهة.

ويظهر شكل (٣-١) أن المهارة الفكرية مهمة جداً بالنسبة للإدارة العليا. وفي الحقيقة إذا كانت الإدارة العليا لا تمتلك المهارات الفكرية فإنها تعرض المنظمة بأسرها لمخاطر

جسيمة. وكذلك فإن المهارة الفكرية مهمة بالنسبة للإدارة الوسطى، وتقل أهميتها كلما قل المستوى التنظيمي في المنظمة.

### ملخص مدخل المهارات الثلاث:

يتضمن مدخل المهارات الثلاث: المهارات الفنية، والمهارات الإنسانية، والمهارات الفكرية. ومن الأهمية أن يمتلك القائد هذه المهارات الثلاث. وترتبط أهمية كل مهارة من المهارات الثلاث بكل مستوى تنظيمي من المستويات التنظيمية الثلاثة في المنظمة.

وقد وضع Katz في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين تصوراً للقيادة من خلال مفهوم المهارات، إلا أن هذا المدخل - بناء على بحوث تطبيقية معمقة - لم يحصل على الاعتراف إلا في التسعينيات. ونقدم في الجزء اللاحق عرضاً للمدخل الشمولي لنموذج المهارات القيادية.

## نموذج المهارات:

في بداية التسعينيات الميلادية من هذا القرن قام فريق من الباحثين مدعومين من قبل الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع بتطوير نظرية شمولية في القيادة تعتمد على مهارات حل المشكلات في المنظمات. وقد استمرت الدراسات عدداً من السنوات وشملت أكثر من ١٨٠٠ عنصر من منسوبي الجيش الأمريكي في مختلف الرتب العسكرية. وقد استخدم في هذا المشروع عدد من المقاييس الجديدة لتقييم مهارات المبحوثين وخبراتهم والظروف التي يعملون فيها.

وقد كان الهدف الأساس للمشروع شرح العناصر الضمنية لـلأداء الفاعل. وقد حاول الباحثون الإجابة عن أسئلة، مثل: ما العوامل التي تجعل بعض القادة جيدين في حل المشكلات والبعض الآخر غير جيدين؟ وكيف تؤثر الخصائص الفردية للقائد وخبراته العملية وبيئة العمل على أدائه لعمله؟ وبشكل عام كان الباحثون يرغبون في تحديد العوامل القيادية التى تسهم في الأداء المتميز في المنظمات.

وبناءً على العديد من الاستنتاجات من المشروع البحثي قام Mumford وزملاؤه

بصياغة غـوذج المهارات القيادية. ويتصف النموذج بأنه غوذج قـدرات لأنه يركز على العلاقة بين المعرفة والمهارات لدى القائد (مثلاً: المقدرات) من جهة وأدائه من جهة أخرى العلاقة بين المعرفة والمهارات لدى القائد (مثلاً: المقدرات). ويمكن تطوير القدرات القيادية مع مرور الوقت من خلال التعليم والخبرة. وعلى العكس من نظرية الرجل العظيم (التي تحي مناقشتها في الفصل الثاني) والتي توحي بأن القيادة من نصيب قلة محظوظة، فإن مدخل المهارات يقرر أن العديد من الناس يمكن أن يكونوا قادة إذا كانوا قادرين على التعلم من خبراتهم. كذلك يتميز مدخل المهارات القيادية يختلف عن المداخل القيادية الأخرى التي سنناقشها في الفصول القادمة، مثل: مدخل الأسلوب، والقيادة التحويلية، والنظرية التبادلية بين القائد والعضو. وبدلاً من التركيز على ما يقوم به القادة فإن مدخل المهارات يطرح القيادة كقدرات (معارف ومهارات) تجعل وجود قائد فاعل ممكناً (،Zaccaro Harding, et al., 200, P12).

ويتكون نموذج مدخل المهارات القيادية الذي صاغه Mumford وزملاؤه من خمسة عناصر: (١) القدرات، و(٢) الخصال الفردية، و(٣) المخرجات القيادية، و(٤) الخبرات العملية، و(٥) التأثير البيئي. ويتضمن نموذج (٣-٢) ثلاثة عناصر من مكونات مدخل المهارات القيادية وهي ضرورية لفهم نموذج المهارات القيادية بشكل عام.

نهوذج (٣-٢) ثلاثة عناصر لمدخل المهارات القبادية



SOURCE: Adapted from «Leadership Skills for a changing world: Solving Complex Social Problems», by M.D. Mumford, S.J Zaccaro, F.D. Harding, T.O. Jacobs, and E.A. Fleishman 2000, Leadership Quarterly, 11,(1), 23.

#### القدرات:

كما يلاحظ في المربع الأوسط في نموذج (٣-٢) بأن مهارات حل المشكلات ومهارات الحكم الاجتماعية والمعرفة جاءت في قلب نموذج المهارات. وهذه القدرات الثلاث تعد العوامل المفتاحية بالنسبة للأداء الفاعل.

## مهارات حل المشكلات:

ما مهارات حل المشكلات؟ بالنسبة لـ (Mumford, Zaccaro Harding, et al., 2000) تعد المهارات في حل المشكلات هي قدرة القائد الإبداعية على حل المشكلات التنظيمية الجديدة وغير المألوفة. وتشتمل المهارات على قدرة القائد على تحديد المشكلات المهمة وجميع المعلومات وصياغة مفهوم جديد عن المشكلة ووضع خطط محددة لحل المشكلات. وهذه المهارات لا توجد في فراغ، ولكن يتم استخدامها في سياق تنظيمي محدد. وتتطلب المهارات لحل المشكلات أن يكون لدى القادة فهم لطاقاتهم وقدراتهم عند تطبيق الحلول الممكنة للمشكلات الفريدة في منظماتهم (Mumford, Zaccaro Connelly, & Marks, 2000).

وتلعب القدرة على وضع الحلول دوراً خاصاً في عملية حل المشكلات. وفي عملية إيجاد الحلول للمشكلات التنظيمية فإن القائد الماهر يحتاج إلى الالتزام بإطار زمني لإيجاد الحلول وتطبيقها؛ لأن الأهداف القصيرة المدى والطويلة المدى، والأهداف التنظيمية، والمسارات الوظيفية، والقضايا الخارجية، جميعها يمكن أن تؤثر على الحلول المطلوبة ,Mumford). Zaccaro Harding, et al.,2000, P.15)

ولتوضيح المقصود بمهارات حل المشكلات تمعن في الوضع الافتراضي التالي: تخيل أنك مدير الموارد البشرية في شركة متوسطة الحجم ووجّهك رئيس الشركة بأن تضع خطة لتخفيض تكاليف الرعاية الصحية. ولتحديد ما ستقوم به فإنه يمكنك أن تبرهن على امتلاكك لمهارات حلى المشكلات من خلال الوسائل التالية: أولاً، تحديد جميع الآثار على الموظفين جراء تغيير التأمين الصحي المقدم لهم. ثانياً، جمع معلومات عن كيفية تخفيض المزايا وذلك من خلال تجارب الشركات الأخرى التي قامت بتطبيق نفس التوجه والنتائج المتحصلة من ذلك. ثالثاً، تهيئة الموظفين للتغير من خلال خطة مدروسة بحيث يتفهمون ويدركون مبررات التغيير.

رابعاً، وضع تصورات ممكنة لتنفيذ التغيير من خلال تحديد أسلوب شرح الخطة. خامساً، تحيص الحل نفسه. كيف سيؤدي هذا التغيير إلى التأثير على رسالة الشركة ومسارها المهني. وأخيراً، هل هناك قضايا في المنظمة قد تؤثر على تنفيذ هذه التغييرات؟

وكما يتضح من المثال السابق، فإن التعامل مع المشكلات التنظيمية غير الواضحة وغير المحدودة يكتنفه كثير من التعقيد. لذلك يتطلب جهوداً كبيرة من القادة. هذه المشكلات تشبه من عدة جوانب اللغز، ويتطلب حل اللغز التنظيمي نموذجاً لحل المشكلات لأن مهارات حل المشكلات أمرٌ مهمٌ في المنظمات.

# مهارات الحكم الاجتماعي:

بالإضافة إلى مهارات حل المشكلات، تحتاج قيادة الأداء الفاعلة مهارات في إصدار الأحكام الاجتماعية (غوذج ٣-٢). وبشكل عام، تعني مهارات إصدار الأحكام الاجتماعية القدرة على الاجتماعية (Zaccaro, Mumford, Connelly, Marks, & Gilbert, فهـم الناس والنظام الاجتماعي بالمارات القادة من العمل مع الآخرين لحل المشكلات، وحشد (2000, P.46) وتمكّن هذه المهارات الحكم الاجتماعي هي مهارات ضرورية متعلقة بالناس لحل مشكلات تنظيمية فريدة.

ومن الناحية المفاهيمية، تعد مهارات الأحكام الاجتماعية مشابهة لما طرحه Katz ومن الناحية المفاهيمية، تعد مهارات الإنسانية في الإدارة. وبالمقارنة مع أعمال (١٩٠٠) في أعماله وزملائه فقد قسموا مهارات الحكم الاجتماعي إلى: أخذ وجهات النظر، والإدراك الاجتماعي، والمرونة السلوكية، والأداء الاجتماعي.

أخذ وجهات النظر تعني فهم اتجاهات الآخرين حيال مشكلة معينة، أي استخدام العاطفة لحل المشكلات وتعني كذلك أن تكون حساساً تجاه وجهات نظر الناس وأهدافهم وفهم وجهات نظرهم حيال مختلف القضايا. وتتضمن أيضاً معرفة وجهات نظر الجماعات المؤثرة في المنظمة حيال المشكلة والحلول المطروحة. وبالنسبة لـ Thor, and Mumford (1991) فإن مهارات أخذ وجهات النظر مكن ربطها «بالذكاء الاجتماعي»، وهذه المهارات ترتكز على المعرفة عن الناس والنسيج الاجتماعي في المنظمات والعلاقات المترابطة فيما بينها.

الإدراك الاجتماعي هو البصيرة والوعي بدور ووظائف الآخرين في المنظمة. ما المهم بالنسبة للآخرين؟ وماذا يحفزهم؟ ما المشكلات التي يواجهون؟ وما ردود أفعالهم تجاه التغيير؟ ويعني الإدراك الاجتماعي فهم الاحتياجات الخاصة والأهداف والمطالب لمختلف جماعات العمل في المنظمة (Zaccaro et al.,1991) والقائد الذي لديه إدراك اجتماعي عتلك حساً مرهفاً لردود أفعال الموظفين لأي تغيير مقترح في المنظمة. وعكن القول إن هذا الحس عكنه من معرفة مواقف الموظفين حيال أي موضوع وفي أي وقت.

وبالإضافة إلى فهم الآخرين بشكل دقيق فإن مهارات الحكم الاجتماعي تشتمل على التواصل المرن مع الآخرين ويعني «السلوك المرن» القدرة على أن تتغير وتتكيف وفقاً لفهمك لوجهات نظر الآخرين في المنظمة. وتعني المرونة أن الشخص لا يحصر نفسه في مدخل واحد في التعامل مع المشكلة، وأن لا يكون مؤدلجاً بل منفتحاً ولديه الرغبة في التغيير. وعندما تتغير المعطيات المحيطة بالموقف فإن القائد المرن يتغير للتعامل مع المتطلبات الجديدة.

يشتمل «الأداء الاجتماعي» على قدرات متعددة عندما يفهم القائد وجهات نظر الموظفين فإن عليه توصيل رؤاهم إلى الآخرين. وتعد المهارة في الإقناع والاتصال ضرورية لتحقيق التغيير العطلوب وعندما يكون هناك مقاومة للتغيير أو حالة صراع حوله فإن القادة عليهم أن يلعبوا دور الوسيط. ولذلك فإن المهارة في حل النزاع من أهم أبعاد قدرة الأداء الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأداء الاجتماعي يتطلب بأن يقوم القائد بتدريب التابعين وتوضيح الاتجاه الصحيح لهم ودعمهم، أثناء تقدمون في تحقيق أهداف المنظمة. وبشكل عام فإن الأداء الاجتماعي يشتمل على عدة مهارات متداخلة تقع تحت مظلة الاتصال.

الخلاصة، مهارات الحكم الاجتماعي تدور حول كيفية مواءمة أفكارك مع أفكار الآخرين. هل تستطيع فهم وجهات نظر الآخرين واحتياجاتهم الخاصة ودوافعهم؟ هل أنت مرن وقادر على التكيف مع أفكار الآخرين؟ هل تستطيع أن تعمل مع الآخرين في ظل وجود مقاومة وصراع؟ مهارات الأحكام الاجتماعية مهارات إنسانية لها احتياج ماس لإنجاح التغيير في المنظمة.

في غـوذج (٣-٢) اتضح أن العنصر الثالث للقدرات هو «المعرفة». والمعرفة ذات علاقة وثيقة بتطبيق مهارات حل المشـكلات في المنظمة. وهي تؤثر بشـكل غير مباشر على قدرة القائد على تحديد المشـكلات التنظيمية المعقدة ومحاولـة حلها (Harding, et al, 2000) (المعرفـة» هـي تراكـم للمعلومـات والبنـاء العقلي الذي تم استخدامه لتنظيم هذه المعلومات. ويطلق على البناء العقلي «مخطط» (مخلص أو نموذج أو تصـور أو خطـوط عريضـة). وتنتج المعرفة عـن عملية تطوير مجموعـة متنوعة من المخططات المعقدة للتعلم وتنظيم البيانات.

على سبيل المثال، يخزن كل واحد منا مختلف أنواع الحقائق والمعلومات وعندما يقوم بتصنيفها أو يجعلها «مخططات» يصبح لها معنى. المعرفة تنبثق من الحقائق ونهاذج التنظيم التي نطبقها عليها. والناس الذين يملكون معارف واسعة لديهم نهاذج تنظيمية معقدة بالمقارنة مع الذين لديهم معارف أقل. هؤلاء الذين لديهم معارف واسعة يطلق عليهم «خبراء».

لنأخذ مثالاً على كرة السلة. يمتلك الخبير في كرة السلة حقائق كثيرة عن هذه اللعبة. فهو يعرف القوانين والقواعد والإستراتيجيات والأدوات واللاعبين وأكثر من ذلك. وتشتمل المعرفة لدى الخبير في كرة السلة على الحقائق، ولكن تشتمل أيضاً على نماذج عقلية معقدة تستخدم لتنظيم وبناء هذه الحقائق. هذا الشخص لا يعرف فقط الموسم والإحصاءات المتعلقة بكل لاعب، ولكن أيضاً يعرف إصاباتهم وشخصية المدير، ومواطن القوة والضعف لكل بديل للاعبين .. وغير ذلك. ويعرف الخبير لعبة السلة لأنه استوعب تعقيدات هذه اللعبة. والشيء نفسه ينطبق على القيادة في المنظمات. فالقادة الذين يمتلكون المعرفة ويعرفون الكثير عن المنتجات، والمهام، والأفراد، والتنظيم، والطرق المختلفة التي تربطها مع بعضها جميعاً. ولدى القائد المعرفي عدة نماذج عقلية/ذهنية لتنظيم الحقائق عن الحياة التنظيمية.

وللمعرفة تأثير إيجابي على تعامل القادة مع المشكلات لحلها. والمعرفة والخبرة تجعل من الممكن أن يفكر الناس في قضايا الأنظمة المعقدة، ويحددوا الإستراتيجيات للتغيير المناسب. وأيضاً فإن هذه القدرة تمكن الناس من استخدام الحالات السابقة والأحداث

للتخطيط للتغيير المطلوب. والمعرفة هي التي تمكن الناس من استخدام الماضي لمواجهة المستقبل بشكل إيجابي.

وباختصار، يتكون نموذج المهارات من ثلاثة عناصر (١) مهارات حل المشكلات، (٢) مهارات إصدار الأحكام الاجتماعية، (٣) المعرفة. هذه العناصر الثلاثة مجتمعة ترتبط وبشكل إيجابي بقيادة الأداء الفاعلة (انظر نموذج ٣-٢).

### الخصائص الشخصية:

تحتوي الجهة اليمنى من نموذج (٣-٢) على أربع خصائص فردية لها تأثير على المهارات القيادية والمعرفة، وهي: (١) القدرة الإدراكية العامة، و(٢) القدرة الإدراكية المبلورة، و(٣) الحوافز، و(٤) الشخصية. وهذه الخصائص دور مهم في هذا النموذج حيث إن حل المشكلات المعقدة يعد عملية صعبة، ويزداد صعوبة كلما صعد الشخص إلى الأعلى في السلم التنظيمي. وتساعد هذه الخصائص الأفراد عند قيامهم بممارسة قدراتهم القيادية.

القدرة الإدراكية العامة: يمكن النظر إلى القدرة القيادية العامة على أنها الذكاء الشخصي. وتشتمل على التصور التحليلي، ومعالجة المعلومات، ومهارات التحليل المنطقي، والتفكير الإبداعي، والمهارات الذهنية. وترتبط القدرة الإدراكية العامة بالبعد البيولوجي وليس بالخبرة.

وتتصف القدرة الإدراكية العامة بعدم الثبات، أي أنها نوع من الذكاء ينمو ويتسع في مرحة البلوغ ويتراجع مع التقدم في العمر. وينظر إلى الذكاء في نموذج المهارات بأن له تأثيراً إيجابياً على امتلاك القائد للمهارات لحل المشكلات المعقدة واكتساب المعرفة.

## القدرة الإدراكية المبلورة:

تعـد القدرة الإدراكيـة المبلورة قدرة ثقافية يتم تعلمها أو تحصيلها عبر الزمن. وهي مستودع المعرفة الذي نحصل عليه من خلال الخبرة. ونحن نتعلم وننمي قدراتنا الاستيعابية خلال حياتنا ونعزز قدراتنا القيادية (على سبيل المثال: مهارات حل المشـكلات، والقدرة الإدراكية، ومهارات إصدار الأحكام الاجتماعية). وفي الحياة الطبيعية للشـخص الراشد فإن

هذه القدرة الإدراكية تنمو بشكل مستمر، وغالباً لا تتراجع في هذه المرحلة. وتتضمن القدرة على استيعاب المعلومات المعقدة، وتعلم مهارات جديدة، والتواصل الفعال مع الآخرين، سواء أكان ذلك لفظياً أم كتابياً (Connelly, et al, 2000, P.71). وبعبارة أخرى، القدرة الإدراكية المبلورة ذكاء متحصل، أي الأفكار والقدرات الذهنية التي يتعلمها الناس من خلال تجاربهم ولأنها تبقى مستقرة مع الوقت فإنها لا تتلاشى لدى الناس مع التقدم في العمر.

الحوافز. لقد تم وضع الحوافز في الترتيب الثالث في النموذج وبالرغم من أن النموذج لل يشرح كيف تؤثر الحوافز من جوانب عديدة على القيادة إلا أنه يطرح بأن الحوافز مهمة لتطوير المهارات القيادية من ثلاثة جوانب:

(Mumford, Zaccaro, Harding, et al, 2000, P.22)

أولاً، يجب أن يكون لدى القادة «الرغبة» في حل المشكلات المعقدة والخطوة الأولى هـنده ضرورية لكي يكون هناك قيادة من خلال شخص لديه الرغبة أن يقود. ثانياً، يجب أن يبدي القادة الرغبة في السيطرة وممارسة التأثير (كما هو مشروح في الفصل الثاني) وفي التأثير على الآخرين يجب أن يتحمل القادة مسئولية السيطرة لأن عنصر التأثير في القيادة لا يمكن فصله عن السيطرة. ثالثاً، يجب أن يكون لدى القادة الالتزام بالمصلحة العامة للمنظمة. ومصطلح المصلحة العامة للمنظمة يمكن أن يتضمن عدة مخرجات، إلا أنه في غوذج المهارات يعني رغبة القائد في تحمل المسئولية لمحاولة تحسين الجوانب الإنسانية والقيم في المنظمة. هذه الجوانب الثلاثة للحوافز (الرغبة والسيطرة وتحسين الجوانب الإنسانية) تعد الناس لأن يكونوا قادة.

### الشخصية:

الشخصية هي الخاصية الرابعة للفرد في نموذج المهارات. وتذكرنا هذه الخاصية بأن شخصياتنا لها تأثير في تطوير مهاراتنا القيادية. فعلى سبيل المثال، الانفتاح وتحمل الغموض والفضول يمكن أن تؤثر في القائد لمحاولة حل بعض المشكلات التنظيمية. وفي بعض حالات الصراع هناك صفات مثل «الثقة» والتكيف يمكن أن يكون لهما مردود إيجابي على أداء

القائد. ويفترض نموذج المهارات أن أي خصائص للشخصية تساعد على حل المشكلات السلامية المعقدة يمكن أن يكون لها علاقة بأداء القائد (et al., 2000)

## مخرجات القيادة:

في الجهة اليسرى من نموذج (٣-٢) نجد أن حل المشكلات بفاعلية والأداء من مخرجات القيادة. وهذه المخرجات تتأثر وبقوة بقدرات القائد، مثل: مهارات حل المشكلات، ومهارات إصدار الأحكام الاجتماعية، والمعرفة. وعندما يظهر القائد هذه القدرات فإنه يعزز إمكانية حله للمشكلات والأداء الكلى.

إن حل المشكلات بفاعلية يعد نموذجاً تم تصميمه ليوضح لماذا يعد بعض القادة جيدين في حل المشكلات وبعضهم غير جيدين. يعد حل المشكلات حجر الزاوية في مدخل المهارات. وكما يوضح نموذج (٣-٢) مهارات حل المشكلات كقدرات يقود إلى فاعلية حل المشكلات كمخرج للقيادة. والمعيار للحكم على حل المشكلات يتم من خلال مدى أصالة الحل وجودته. وينطوي الحل الجيد للمشكلات على إيجاد حلول تتسم بالمنطقية والفاعلية والتفرد، متجاوزة في ذلك المعطيات والمعلومات المتوافرة (Zaccaro et al., 2000)

الأداء. يوضح النموذج أن مخرجات الأداء تعكس مدى حسن أداء القائد لعمله. وهناك معايير خارجية لقياس الأداء يمكن استخدامها، فإذا كان أداء القائد جيداً فإن نتيجة تقويم أداءه تكون إيجابية. ويحصل القادة الفاعلون على تقييم أداء جيد وبشكل مستمر ويتم الاعتراف بهم من قبل رؤسائهم ومرؤوسيهم كقادة أكفاء. وفي النهاية يعد الأداء المعيار لمدى نجاح القائد لإنجاز المهام الموكلة إليه.

وإذا ما أخذنا حل المشكلات بفاعلية والأداء سوياً فإنهما الوسيلتان لتقييم فاعلية القيادة من خلال نموذج المهارات. كما أن حل المشكلات بشكل جيد والأداء الجيد أمران متلازمان. ويقدم نموذج (٣-٣) وصفاً شاملاً لنموذج المهارات حيث يتضمن عنصرين إضافيين لم يتضمنهما في النموذج السابق (٢-٣) ويسهمان في الأداء القيادي بشكل عام، وهما: (١) الخبرات الوظيفية، و (٢) تأثيرات البيئة.



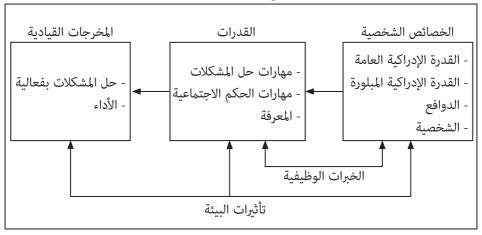

SOURCE: Adapted from «Leadership Skills for a changing world: Solving Complex Social Problems», by M.D. Mumford, S.J Zaccaro, F.D. Harding, T.O. Jacobs, and E.A. Fleishman 2000, Leadership Quarterly, 11,(1), 23.

## الخبرات الوظيفية:

يلاحظ من غوذج (٣-٣) أن الخبرات الوظيفية تؤثر على خصائص القادة وقدراتهم. ويوضح النموذج أن الخبرات التي تم اكتسابها في العمل القيادي تؤثر في المعرفة والمهارات لديهم لحل المشكلات المعقدة. وقد أشار (بالمسام 2000, Harding, et al.) إلى أنه يمكن مساعدة القادة من خلال تكليفهم بمهام لها صفة التحدي، إضافة إلى الإرشاد والتدريب المناسب والخبرات العملية في حل مشكلات جديدة وغير تقليدية. كما يرى الباحثون أن الخبرات الوظيفية يمكن أن تؤثر إيجابياً على الخصائص الشخصية للقادة. فعلى سبيل المثال، فإن التكليف ببعض المهام يمكن أن يعزز الحافز أو القدرة الذهنية لدى القائد.

في الجزء الأول من هذا الفصل ناقشنا أعمال (1955) Katz، حيث أشار إلى أن المهارات الفكرية ضرورية للإدارة العليا. وهذا يتفق مع نموذج (Mumford, Zaccaro, Harding,

et al., 2000) الذي يقرر أن القادة يطورون قدراتهم مع الوقت. وتساعد الخبرات الوظيفية كذلك القادة على تطوير مهاراتهم ومعارفهم مع مرور الوقت. ويتعلم القادة ويطورون قدراتهم الفكرية إلى مستويات أفضل إذا كانت المشكلات التي يتعاملون معها أكثر تعقيداً وتأخذ مدى زمنياً طويلاً وخلال ترقيهم في السلم الإداري بالمنظمة (Harding, et al., 2000) وتأخذ مدى زمنياً طويلاً وخلال ترقيهم في السلم الإدارية العليا مقارنة بالمستويات الإدارية العليا مقارنة بالمستويات الإشرافيــة تطور قدرات جديدة بســبب أنه يطلب منها التعامل مع مشــكلات غير مألوفة وليــس لها تعريــف واضح ومحدد مها يتطلب من القادة تفاعـلاً أكبر مع الآخرين. وكلما ترقى القادة في السلم الإداري إلى مستويات أعلى تصبح المهارات المطلوبة منهم فيما يتعلق بحل المشكلات وإصدار الأحكام الاجتماعية أكثر أهمية (Mumford, & connlly,1991).

لذلك فإن المعارف والمهارات لدى القادة تتشكل بناءً على خبراتهم الوظيفية في تعاملهم مع المشكلات ذات الطابع المعقد في المنظمة. ويعد هذا المفهوم لتطوير المهارات فريداً ومختلفاً عن المداخل القيادية الأخرى. وإذا ما قلنا بأن «القادة يتم تشكيلهم من خلال خبراتهم» فإن ذلك يعني أنهم لا يولدون وهم قادة (al., 2000). وبناء على نموذج المهارات فإن القادة يمكن أن يطوروا قدراتهم من خلال الخبرة.

## تأثيرات البيئة:

العنصر الأخير في نموذج المهارات هو تأثيرات البيئة (شكل ٣-٣). وتعد تأثيرات البيئة عوامل تقع خارج قدرات القائد وخصائصه وخبراته. ويمكن أن تكون تأثيرات للبيئة خارجية وداخلية.

ويمكن أن تشتمل تأثيرات البيئة الداخلية على عوامل أداء القيادة، مثل: التقنية والموارد، وخبرات الاتباع، والاتصال. فعلى سبيل المثال، يمكن لمصنع قديم أو مفتقر للتقنية المتطورة والسريعة أن يؤثر ذلك بشكل كبير على طبيعة أنشطة حل المشكلات. مثال آخر على عن مهارات التابعين: إذا كان لدى التابعين الكفاءة اللازمة في العمل، من المؤكد أنهم سيساهمون في حل المشكلات والأداء. وبالمثل، إذا كانت المهمة معقدة أو الاتصال داخل المجموعة سيء فإن أداء القائد سوف يتأثر سلباً.

وتشتمل التأثيرات البيئية الخارجية على الجانب الاقتصادي، والجانب السياسي، والقضايا الاجتماعية، إضافة إلى الكوارث الطبيعية، حيث تمثل تحديات فريدة بالنسبة للقادة. ضرب زلزال شديد القوة في شهر مارس من عام ٢٠١١ معظم أراضي اليابان وتسبب في إعاقة عمل شركات صناعة السيارات. وقد تدمر لشركة تويوتا للسيارات فقط مركة تويوتا عن إنتاج لقطع الغيار ذات ارتباط بالشركة. وقد أدت هذه الكارثة إلى توقف شركة تويوتا عن إنتاج السيارات وتكبدت خسائر كبيرة في المبيعات. وفي الوقت نفسه فقد كانت هذه الكارثة فرصة لشركات السيارات الأمريكية، حيث قامت بزيادة شحناتها للسيارات والتخلص من السيارات اليابانية التي كانت مسيطرة على السوق الأمريكي. وقد كان على قادة شركات السيارات اليابانية والأمريكية مواجة هذا التحدي الخاص الذي فرض عليهم بسبب عوامل خارجية ليس لديهم أى قدرة على التحكم فيها.

لا يقدم نموذج المهارات قائمة محددة بالتأثيرات البيئية لكنه يؤكد على وجود هذه العوامل، ويقر بأنها تؤثر على أداء القادة. وبكلمات أخرى، تعد التأثيرات البيئية جزءاً من نموذج المهارات لكنها ليست تحت سيطرة القائد.

## ملخص نموذج المهارات:

يقدم نموذج المهارات إطاراً للقيادة يتكون من خمسة عناصر لأداء القائد. هناك ثلاث قدرات تمثل قلب النموذج هي: مهارات حل المشكلات، ومهارات الحكم الاجتماعي والمعرفة. وتعد هذه الجدارات الثلاث العناصر الأساسية المحددة لفاعلية حل المشكلات والأداء بالرغم من أن الخصائص الفردية والخبرات الوظيفية والتأثيرات البيئية تؤثر جميعاً في قدرات القائد. من خلال الخبرات الوظيفية وعملية التدريب يمكن للقادة أن يصبحوا أفضل في حل المشكلات وأكثر فاعلية.

## كيف يعمل مدخل المهارات؟

يعد مدخل المهارات مدخلاً وصفياً بشكل أساسي، فهو يصف القيادة من منظور المهارات وبدلاً من أن يقدم مدخل المهارات خطوات عملية للنجاح في القيادة فقد قدم تصوراً لفهم

طبيعة القيادة الفعالة. في الأجزاء السابقة ناقشنا مدخل المهارات بناءً على أعمال Katz طبيعة القيادة الفعالة. في الأجزاء السابقة ناقشنا مدخل المهارات بناءً على أعمال Mumford, Zaccaro, Harding, et al., (2000) و (1955)

## ما التصور والوظيفة التي قدمتها هذه الأعمال؟

يؤكد مدخل المهارات الثلاث لـ Katz على أهمية مهارات محددة في القيادة، تختلف أهميتها بناءً على موقع القادة في الهرم الإداري. وبالنسبة للقادة في المستوى الإداري التنفيذي تعد المهارات الفنية والإنسانية الأكثر أهمية. وعندما ينتقل القادة إلى الإدارة الوسطى يصبح من المهم أن يجيدوا المهارات الثلاث: الفنية والإنسانية والمعرفية. وفي الإدارة العليا من الضرورى أن يمتلك القادة المهارات المعرفية والإنساني.

وقد تم تطوير هذا المدخل في عام ٢٠٠٧ من خلال دراسة اختبرت المهارات التي يحتاجها المديرون التنفيذيون في مختلف المستويات الإدارية. وقد استخدم الباحثون نموذج المهارات الأربع الذي يشبه مدخل Katz لتقييم المهارات الإدراكية والمهارات الشخصية ومهارات العمل والمهارة الإستراتيجية لعينة بلغت (١٠٠٠) مدير في المستويات المبتدئة والمتوسطة والعليا في المنظمة. وقد أظهرت النتائج أن المهارات الشخصية والإدراكية مطلوبة بشكل أكثر من المهارات التجارية والاستراتيجية بالنسبة للقادة في المستويات الإدارية الدنيا بالمنظمة. وكلما ارتقى القادة في السلم الإداري أصبحت المهارات الأربع أكثر أهمية (Campion & Morgeson,2007)

وقدم (2000) في نموذجهم تصوراً أكثر تعقيداً للعلاقة بين المهارات والقيادة الفاعلة. ويشير نموذجهم إلى أن مخرجات القيادة تعد النتيجة المباشرة للقدرات القيادية في حل المشكلات، ومهارات إصدار الأحكام الاجتماعية، والمعرفة. ويتضمن كل واحد من هذه العناصر مجموعة من القدرات التي يمكن تعلمها وتطويرها. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم النموذج توضيحاً لتأثير الخصائص الشخصية (مثل: القدرة على الإدراك العام والقدرة الإدراكية الواضحة، والحوافز، والشخصية) في قدرات القائد. وختاماً، يقدم النموذج وصفاً لأثر الخبرة الوظيفية والبيئية بشكل مباشر وغير مباشر في أداء القادة.

ويعمل مدخل المهارات من خلال تقديم خارطة لبلوغ الفاعلية القيادية في المنظمة:

القادة يحتاجون إلى امتلاك مهارات حل المشكلات، ومهارات إصدار الأحكام الاجتماعية، والمعرفة. ويمكن للعاملين أن يحسنوا من قدراتهم في هذه المجالات من خلال التدريب والخبرة وبالرغم من أن كل قائد تتأثر مهارته بخصائصه الشخصية، إلا أن مهارات القائد نفسه هي الأكثر أهمية للتعامل مع المشكلات التنظيمية.

## نقاط القوة:

أسهم مدخل المهارات إيجابياً في فهمنا للقيادة من عدة جوانب:

أولاً - يؤكد نهوذج مركزية القائد على أهمية تطوير مهارات قيادية محددة. ويعد أول مدخل يحدد تصوراً ويضع أساساً للعملية القيادية مبنية على المهارات. وفي حين أن البحوث السابقة ركزت على المهارات وأهميتها وقيمتها في مختلف المستويات الإدارية فإن البحوث المعاصرة وضعت تعلم المهارات في المركز بالنسبة للقيادة الفاعلة وفي مختلف المستويات الإدارية.

ثانياً - يعد مدخل المهارات جاذباً حيث يشرح القيادة من منطلق المهارات مما يجعل القيادة ممكنة لأي شخص. وعلى العكس من السمات الشخصية، تعتبر المهارات قدرات يمكن للناس تعلمها وتطويرها مثلما يلعب الشخص لعبة رياضية كالتنس أو الغولف. وحتى بدون قدرات رياضية مسبقة في هذه الألعاب الرياضية يستطيع الناس تطوير مهاراتهم مع الممارسة والتوجيه. وهذا ينطبق تماماً على القيادة، فعندما ينظر للقيادة على أنها مجموعة من المهارات تصبح عبارة عن عملية يمكن للناس تعلمها وتطبيقها لكي يصبحوا أفضل في أدائهم لأعمالهم.

ثالثاً - يطرح مدخل المهارات نظرة شمولية للقيادة تشتمل على عناصر متنوعة، مثل: مهارات حل المشكلات، والتأثيرات البيئية، والخصائص الشخصية، والمعرفة، والخبرات الوظيفية. ويمكن تقسيم كل واحد من هذه العناصر إلى عناصر تفصيلية أصغر، وبالتالي تتكون لدينا صورة عن القيادة تحتوي على مجموعة من العوامل. وبما أن مدخل المهارات يشتمل على مجموعة متعددة من العوامل فإنه يغطي التعقيدات المحيطة بالقيادة على عكس النماذج الأخرى.

أخيراً، يقدم مدخل المهارات بنية متماسكة ومنطقية جداً وتتماشى مع معظم البرامج التعليمية. تدرس معظم البرامج التعليمية تقليدياً الإبداع في حل المشكلات وحل الصراع والاستماع والعمل الجماعي ... إلخ. ويعكس المحتوى لهذه البرامج معظم عناصر مدخل المهارات. ومن الواضح أن مدخل المهارات يقدم بنية مهمة تساعد على وضع إطار لبرامج تعليمية وتطويرية للقيادة.

#### النقد:

هناك نقاط ضعف لمدخل المهارات مثله مثل مداخل القيادة الأخرى:

أولاً - اتساع مدخل المهارات جعله يتخطى حدود القيادة. فعلى سبيل المثال، فباشتماله على الدوافع والتفكير النقدي والشخصية وحل الصراعات، فإن مدخل المهارات يتعامل مع ما هو أبعد من القيادة. مثال آخر على اتساع المدخل اشتماله على نوعين من الذكاء: القدرة الإدراكية العامة والقدرة الإدراكية الكرستالية. وبالرغم من أنهما تمت دراستهما بشكل كبير في حقل علم النفس الإدراكي إلا أنهما نادراً ما يتم التطرق إليهما في القيادة. وبسبب اشتمال النموذج على العديد من العناصر فإنه أصبح أكثر عمومية وأقل تحديداً في شرح وتفسير أداء القيادة.

ثانياً - يعد نموذج المهارات ضعيفاً في قدرته التنبئية، إذ لا يوضح بشكل دقيق كيف يؤثر التباين في المهارات الاجتماعية ومهارات حل المشكلات يؤثر على الأداء. يقرر النموذج أن هذين العنصرين لهما علاقة ببعضهما البعض ولكنه لا يشرح بأي شكل من الأشكال كيف يكون ذلك. وباختصار، يمكن أن يكون نموذج المهارات معيباً لأنه لا يشرح كيف تؤدي المهارات إلى أداء قيادي فاعل.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن نقد مدخل المهارات من خلال طرحه بأنه ليس نموذجاً للسهات، بينها في الحقيقة تتضمن العناصر الأساسية للنموذج خصائص شخصية تمثل سمات. وبالرغم من أن mumford وزملاءه يصفون القدرات الإدراكية والحوافز والمتغيرات الشخصية أنها عوامل تساهم في القدرات، إلا أنها أيضاً عوامل ينظر إليها في العادة أنها

متغيرات في السمات. والنقطة الأساسية هي أن الخصائص الشخصية في نموذج المهارات هي سمات وهذا يجعل النموذج بعيداً عن كونه مدخلاً خاصاً في القيادة.

والنقد الأخير لمدخل المهارات أنه قد لا يكون من المناسب أو الصحيح أن يطبق بيئات قيادية مختلفة. لقد تم بناء نموذج المهارات من خلال عينه كبيرة من منسويي الجيش تم ملاحظة أدائهم في الخدمة العسكرية. ويطرح ذلك سؤالاً واضحاً هو: هل يمكن تعميم النتائج على مجتمعات أو منظمات أخرى? وبالرغم من أن بعض الباحثين يرون أن النتائج عنى الجيش يمكن تعميمها على جماعات أخرى (,Mumford, Zaccaro, Connelly, et al.) بإلا أن هناك حاجة للمزيد من البحوث للتصدى لهذا النقد.

## التطبيق:

بالرغم من جاذبية مدخل المهارات بالنسبة للمنظرين والأكاديميين إلا أنه لم يستخدم بشكل واسع في مجال القيادة. وعلى سبيل المثال، لا يوجد هناك حقائب تدريبية مصممة بشكل خاص لتدريب الناس على المهارات القيادية من منظور هذا المدخل. وبالرغم من وجود العديد من البرامج التي تم تصميمها للتدريب على المهارات القيادية للمساعدة الشخصية بشكل عام إلا أن القليل من هذه البرامج مبني على مفهوم مدخل المهارات الذي تم استعراضه في هذا الفصل.

وبالرغم من قلة البرامج التدريبية الرسمية المبنية على مدخل المهارات إلا أن المدخل يوفر معلومات هامة عن القيادة، فهو يقدم خارطة بمهارات القائد يمكن لجميع المستويات التنظيمية بالمنظمة استخدمها. كما أن هذا المدخل يساعدنا في تحديد مواطن قوتنا ومواطن ضعفنا فيما يتعلق بالمهارات الفنية والإنسانية والفكرية. وإذا ما تم تبني المهارات مثل تلك التي تم عرضها في نهاية هذا الفصل فإن الناس يمكن أن يتعرفوا على قدراتهم القيادية الخاصة. درجاتهم تمكنهم من أن يتعرفوا على المجالات التي يحتاجون فيها إلى مزيد من التدريب لتعزيز قدرتهم على العطاء لمنظماتهم.

ومن منظور أشمل، يمكن استخدام مدخل المهارات في المستقبل كإطار لتصميم برامج تطويرية مكثفة في القيادة. هذا المدخل يقدم الدليل على أهمية تدريس القادة الإصغاء، والحلول الإبداعية للمشكلات، ومهارات حل الصراعات، وغير ذلك الكثير.

### الحالات الدراسية:

الحالات الدراسية الثلاثة التالية (٣-١، ٣-٢، ٣-٣) تصف حالات قيادية يمكن تحليلها وتقييمها من خلال منظور مدخل المهارات. الحالة الأولى عن باحث رئيس في مركز أبحاث مدعوم من قبل الحكومة الفيدرالية، والحالة الثانية في بيئة عسكرية تصف كيف يتعامل مقدم مع تقليص قاعدة عسكرية، أما الحالة الثالثة تتحدث عن كيف طور مالك مطعم إيطالي وصفته الخاصة للنجاح.

عند قراءة كل واحدة من هذه الحالات حاول أن تطبق مبادئ مدخل المهارات القيادية على القادة ومواقفهم. وفي نهاية كل حالة هناك أسئلة سوف تساعدك على تحليل الحالة.

#### حالة (٢-١)

#### فريق بحثى جديد

يعد الدكتور/ آدم وود الباحث الرئيسي في مشروع بحثي مدته (٣) سـنوات مدعوم من قبل الحكومة الفيدرالية بمبلغ مليون دولار أمريكي، وذلك لدراسة برنامج التوعية الصحية الخاص بكبار السن ويسمى المشروع (مشروع العناية بكبار السن). وليس على غرار المشاريع الأخرى التي عمل فيها د/ آدم مفرده أو مع واحد أو اثنين من الباحثين فإن هذا المشروع يضم (١١) عضواً. يتكون الفريق من باحثين اثنين يحملان شهادة الدكتوراه، وأربعة مساعدين يحملون شهادة الماجستر، وخمسة موظفين يحملون شهادة البكالوريوس. بعد سنة من عمر المشروع أصبح واضحاً للدكتور/ آدم والفريق أن ميزانية المشروع غير كافية، ولم يتبق لديهم سوى موارد محدودة. يقضى أعضاء الفريق ما بين ٢٠٪ - ٣٠٪ وقتاً إضافياً للعمل على المشروع دون أن يحسب هذا الوقت في المشروع. وبغض النظر عن الصعوبات المالية فإن جميع أعضاء الفريق ملتزمين بالمشروع ويؤمنون بأهدافه وأهمية النتائج التي سيتوصل إليها. ودكتور/ آدم معروف على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بخبرته وكفاءته في مجال البحوث الصحية، حتى إنه غالباً ما يُطلب منه أن يشارك في مجالس إدارية في الخدمات المعنية في هذا المجال. وتثبت بحوثه المنشورة عدم وجود منافسين له، ويعرف زملاؤه في الجامعات أنه باحث متمكن. ويأتي الناس إليه للمساعدة والنصح فيما يتعلق بتصميم البحوث وتحديد المنهجية والأطر النظرية لأبحاثهم. وينظر إلى الدكتور/ آدم على أنه الشخص الذي يستطيع أن يرى الصورة الكبرى في المشاريع الكبيرة.

وبالرغم من القدرات التي لدى الدكتور/ آدم في البحث العلمي إلا أن لديه مشكلات مع فريقه، حيث يعتقد أن هناك الكثير من العمل المطلوب إنجازه لكن أعضاء الفريق لا يعطون الوقت الكافي لمشروع العناية بالمسنين. ويشعر آدم بالإحباط لأن معظم الأعمال البحثية اليومية تحال إلى مكتبه. يدخل آدم إلى الاجتماع الخاص بالبحث ويلقي بجهاز الحاسب الخاص به على طاولة الاجتماع ويقول «أتمنى أنني لم آخذ هذا المشروع فهو يأخذ الكثير من وقتي، ومعظمكم لا يقوم بالمسئوليات المطلوبة منه.» يشعر أعضاء الفريق بالسخط لملاحظات الدكتور/ آدم، فهم يحترمون ويقدرون قدراته، إلا أنهم يرون أن أسلوبه القيادي محبط لهم. ملاحظات له وتعليقاته في الاجتماعات على أعضاء الفريق لها أثر محبط على الفريـق البحثي. وبالرغم من أن أعضاء الفريق يبذلون قصارى جهدهم ويعطون المشروع وقتاً إضافياً من وقتهم الخاص، إلا أن الدكتور/ آدم نادراً ما يعبر عن تقديره لجهودهم. يشعر أعضاء الفريق أنهم أعطوا المشروع من وقتهم وجهدهم الكثير ويتقاضون مقابل ذلك يشعر أعضاء الفريق أنهم أعطوا المشروع الكثير من طاقة الفريق إلا أن الدكتور/ آدم لا يبدو ألى مما هو متوقع. ويستهلك المشروع الكثير من طاقة الفريق إلا أن الدكتور/ آدم لا يبدو أنه يتفهم الضغوط التى تواجه أعضاء الفريق.

وقد بدأ أعضاء الفريق يشعرون بالاحتراق من العمل، إلا أنهم يعتقدون أنه يجب عليهم الاستمرار بالمحاولة لوجود ضغوط عليهم من الحكومة الفيدرالية لإنجاز المشروع المتفق عليه. يحتاج الفريق إلى إعداد كتيب عن المشروع للمشاركين في مشروع العناية بكبار السن، إلا أنه لا يوجد مبلغ مالي لتغطية تكاليفه لكن الدكتور/ آدم نجح في إيجاد مصادر تحويل للكتيب تغطى تكاليفه.

وبالرغم من أن أعضاء الفريق مسرورون لقيام الدكتور/ آدم بحل مشكلة تمويل الكتيب، إلا أنهم متأكدون أنه سوف يستخدم ذلك للتدليل على أنه هو من يقوم بأداء معظم المهام المتعلقة بالمشروع.

#### أسئلة:

١ - بناءً على مدخل المهارات، قيم قيادة الدكتور آدم والعلاقة بينه وبين أعضاء فريق مشروع العناية بكبار السن. هل سينجح المشروع؟

٢ - هل يمتلك الدكتور آدم المهارات الضرورية لكي يكون قائداً فاعلاً للفريق البحثى؟

٣- يطرح نموذج المهارات ثلاثة عناصر للقيادة: مهارات حل المشكلات، ومهارات إصدار الأحكام الاجتماعية، والمعرفة. لو كنت تدرب الدكتور آدم على هذا النموذج، ما القدرات التي ستركز عليها معه؟ ما التغيير الذي ستقترحه على الدكتور آدم لتحسين أسلوبه القيادي؟

#### حالة (٣-٢)

#### تحول لدى المقدم آدم

كان المقدم جون آدمز يعمل مهندساً بارزاً في قاعدة جوية، وترقى بسرعة من ملازم إلى نقيب وإلى رائد. بالإضافة إلى ذلك، فقد أنهى بنجاح عدة برامج تطويرية في الدفاع الجوي وحصل على شهادة الماجستير في الهندسة. كانت مهامه في خدماته الأولى تتطلب الإشراف على ١٥ - ٢٠ شخصاً مسئولين عن الصيانة الروتينية لطائرات القاعدة. وبعد ترقيه انتقل إلى المشروعات الهندسية مدعومة بعدد قليل من الفنين.

وبناءً على أدائه المتميز فقد تمت ترقيته إلى مقدم قبل زملائه. وبدلاً من نقله إلى منصب هندسي جديد رأت إدارة الموارد البشرية، وبالتنسيق مع المشرف عليه، أن يستفيد آدمز من خلال جولة يوسع فيها مداركه وخبراته. ولذلك فقد تم تكليفه بالعمل في قاعدة (س) كمسئول إداري في القاعدة. وتضم القاعدة الجوية (س) حوالي ٥٠٠٠ موظف ما بين عسكري ومدني.

وكمسئول إداري في القاعدة فقد أصبح آدمز مسئولاً عن الموارد البشرية والمستشار لدى قائد القاعدة في جميع ما يتعلق بقضايا الموارد البشرية. وكان آدمز و(١٣٥) موظفاً عسكرياً ومدنياً مسئولين عن شئون الموظفين والإعاشة والترقية والدعم الأسري والخدمات الصحية. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم تكليف آدمز برئاسة لجنة العلاقات العمالية في القاعدة.

وبانتهاء الحرب الباردة، وكجزء من اتفاقية السلام المعلنة، فقد قررت الحكومة أن تخفض ميزانية الدفاع. وفي شهر فبراير، وبعد ستة أشهر من تكليف آدمز كمسئول إداري في القاعدة أعلنت الحكومة تخفيض كبير في عدد الجيش وإغلاق عدة قواعد عسكرية. وبناءً على ذلك فقد تقرر إغلاق القاعدة (س) كقاعدة جوية وتحويلها إلى قاعدة للجيش

خلال سنة واحدة، لتصبح جاهزة لاستقبال القوات الحربية خلال سنتان. وكجزء من برنامج تخفيض حجم الجيش فقد أصدرت الحكومة التقاعد التطوعي للمدنيين والعسكريين. وعلى الراغبين في التقاعد الانتظار إلى بداية شهر إبريل لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.

تضمنت التوجيهات بشأن تحويل القاعدة ما يلى:

- تستمر القاعدة في عملها الطبيعي لمدة ستة أشهر.
- يجب إعادة توجيه الأسطول والطواقم والمعدات والأسر إلى قوعد أخرى، ويتم تشغيلها في بداية شهر أغسطس.
  - تخفيض عدد المتبقين المدنيين والعسكريين في القاعدة بنسبة ٣٠٪.
    - تستمر القاعدة في توفير قوى بشرية لمهام العمليات.
  - يكون التخفيض متفقاً مع البرامج الفيدرالية للتقاعد المبكر التطوعي.
  - تكون القاعدة جاهزة لاستيعاب (٢٠٠٠) عسكرى جديد متوقع وصولهم خلال سنتين.

وقد تم تكليف آدمـز لوضع خطة للموارد البشرية وفق التوجيهات المحدودة، على أن تكـون القاعدة قادرة على القيام بالمهام المناطة بها. وبناءً على التكليف قام آدمز بمراجعة شاملة لجميع التعليمات ذات العلاقة لتحول القاعدة وتعرف على جميع القواعد المنظمة للتقاعد التطوعي المبكر. وبعد عدة اجتماعات مع المسـئولين في عدة فروع للقاعدة وضع خطة زمنية للإنجاز، وفي الوقت نفسه عقد عدة اجتماعات مع موظفيه لديه لتحديد كيفية تحقيق التخفيض المطلوب في الفرع الخاص به.

وبعد دراسة أرقام التخفيض المستهدفة في برنامج التقاعد التطوعي كان من الواضح أنه لا يمكن تحقيق التخفيض المطلوب. لقد تبين أنه من غير الممكن السماح لكل من لديه الرغبة بالتقاعد المبكر والموافقة على طلبه، لأن ذلك سوف يؤدي إلى الشلل للقاعدة. لقد كان من المطلوب تخفيض عدد الوظائف، ولكن يجب أن يحدد من الذي يبقى، ولماذا، وفي أي موقع. وقد واجه آدمز مقاومة عنيفة خلال اجتماعات لتحديد الأقسام التي يتم فيها التخفيضات الإضافية الكبيرة.

قام آدمز بإجراء تحليل شخصي للفرع الخاص به دون التشاور مع موظفيه، وبناءً على

ما توصل إليه في تحليله قرر إجراء تخفيضات إضافية. وقد استهدف في التخفيض الإسكان، والخدمات الأسرية، ونوادي الترفيه. كما قرر إجراء تخفيض إضافي مقدار ١٠٪ في الوظائف العسكرية.

وبعد ما تم تحقيق التخفيضات المطلوبة تم تبليغ المقدم آدمز بأن الحكومة الفيدرالية قبلت تقاعد كل من تقدم بطلب التقاعد المبكر. وقد كان ذلك قراراً غير متوقعاً وتسبب في إحداث نقص حاد في مجالات حيوية ومهمة. وبعد أسابيع من تنفيذ الخطة وصل قائد القاعدة العديد من الشكاوى من عسكريين ومدنين يتذمرون من تطبيق الخطة.

ارتفعت حالات السخط والتذمر والإحباط بشكل كبير، فلم تجد الأسر التي قررت المغادرة خدمات للمساندة. ووجد المكلفين في التحول أن عليهم أن يعملوا في المساء وأيام عطل الأسبوع. وبالرغم من التكليفات بخارج الدوام للتعامل مع الوضع القائم في القاعدة بشكل عام وفي الفرع الخاص بآدمز إلا أنه وجد نفسه يسعى جاهداً لكي لا يغرق. ومما جعل الوضع أكثر سوءاً هو أن القاعدة تواجه صعوبات في تنفيذ العمليات الحيوية المناطة بها. وطلب قائد القاعدة إجابات. قال آدمز إن خطته حققت جميع المتطلبات والأهداف وأنها متسقة تماماً مع شروط برنامج التقاعد المبكر. رد قائد القاعدة على آدمز «قد يكون ذلك صحيحاً، ولكن نسيت أن تأخذ الصورة الكبرى في حسبانك»

## أسئلة:

- ١ بناءً على نموذج المهارات كيف تقيم قدرة المقدم آدمز في مواجهة التحديات الإدارية في القاعدة ؟
  - ٢ كيف تقيم قدرته على القيام بالمهام الإضافية فيما يتعلق بتحول القاعدة؟
  - ٣ لو كنت ستدرب آدمز على كيفية تحسين مهاراته القيادية ماذا ستقول له؟

حالة (٣-٣)

### وصفة آندي

على جدار المطعم البعيد صورة زيتية معلقة، ولوحة لزورق معلقة على الحائط المقابل

في الأعلى. وفي حائط آخر صورة لشـجرة ليمون. يقول آندي: «أجدادي من سيسـلي، وفي الحقيقة ما زلت أتذكر أنني رأيت جدي يأكل من شـجرة الليمون، تماماً مثل الشـجرة على الحائط».

آندي مطمئن من أسلوبه بالنسبة للمطعم، وله الحق في ذلك لأن المطعم يحتفل بالذكرى ٢٥ لتأسيسه. أنا متأكد مما أريد أن أفعل، أنا لا أجرب أساليب جديدة لكي أجذب الناس إلى هنا. الناس يأتون إلى هنا لأنهم متأكدون أنهم سوف يحصلون على طعام جيد. هذا هو مدخلي، لا أكثر ولا أقل. وبالرغم من الصعوبات التي تواجه بعض المطاعم، إلا أن آندي يبدو أنه وجد صيغة النجاح.

عمل لدى آندي عدة مديرين منذ أن افتتح المطعم، وفي الوقت الراهن لديه ثلاثة مديرين، هم: كيلي، ودانيلي، وباتريك. تعمل كيلي مديرة للمطبخ (تشرف على إعداد الأكل) ومعروفة بأنها أمينة ويمكن الاعتماد عليها، فهي تحب عملها وكفؤة في تحديد الاحتياجات والإعداد. وآندي حقيقة يحب كيلي، لكنه يشعر بالإحباط حيالها لأنها لا تنسجم مع مسئول المبيعات، والموردين، والنادلين.

تعمل دانيلي في الاستقبال في المطعم منذ ست سنوات، وتتفق تماماً مع آندي في أن العميل يأتي في المقام الأول. ويقول آندي إن دانيلي لديها حس بمعرفة رغبات العملاء، حتى قبل أن يعبروا عنها. وبالرغم من ذلك إلا أنها غير دقيقة في التعامل مع الأرقام، ولا يبدو أنها قادرة على التغلب على هذا الموضوع.

يعمل باتريك مع آندي منذ أربع سنوات، ويعمل في الاستقبال، ويمكن أن يعمل كذلك في المطبخ. وبالرغم من أن باتريك لديه أخلاقيات عمل عالية ويتميز في التعامل مع الأرقام، إلا أنه ضعيف في التعامل مع الناس. ولسبب أو آخر يعامل باتريك العملاء دون إحساس أو مشاعر، إضافة إلى أنه يتعامل مع المشكلات بارتجالية الأمر الذي تسبب له في العديد من المشكلات. تتمنى آندي أن يتحسن باتريك، فهو مدير جيد ويحتاج إلى أن يدرك أنه هناك أشياء بسيطة مهمة تستحق العناية.

وبالرغم من أن آندي يعمل ١٢ ساعة في اليوم، إلا أنه يقضي وقتاً قصيراً في مراجعة الحسابات. فهو لا يفكر في وسائل لتحسين نسبة أرباحه من خلال تخفيض بعد المصاريف. يقول آندي هكذا أنا أعمل، يتصل بي أحد الأشخاص ويسألني إذا كان ممكناً أن يحضر مع مجموعة ومعهم حلواهم، وأجيبهم بالموافقة دون تحفظ، ويحضرون وينفقون الكثير من النقود. بعد ذلك يخبرونني بأنهم في الحقيقة كانوا يرغبون في الذهاب إلى مطعم آخر لكن المطعم لا يسمح لهم بإحضار حلواهم إلى المطعم. يؤمن آندي تماماً بأن أسلوبه مناسب. وبالمقارنة مع مطاعم أخرى يعد مطعم آندي جيداً من حيث نسبة الأرباح التي يحققها. معظم المطاعم تكون راضية عن مستوى أرباح بين ٥٪ - ٧٪، ومطعم آندي الإيطالي يحقق ٣٠٪ أرباح سنوياً.

### أسئلة:

استناداً إلى الأفكار التي تم طرحها في مدخل السمات..

- ١ ما عوامل نجاح آندي في مطعمه الإيطالي؟
- ٢ مـن خلال مدخل المهارات، صف الثلاث مديريـن (كيلي، ودانيلي، وباتريك)؟ ما الذي يجب أن يفعله كل واحد منهم ليحسن مهاراته القيادية؟
- ٣ صـف قـدرات آندي القيادية. هل أسـلوبه القيادي يشـير إلى أن القائد لا يحتاج إلى
   المهارات الثلاث لكى يكون فاعلاً؟

### مقياس القيادة:

هناك العديد من الاستبانات المعدة لتقييم المهارات القيادية يمكن الوصول إليها من خلال شبكة الإنترنت. ومعظم هذه الاستبانات معدة للاستخدام في التدريب والتطوير لإعطاء المتدربين مؤشرات على قدراتهم القيادية، إلا أن هذه الاستبانات لا تستخدم في البحوث، لأنه لم يتم اختيار مصداقيتها وثباتها. وبالرغم من ذلك فإنها تعد جيدة من منظور أنها تساعد الشخص للحصول على معلومات عن مهاراته القيادية.

قدمنا في هذا الفصل نموذجاً شمولياً للمهارات مبنياً على دراسات ميدانية عن المهارات القيادية. وبالرغم من أن المقاييس التي استخدمت في هذه الدراسات لها مصداقية عالية وموثوقة، إلا أنها غير مناسبة لمناقشة العملية القيادية في هذا الكتاب، لأنها مقعدة إلى درجة كبيرة وتشتمل على أسئلة مفتوحة. فعلى سبيل المثال، استخدم (2000) Zaccaro, Harding, et al. مقاييس

تشتمل على أسئلة مفتوحة وكانت طريقة احتساب درجاتها معقدة. ولذلك فهي غير مناسبة للاستخدام الذاتي للتعرف على المهارات القيادية.

يتضمن الجزء التالي مقياس المهارات. والهدف من المقياس هو مساعدتك على فهم كيفية قياس المهارات القيادية والتعرف على درجاتك. تعطيك درجاتك تبعاً للمقياس مؤشراً على قدراتك القيادية. ربا تكون درجاتك جيدة في العناصر الثلاثة، وربا تكون متفاوتة. سوف تعطيك الدرجات صورة عن مهاراتك. إذا كانت درجاتك جيدة في مهارة وضعيفة في مهارة أخرى، فهذا يساعدك على تحسين جوانب الضعف في قدراتك القيادية في المستقبل.

### مقباس المهارات

تعليهات: اقرأ كل عبارة بعناية وقرر إلى أي درجة تصفك، من خلال وضع دائرة على واحد من الأرقام الخمسة على يسار كل عبارة.

المفتاح: (١) ليس صحيح، (٢) صحيح نادراً، (٣) بعض الأحيان صحيح،

(٤) صحيح إلى حد ما، (٥) صحيح تماماً.

| المقياس |   |   |   |   | \$ 1 _H                                                              |     |
|---------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 0       | ٤ | ٣ | ۲ | 1 | العبارة                                                              | ا م |
|         |   |   |   |   | أستمتع بمناقشة التفاصيل لمعرفة كيف تعمل الأشياء                      | 1   |
|         |   |   |   |   | كقاعدة عامة، تبني الأفكار لتحقيق احتياجات الناس أمرٌ سهلٌ بالنسبة لي | ۲   |
|         |   |   |   |   | أستمتع في التعامل مع الأفكار المجردة                                 | ٣   |
|         |   |   |   |   | تجذبني الأشياء التقنية                                               | ٤   |
|         |   |   |   |   | قدرتي على فهم الآخرين أهم عنصر في عملي                               | 0   |
|         |   |   |   |   | معرفة الصورة الكبرى أمر سهل بالنسبة لي                               | ٦   |
|         |   |   |   |   | إحدى مهاراتي أنني جيد في أنني أجعل الأشياء تعمل                      | ٧   |
|         |   |   |   |   | اهتمامي في الأساس أن توجد بيئة اتصال جيدة                            | ٨   |
|         |   |   |   |   | المشكلات التنظيمية المعقدة تثير اهتمامي وفضولي                       | ٩   |
|         |   |   |   |   | اتباع التعليمات وتعبئة النماذج تعتبر أمراً عادياً                    | ١.  |

|  |  | فهم الجانب الاجتماعي في المنظمة مهم بالنسبة لي     | 11 |
|--|--|----------------------------------------------------|----|
|  |  | أستمتع بإعداد إستراتيجية لجهة عملي                 | ۱۲ |
|  |  | أنا جيد في إنجاز المهام التي أكلف فيها             | ۱۳ |
|  |  | جعل جميع الأطراف تتعاون للعمل مع بعض تحد أستمتع به | ١٤ |
|  |  | تحديد وصياغة الرسالة يعتبر عملاً محفزاً            | 10 |
|  |  | أنا أفهم كيف أقوم بالأعمال المطلوب مني أداؤها      | 17 |
|  |  | أنا أهتم بتأثير قراراتي على الآخرين                | ۱۷ |
|  |  | يجذبنى التفكير في قيم وفلسفة المنظمة               | ١٨ |

#### الدرحات:

الدرجات التي يتم الحصول عليها من خلال هذه الاستبانة تمثل الصفات القيادية التي ترى بها نفسك، وكيف يراك الآخرون قائداً. ويوضح الجدول لك تصوراتك مقابل تصورات الآخرين، والاختلافات بينها.

والمثال المبين أدناه يقدم تقديرات للصفات الثلاث الأولى التي تساعد في توضيح كيف يمكن استخدام المقياس. وعلى سبيل المثال، ومما يتعلق بصفة الوضوح في الحديث، فقد أعطى القائد نفسه درجة أعلى من الملاحظين. وفيما يتعلق بالصفة الثانية «الإدراك»، أعطى القائد نفسه درجة أقل مما أعطاه الآخرون. وحول صفة «الثقة بالنفس»، كان القائد قريبًا من تقديرات الآخرين لقيادته.

مقياس المهارات مصمم لقياس ثلاث مهارات قيادية هي: المهارات الفنية والمهارات الإنسانية والمهارات المعرفية. ولتحديد درجتك قم بجمع درجات إجابتك عن العبارات: (١، ٤، ٧، ١٠، ١٣، ١٦) عَثل درجتك في المهارات الفنية. ثانياً، اجمع درجات إجابتك عن العبارات: (٢، ٥، ٨، ١١، ١٤، ١٧) وتمثل درجتك في المهارات الإنسانية. ثالثاً، اجمع درجاتك إجابتك عن العبارات: (٣، ٦، ٩، ١٢، ١٥، ١٨) وتمثل درجتك في المهارات المعرفية.

#### الدرجات النهائية:

- المهارات الفنية .....

- المهارات الإنسانية ......
- المهارات المعرفية .....

#### تفسير الدرجات:

- من ۲۳ ۳۰ = درجات عالية.
- من ۱۶ ۲۲ = درجات متوسطة.
- من ٦ ١٣ = درجات منخفضة.

الدرجات التي تحصل عليها من خلال مقياس المهارات توفر لك معلومات عن مهاراتك القيادية في الثلاث عناصر. ومقارنة الدرجات التي حصلت عليها تستطيع أن تحدد جوانب قوتك وجوانب ضعفك في مهاراتك القيادية. كما أن درجاتك تعطيك مؤشراً على المستوى الإداري الذي يمكن أن يكون أكثر مناسبة لك.

#### ملخص:

يمثل القائد في مدخل المهارات المحور الأساسي، ويركز على القدرات لدى القادة بشكل عام. وتمثل الأعمال التي قام بها Katz عام ١٩٥٠ (مدخل المهارات الثلاث) الأساس لمدخل المهارات. وحديثاً تعتبر الأعمال التي قام بها Mumford وزمالاؤه (٢٠٠٠) المنطلق في تطوير «نموذج المهارات القيادية» الشمولي.

وبناءً على مدخل مهارات الثلاث تعتمد القيادة الفاعلة على ثلاث مهارات أساسية هي: الفنية، والإنسانية، والمعرفية. وبالرغم من أهمية المهارات الثلاث بالنسبة للقائد بشكل عام، إلا أن أهمية كل مهارة بالنسبة للقائد تعتمد على المستوى الإداري الذي هو فيه. ففي المستويات الإدارية الدنيا تعد المهارات الفنية والإنسانية الأكثر أهمية، وفي الإدارة الوسطى تعدد الثلاث مهارات متساوية في الأهمية. أما في الإدارة العليا، فتعتبر المهارات المعرفية والإنسانية الأهدم، والمهارات الفنية الأقل أهمية. ويعد القادة فاعلين إذا كانت المهارات لديهم متسقة مع مستوياتهم الإدارية.

تم تطوير نموذج المهارات في عام ١٩٩٠م لكي يوضح القدرات (المعارف والمهارات) التي قد تجعل القائد فاعلاً. ويعد هذا النموذج أكثر تعقيداً مما طرحه Katz، حيث حدد

خمسة عناصر لأداء القائد الفاعل، هي: القدرات والخصائص الشخصية، ومخرجات القيادة، والخبرات الوظيفية، وتأثيرات البيئة. وتعد القدرات القيادية قلب النموذج، وتشتمل على مهارات حل المشكلات، ومهارات إصدار الأحكام الاجتماعية، والمعرفة. وتتأثر هذه القدرات، وبشكل مباشر بالخصائص الشخصية للقائد والمتمثلة في القدرة الإدراكية العامة، والقدرة الإدراكية الشفافة، والحوافز، والشخصية. كما أن قدرات القائد تتأثر بخبراته الوظيفية والبيئة. ويشير النموذج إلى أن الفاعلة في حل المشكلات والأداء يمكن تفسيرها من خلال القدرات الأساسية لدى القائد والتي بدورها تتأثر بخصائص القائد وخبراته والبيئة.

وهناك عدة نقاط قوة لتصور القيادة من خلال مدخل المهارات. أولاً، يركز المدخل على القائد وأهمية قدراته، ويجعل التعلم للمهارات محورية في فاعلية الأداء القيادي. ثانياً، يطرح النموذج القيادة بأسلوب يجعلها ممكنة لكل الناس. وتعد المهارات قدرات يمكن للجميع تعلمها وتطويرها. ثالثاً، يقدم مدخل المهارات خريطة متطورة تشرح كيف يمكن تحقيق فاعلية الأداء. وبناءً على هذا النموذج يستطيع الباحثون تطوير خطط جيدة لدراسة العملية القيادية. وأخيراً، يقدم هذا المدخل إطاراً لتعليم القيادة، وتقديم برامج تطويرية تشتمل على الإبداع في حل المشكلات وحل الصراعات، والاستماع، والعمل الجماعي.

كما أن هناك نقاط ضعف لمدخل المهارات تتمثل في: أولاً، يتجاوز إطار النموذج موضوع القيادة، حيث يشمل (على سبيل المثال) الصراع التنظيمي، والتفكير النقدي، ونظرية الصخصية. ثانياً، يعد النموذج ضعيفاً في قدرته التنبئية، إذ لا يسترح كيف تقود قدرات الشخص إلى أداء قيادي فاعل. ثالثاً، يدعي النموذج أنه ليس مدخلاً للسمات، إلا أن السمات الشخصية مثل: القدرات الذهنية، والحوافز، والشخصية، تلعب دوراً مهماً في النموذج. أخيراً، يعد نموذج المهارات ضعيفاً في الجانب التطبيقي العام، لأنه استند إلى بيانات من القطاع العسكري فقط الأمر الذي يجعله غير قابل للتعميم على القطاعات الأخرى. وحتى يتم اختبار النموذج في مجتمعات بحثية مختلفة تشتمل على منظمات صغيرة وكبيرة الحجم وربحية وغير ربحية... إلخ، فإن نتائجه تبقى محل تساؤل.

## المراجع:

Bass, B. M. (1990). Bass 6 Stogdill's handbook of leadership: Theory, research, and managerial application (3rd eel.). New York: Free Press.

Connelly, M. S., Gilbert, J. A., Zaccaro, S. J., Threlfall, K. V., Marks, M. A., & Mumford, M. D. (2000). Exploring the relationship of leadership skills and knowledge to leader performance. Leadership Quarterly, 11 (1), 65-86.

Katz, R. L. (1955). Skills of an effective administrator. Harvard Business Review, 33(1), 33-42.

Mumford, M.D., & Connelly, M.S. (1991). Leaders as creators: Leader performance and problem solving in ill-defined domains. Leadership Quarterly, 2, 289-315.

Mumford, M.D., Zaccaro, S. J., Connelly, M.S., & Marks, M.A. (2000). Leadership skills: Conclusions and future directions. Leadership Quarterly, 11 (1), 155-170.

Mumford, M. D., Zaccaro, S. J., Harding, F. D., Jacobs, T. 0., & Fleishman, E. A. (2000). Leadership skills for a changing world: Solving complex social problems. Leadership Quarterly, 11(1), ll-35.

Mumford, T. V., Campion, M. A., & Margeson, F. P. (2007). The leadership skills strataplex: Leadership skill requirements across organizational levels. LeadershifJ Quarterly, 18, 154-166.

Yammarino, F. J. (2000). Leadership skills: Introduction and overview. Leadership Quarterly, 11 (l), 5-9.

Zaccaro, S. J., Gilbert, J., Thor, K. K., & Mumford, M.D. (1991). Leadership and social intelligence: Linking social perceptiveness and behavioral flexibility to leader effectiveness. Leadership Quarterly, 2, 317-3 31.

Zaccaro, S. J., Mumford, M. D., Connelly, M. S., Marks, M.A., & Gilbert, J. A. (2000). Assessment of leader problem-solving capabilities. Leadership Quarterly, 11(1), 37-64.

# الفصل الرابع مدخل الأسلوب

### الوصف:

يركز مدخل الأسلوب على سلوك القائد، وهذا يميزه عن مدخل السمات (الفصل الثاني) الله يركز على الخصائص الشخصية للقائد، وكذلك يميزه عن مدخل المهارات (الفصل الثالث) الذي يركز على قدرات القائد. ويركز مدخل الأسلوب بشكل حصري على ما يفعله القادة وكيف يتصرفون. وفي انتقال دراسة القيادة إلى أسلوب القائد أو سلوكياته، فقد وسع مدخل الأسلوب من دراسة القيادة لتشتمل على أفعال القادة في ظروف مختلفة.

ولقد حدد الباحثون الذين يدرسون مدخل الأسلوب نوعين عامين من السلوكيات تتشكل منهها قيادة ما: (١) السلوكيات المتعلقة بالعمل و(٢) السلوكيات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية. وتسهل السلوكيات المتعلقة بالعمل من تحقيق الأهداف، فهي تساعد أعضاء المجموعة على تحقيق أهدافهم. أما السلوكيات المتعلقة بالعلاقات فتساعد التابعين على الشعور بالارتياح مع أنفسهم، وبعضهم مع بعض، ومع الموقف الذي يجدون أنفسهم فيه. والهدف الرئيسي لمدخل الأسلوب هو شرح كيفية الجمع بين هذين النوعين من السلوكيات من قبل القادة للتأثير في الجهود المبذولة من قبل التابعين من أجل تحقيق الأهداف.

ولقد أجريت دراسات استقصائية عديدة للبحث في مدخل الأسلوب، فبعض الدراسات الأولى التي تمت أجريت في جامعة ولاية أوهايو في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين، الستناداً إلى ما توصل إليه ستوجديل (١٩٤٨). والذي أشار إلى أهمية أخذ جوانب أخرى في بحوث القيادة بالإضافة إلى السهات. وفي الوقت نفسه تقريباً كانت مجموعة أخرى من الباحثين في جامعة ميتشغان تجري سلسلة من الدراسات التي ركزت على كيفية عمل القيادة في المجموعات الصغيرة. والخط الثالث من الأبحاث أجراه بليك Blake وموتون السلوكيات المتعلقة بالعمل والسلوكيات المتعلقة بالعمل والسلوكيات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية في البيئة التنظيمية.

ويمكن تصنيف العديد من الدراسات والبحوث تحت مدخل الأسلوب، غير أن الدراسات

التي قامت بها جامعتا ولاية أوهايو وميتشغان، وبليك وموتون (١٩٦٤، ١٩٧٨، ١٩٦٥) مَثل بقـوة الأفكار التي طرحت في هذا المدخل. وبالنظر عن قرب إلى كل من هذه المجموعات من الدراسات، فإنه يمكن إعطاء صورة أوضح عن الأسس والمعطيات لمدخل الأسلوب.

# دراسات جامعة ولاية أوهايو:

نظراً لاعتقادهم بأن دراسة القيادة بوصفها سمات للشخصية عديمة الجدوى، فقد قام مجموعة من الباحثين بجامعة أوهايو لتحليل كيفية تصرف الأفراد حين يكونون قادة لمجموعة أو منظمة وقد أجري هذا التحليل من خلال الطلب من التابعين تعبئة استبانات حول قادتهم، وفي الاستبانات كان يتعين على التابعين تحديد عدد المرات التي يقوم فيها قادتهم بمارسة أنواع معينة من السلوك.

ولقد تم تطوير المقياس الأصلي الذي تم استخدامه في هذه الدراسات من قائمة تضم أكثر من ١٨٠٠ عبارة تصف أنواعاً مختلفة من سلوك القائد. ومن خلال هذه القائمة الطويلة من العبارات، جاءت الاستبانة لتضم ١٥٠ سؤالاً، وسميت «مقياس وصف سلوك القائد» (LBDQ) (هيمفيل وكونز ١٩٥٧)، ووزع هذا المقياس على مئات الأشخاص في المؤسسات التعليمية والعسكرية والصناعية؛ وأظهرت النتائج أن مجموعات معينة من السلوك كانت تجسد الخصائص الأساسية للقادة. وبعد ذلك بخمس سنوات، نشر ستوجديل (١٩٦٣) نسخة مختصرة من مقياس وصف سلوك القائد. والصيغة الجديدة التي سميت «مقياس وصف سلوك القائد الثاني عشر (QDD - IXI)، أصبحت هي الصيغة الأكثر استخداماً من قبل الباحثين، ومقياس الأسلوب الشبيه بمقياس وصف سلوك القائد سوف يأتي في نهاية هذا المصل. ويمكن استخدام هذا المقياس لتقويم السلوك القيادي الخاص بكل فرد.

وقد وجد الباحثون أن إجابات التابعين على المقياس تجمعت حول نموذجين عامين لسلوكيات القادة هما: (١) الشروع في التنظيم والبناء، و(٢) الاعتبار (ستوجديل ١٩٧٤). كانت سلوكيات الشروع في البناء في الأساس السلوكيات الخاصة بالعمل، وتشمل أعمالاً كتنظيم العمل، ومواءمة التنظيم لبيئة العمل، وتحديد المسؤوليات، ووضع جداول لأنشطة العمل. وكانت سلوكيات الاعتبار في الأساس السلوكيات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية، واشتملت على بناء الصداقات الحميمة والاحترام والثقة والود بين القادة والأتباع.

ونوعا السلوك اللذان تم تحديدهما من خلال صيغة مقياس وصف سلوك القائد الثاني عشر يمثلان صلب مدخل الأسلوب. وهذه الأساليب أساسية لما يفعله القادة. فالقادة يوفرون البيئة التنظيمية لأتباعهم وينمونهم. ولقد نظرت دراسات جامعة ولاية أوهايو إلى هذين النوعين من السلوك على أنهما مختلفان ومستقلان، ولم يُعتقد أنهما نقطتان في سلسلة متصلة واحدة، ولكن على أنهما سلسلتان مختلفتان. وعلى سبيل المثال، يمكن لقائد ما أن يحصل على درجات عالية في بناء التنظيم ويحصل كذلك على درجات عالية أو منخفضة في السلوكيات الخاصة بالعمل. وبالمثل، يمكن لقائد ما أن يحصل على درجات منخفضة أو عالية في سلوك منخفضة في سلوكيات بناء التنظيم ويحصل كذلك على درجات منخفضة أو عالية في سلوك الاعتبار. والدرجة التي يحصل عليها قائدٌ ما - رجلاً كان أو امرأة - في سلوك معين ليست لها علاقة بالدرجة التي يحصل عليها في سلوك آخر.

ولقد أجريت العديد من الدراسات لتحديد أي سلوكيات القيادة الأكثر تأثيراً في مواقف معينة. ولقد وُجد في بعض الحالات أن سلوك الاعتبار المرتفع هو الأكثر تأثيراً، ولكن في مواقف أخرى وُجد أن السلوك المتعلق بالعمل كان هو الأكثر تأثيراً. ولقد أظهرت بعض البحوث أن الدرجة المرتفعة في السلوكين تعد الأفضل بالنسبة للقيادة. وتحديد القائد لكيفية الدمج بين سلوكي المهمة والعلاقات كان هو مجال تركيز الباحثين في مدخل الأسلوب، ومدخل مسار الهدف، الذي تمت مناقشته في الفصل السادس، إذ يقدم أمثلة لنظرية القيادة التي تحاول توضيح كيف يعمل القادة على الدمج بين سلوكي الاعتبار والمهمة.

## دراسات جامعة ميتشغان:

بينما كان الباحثون في جامعة ولاية أوهايو يقومون بتطوير مقياس وصف سلوك القائد، كان الباحثون في جامعة ميتشغان يدرسون أيضاً سلوك القيادة، مع إعطائهم اهتماماً خاصاً بتأثير سلوكيات القادة في أداء المجموعات الصغيرة (كارت رايت وزاندر & Cartwright بتأثير سلوكيات القادة في أداء المجموعات الصغيرة (كارت رايت وزاندر & Likert, 1961, 1967).

وقد حدد برنامج الأبحاث بجامعة ميتشغان نوعين لسلوكيات القيادة، هما: (١) سلوك توجيه الموظف، و(٢) سلوك توجيه الإنتاج. أما سلوك توجيه الموظف فيصف سلوك

القادة الذين يتعاملون مع التابعين من منطلق العلاقات الإنسانية. فهم يتعاملون مع الموظفين من منطلق كونهم بشر، يقدِّرون فرديتهم، ويولون حاجاتهم الشخصية اهتماماً خاصاً (باورز وسيشور Bowers & Seashore, 1966). وسلوك توجيه الموظف شبيه جداً بجموعة السلوكيات التي حددتها دراسات جامعة ولاية أوهايو على أنها سلوك الاعتبار.

ويشير سلوك توجيه الإنتاج إلى سلوكيات القيادة التي تؤكد على الجوانب الفنية والإنتاجية للوظيفة. ومن خلال هذا السلوك، يُنظر إلى الموظفين على أنهم وسيلة لإنجاز العمل (باورز وسيشور Bowers & Seashore, 1966). وعاثل سلوك الإنتاج مجموعة السلوكيات الخاصة بالعمل التي تم تحديدها في دراسات جامعة ولاية أوهايو.

وعلى عكس باحثي جامعة ولاية أوهايو فقد قدم باحثو جامعة ميتشغان في دراساتهم الأولية تصورهم لتوجيه الموظف ولتوجيه الإنتاج على أنهما نهايتان متعارضتان لسلسلة متصلة واحدة، وأوحى هذا بأن القادة الذين يميلون إلى التركيز على الإنتاج كانوا أقل اهتماماً بالموظفين، أما القادة الذين يميلون نحو الموظفين، فكانوا أقل اهتماماً بالإنتاج. ومع اكتمال المزيد من الدراسات، قدم الباحثون تصورهم لبناءين اثنين شبيهين بدراسات جامعة ولاية أوهايو على أنهما توجهان مستقلان للقيادة (كاهن Kahn, 1956). وعندما تم التعامل مع السلوكين على أنهما توجهان مستقلان، بات يُنظر إلى القادة على أنهم قادرون على التركيز على الإنتاج والموظفين في الوقت نفسه.

وفي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين كانت هناك الكثير من الدراسات التي أجراها باحثو جامعتي ولاية أوهايو وميتشغان لتحديد كيف يمكن للقادة الجمع على أفضل نحو بين سلوكي العمل والعلاقة من أجل تعظيم تأثير هذه السلوكيات على رضا التابعين وأدائهم. وكان الباحثون أساساً يعملون للوصول إلى نظرية عامة للقيادة تفسر تأثير القيادة في كل موقف. والنتائج التي تمخضت عن ذلك الكم الكبير من الدراسات والأدبيات كانت متناقضة وغير واضحة (يوكل 1994, 1994). وعلى الرغم من أن بعض هذه النتائج أشارت إلى إيجابية التركيز العالي على العمل والعلاقة في جميع المواقف (ميسومي, Misumi, إلى أن نتائج البحوث في هذا الشأن كانت غير حاسمة.

## الشبكة الإدارية (القيادية) لبليك وموتون:

ربا كان أشهر نموذج للسلوك الإداري هو الشبكة الإدارية، التي ظهرت لأول مرة في أوائل الستينيات من القرن العشرين؛ ومنذ ذلك الوقت تم تنقيحها ومراجعتها مرات عديدة (بليك وماكنزي Blake & McCanse 1991؛ بليك وموتون، ١٩٧٨، ١٩٦٤، ١٩٨٥). وهو نموذج يتم استخدامه على نحو شامل في التدريب والتطوير التنظيميين. والشبكة الإدارية التي أعيد تسميتها إلى الشبكة القيادية، صُممت لتوضيح كيفية مساعدة القادة للمنظمات على تحقيق أهدافها من خلال عاملين، هما: (١) الاهتمام بالإنتاج، و(٢) الاهتمام بالموظفين. وعلى الرغم من أن هذين العاملين قد تم وصفهما على أنهما توجهان للقيادة في النموذج، ولا أنهما مثلان سلوكي القيادة نحو العمل والعلاقة اللذين نناقشهما في هذا الفصل.

ويشير التركيز على الإنتاج إلى كيفية اهتمام القائد بتحقيق المهام التنظيمية. وهو يشتمل على مدى واسع من الأنشطة، من بينها الاهتمام بالقرارات المتعلقة بالسياسات، وتطوير المنتج الجديد، وقضايا العملية، وعبء العمل، وحجم المبيعات. وفي ظل عدم اقتصاره على الأشياء الملموسة، فإن الاهتمام بالإنتاج يشتمل على كل ما تسعى المنظمة إلى تحقيقه (بليك وموتون، ١٩٦٤).

ويشير التركيز على الموظفين إلى كيفية اهتمام القائد بالموظفين داخل المنظمة الذين يحاولون تحقيق أهدافها. ويتضمن هذا الاهتمام الولاء التنظيمي والثقة، وتنمية القيم الشخصية لدى الموظفين، وتوفير ظروف العمل الجيدة، والحفاظ على هيكل عادل للمرتبات، وتنمية علاقات اجتماعية جيدة (بليك وموتون، ١٩٦٤).

وتربط الشبكة القيادية (أو الشبكة الإدارية) بين الاهتمام بالإنتاج والاهتمام بالموظفين في أحوذج يضم محورين متقاطعين (انظر الشكل ٣ - ١). ويمثل المحور الأفقي اهتمام القائد بالإنتاج، في حين يمثل المحور الرأسي اهتمام القائد بالموظفين. وقد تم وضع كل من المحورين على أنه مقياس يتألف من تسع نقاط، تمثل فيه النقطة (١) أدنى الاهتمام، وتمثل فيه النقطة (٩) أقصى الاهتمام. ومن خلال وضع النقاط على كل من المحورين يمكن استنباط أساليب قيادية عديدة. وتصور الشبكة القيادية أساليب القيادة الرئيسة الخمسة،

وهي: (١) الإدارة المتسلطة (٩,١)، (٢) إدارة النادي الاجتماعي (٩,١)، (٣) الإدارة الفقيرة (١,١)، (٤) إدارة منتصف الطريق (٥,٥)، (٥) إدارة الفريق (٩,٩).

## الإدارة المتسلطة (٩,١):

إن أسلوب القيادة (٩,١) يضع الكثير من التركيز على متطلبات المهام والوظيفة، والقليل من التركيز على الموظفين؛ إذ يتم النظر إلى الموظفين على أنهم أدوات لتحقيق الأهداف. ولا يتم التواصل مع التابعين إلا بهدف إعطاء تعليمات عن أداء العمل. وهذا الأسلوب مدفوع بالنتائج، ويُنظر إلى الموظفين كأدوات لتحقيق هذه الغاية. ويُنظر غالباً إلى القائد (٩,١) على أنه متحكم، وكثير الطلبات، وقيادته صعبة، ويستخدم السلطة بشكل مفرط.

# إدارة النادي الاجتماعي (١,٩):

عثل أسلوب (١,٩) اهتماماً قليلاً بتحقيق المهام، مع اهتمام عالٍ بالعلاقات بين الأشخاص. وفي ظل عدم الاهتمام بالعمل يركز قادة (١,٩) على اتجاهات الموظفين ومشاعرهم، وتلبية حاجاتهم الشخصية والاجتماعية. وهم يحاولون إيجاد مناخ إيجابي من خلال تبني مبدأ الموافقة مع الآخرين ومساعدتهم والعمل على راحتهم وعدم إثارة قضايا جدلية تزعجهم.

## الإدارة الفقيرة (١,١):

يمثل أسلوب (١,١) القائد غير المهتم بعلاقات العمل والعلاقات بين الأشخاص. وهذا النوع من القادة لديه الشعور بكونه قائداً، لكنه انسحابي وعديم التدخل. وغالباً ما يكون لقادة (١,١) اتصال ضعيف بالتابعين، ويمكن وصفهم على أنهم غير مهتمين، وغير ملتزمين، ومتذمرون، وغير مبالين.

## إدارة منتصف الطريق (٥,٥):

يصف أسلوب (0,0) القادة الذين يعملون على التوفيق، ولديهم اهتمام متوسط بالعمل، وبالموظفين الذين يؤدون العمل. وهم يوجدون توازناً أو خليطاً بين الاهتمام بالموظفين

والاهتمام بالعمل في الوقت نفسه. وأسلوبهم التوفيقي يفقدهم القدرة في التركيز على العمل (الإنتاج) وكذلك التركيز على حاجات الموظف. ومن أجل الوصول إلى توازن ما، فإن القائد (٥,٥) يتجنب الصراع، ويؤكد على مستويات أداء وعلاقات بين الأشخاص متوسطة. وغالباً ما يوصف هذا النوع من القادة بأنهم مناسبون، ويفضلون الوسطية، وعدم الاختلاف، ويتجاهل قناعاتهم من أجل تحقيق «التقدم».

## إدارة الفريق (٩,٩):

يضع أسلوب (٩,٩) تركيزاً قوياً على كل من العمل والعلاقات بين الأشخاص. وهو يشجع وجود درجة عليا من المشاركة والعمل كفريق في المنظمة، ويلبي الحاجة الأساسية لدى الموظفين حتى يشاركوا ويلتزموا بعملهم. وفيما يأتي بعض العبارات التي يمكن استخدامها لوصف القائد (٩,٩): يحفز على المشاركة، يتصرف بحزم، يطرح القضايا للنقاش المفتوح، يجعل الأولويات واضحة، يخترق الحواجز، يتصرف بعقل مفتوح، يستمتع بالعمل.



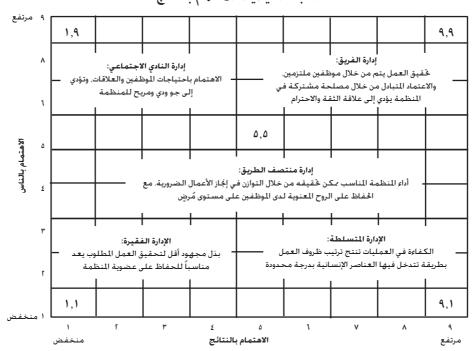

SOURCE: The Leadership Grid figure, Paternalism figure, and Opportunism from Leadership Dilemmas - Grid Solutions, by Robert R. Blake and Anne Adams McCanse (formerly the Managerial Grid by Robert R. Blake and Jane S. Mouton). Houston: Gulf Publishing Company (p. 29). (Opportunism figure: p. 31). Copyright 1991 by Scientific Methods, Inc. reproduced by permission of the owners.

وبالإضافة إلى الأساليب الخمسة الرئيسة التي وصفت في الشبكة القيادية، حدد بليك وزملاؤه أسلوبين آخرين يجسدان جوانب عديدة للشبكة.

# الأبوية/ الأمومية:

عثل الأسلوب الأبوي/ الأمومي القائد الذي يستخدم كلاً من أسلوبي (٩,١) و(١,٩)؛ ولكنه لا يدمج بينهما (انظر الشكل ٤ - ٢). وعثل ذلك «الديكتاتور الخبِّر» الذي يتصرف بلطف لتحقيق أهداف المنظمة. ويتعامل الأسلوب الأبوي/ الأمومي في الأساس مع الموظفين كما لو كانوا غير ذي علاقة بالعمل.

الشكل (٤ - ٢)

الأبوية/الأمومية: المكافأة والموافقة تمنح للناس في مقابل الولاء والإذعان؛ وعدم الطاعة يؤدي إلى العقوبة

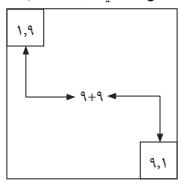

SOURCE: The Leadership Grid figure, Paternalism figure, and Opportunism from Leadership Dilemmas - Grid Solutions, by Robert R. Blake and Anne Adams McCanse (formerly the Managerial Grid by Robert R. Blake and Jane S. Mouton). Houston: Gulf Publishing Company (p. 29). (Opportunism figure: p. 30). Copyright 1991 by Scientific Methods, Inc. reproduced by permission of the owners.

#### الانتهازية:

تعني الانتهازية، القائد الذي يقوم بالمزج بين الأساليب القيادية الخمسة بهدف تحقيق منفعة شخصية (انظر الشكل ٤ - ٤).

ويشير بليك وموتون (١٩٨٥) إلى أن أي شخص عادة ما يستخدم أسلوباً قيادياً محدداً من الأساليب القيادية الخمسة في معظم المواقف، وأسلوباً احتياطياً. والأسلوب الاحتياطي هـو ما يلجأ إليه القائد حين يكون تحـت الضغوط، حين لا تفلح الطريقة التي تعود عليها لإنجاز العمل.

وباختصار تعد الشبكة القيادية مثالاً للنموذج العملي للقيادة الذي يقوم على سلوكين رئيسين للقيادة: العمل والعلاقات. وهي تشبه بشكل كبير الأفكار والنتائج التي ظهرت

في دراسات كل من ولاية أوهايو، وجامعة ميتشغان، وتستخدم الشبكة القيادية في مجال التطوير التنظيمي في أنحاء العالم.

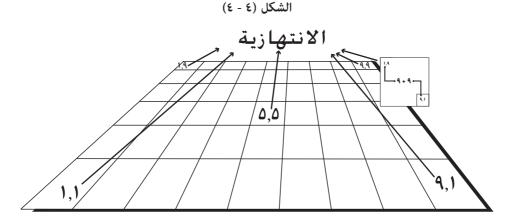

(في الإدارة الانتهازية يتكيف الناس ويغيرون أساليبهم القيادية للحصول على أكبر ميزة، ويتم الأداء وفقاً لنظام المصلحة الشخصية، ويبذل الجهد فقط لتحقيق مصالح شخصية).

SOURCE: The Leadership Grid figure, Paternalism figure, and Opportunism from Leadership Dilemmas - Grid Solutions, by Robert R. Blake and Anne Adams McCanse (formerly the Managerial Grid by Robert R. Blake and Jane S. Mouton). Houston: Gulf Publishing Company (p. 29). (Opportunism figure: p. 30). Copyright 1991 by Scientific Methods, Inc. reproduced by permission of the owners.

## كيف يعمل مدخل الأسلوب؟

على عكس الكثير من المداخل التي نوقشت في هذا الكتاب، فإن مدخل الأسلوب لا يعد نظرية منقحة تقدم مجموعة منظمة ودقيقة من الوصفات بهدف سلوك قيادي فاعل. بل إن مدخل الأسلوب يقدم إطاراً لتقويم القيادة بشكل عام، مثل السلوك المتعلق بالعمل والسلوك المتعلق بالعلاقات. ولا يعمل مدخل الأسلوب من خلال إعلام القادة كيف يتصرفون، وإنا من خلال وصف المكونات الرئيسة لسلوكهم.

يذكِّر مدخل الأسلوب القادة بأن أفعالهم نحو الآخرين تحدث على مستوى العمل وعلى مستوى العلاقات؛ مستوى العلاقات. وفي بعض المواقف يحتاج القادة إلى أن يكونوا أكثر تركيزاً على العلاقات؛

في حين يحتاجون في مواقف أخرى أن يكونوا أكثر تركيزاً على العمل. وبالمثل يحتاج بعض التابعين إلى قادة يقدمون لهم توجيهاً مكثفاً، في حين يحتاج آخرون إلى قادة يقدمون لهم الكثير من الرعاية والدعم. ويقدم مدخل الأسلوب للقائد فرصة للنظر إلى أسلوبه من خلال تقسيمه إلى بُعدين أساسين.

ولعل المثال الآتي يساعدنا في توضيح كيفية عمل مدخل الأسلوب: تصور وجود فصلين دراسيين بالجامعة في اليوم الأول للدراسة، وأستاذين جامعيين ذوي أسلوبين مختلفين تماماً. تأتي البروفيسورة سميث إلى الفصل، وتقدم نفسها، وتأخذ كشفاً بالحضور، وتستعرض المدخل الدراسي، وتبين الواجب الأول، ثم تغادر الفصل. وتأتي البروفيسورة جونز إلى الفصل؛ وبعد تقديم نفسها واستعراضها للمدخل الدراسي، تحاول مساعدة الطلاب في تعرف بعضهم على بعض، بالطلب من كل طالب أن يتحدث قليلاً عن نفسه، وعن تخصصه، وعن الأنشطة غير الأكاديمية المفضلة لديه. إن أسلوبي القيادة لكل من البروفيسورة سميث والبروفيسورة جونز مختلفان تماماً. ويمكن تسمية ما قامت به البروفيسورة سميث بالسلوك المتعلق بالعمل، في حين أن ما قامت به البروفيسورين عن الاختلافات الموجودة في سلوكيهما. واستناداً إلى السيابة الطلاب إلى أسلوبيهما، فإن البروفيسورتين قد ترغبان في تغيير سلوكهما من أجل تحسين تدريسهما في اليوم الأول للدراسة.

وعموماً، يقدم مدخل الأسلوب وسيلة لتقويم سلوكيات القادة بشكل عام. وهي تذكِّر القادة بأن تأثيرهم في الآخرين يحدث من خلال المهام التي يؤدونها، وكذلك من خلال العلاقات التي ينشئونها.

#### نقاط القوة:

يقدم مدخل الأسلوب إسهامات إيجابية عديدة لفهمنا لعملية القيادة.

أولاً - عشل هذا المدخل تحولاً كبيراً في التركيز العام للبحوث في مجال القيادة، حيث تعامل الباحثون قبل ظهوره مع القيادة بصفة حصرية على أنها سمة شخصية (انظر الفصل الثاني). وقد وسَّع مدخل الأسلوب من مجال البحوث حول القيادة لتشتمل على سلوكيات

القادة، وما يفعلونه في مواقف مختلفة. ولم يعد تركيز القيادة منصباً على الخصائص الشخصية للقادة؛ وإنما امتد ليشمل ما يفعله القادة وكيفية تصرفهم.

ثانياً - أثبتت الدراسات العديدة في أسلوب القيادة صحة ومصداقية الطروحات الرئيسة التي طرحها مدخل الأسلوب، الذي تمـت صياغته وطرحه من قبـل باحثي جامعة ولاية أوهايو وجامعة ميتشجان، وفيما بعد في أعمال بليك وموتون (١٩٦٤، ١٩٧٨، ١٩٦٥) وبليك وماكنـزي (١٩٩١) برهنت عليه الكثير من الدراسـات البحثية حيـث قدمت منهجاً عملياً لفهم عملية القيادة.

ثالثاً - وعلى مستوى المفهوم، أكد الباحثون في مدخل الأسلوب أن أسلوب القائد يتألف في الأساس من نوعين رئيسين من السلوك، هما: السلوك المتعلق بالعمل والسلوك المتعلق بالعلاقات. ولا يمكن التقليل من أهمية هذه النتيجة. وعندما تحدث العملية القيادية، فإن القائد يتصرف وفقاً لهذين الأسلوبين؛ ومفتاح أن يكون قائداً فاعلاً غالباً ما يستند إلى كيفية موازنة القائد بين هذين الأسلوبين حيث يشكلان معاً صلب عملية القيادة.

رابعاً - إن مدخل الأسلوب استكشافي، حيث يزودنا بخريطة تصورية واسعة جديرة باستخدامها في محاولاتنا لفهم تعقيدات القيادة. ويمكن للقادة أن يتعلموا الكثير عن أنفسهم، وعن الآخرين من خلال النظر إلى سلوكياتهم من خلال بُعدي العمل والعلاقات. ويمكن للقادة بالاستناد إلى مدخل الأسلوب أن يقوموا أفعالهم ويحددوا كيف يرغبون في تغيير أنفسهم من أجل تحسين أسلوبهم في القيادة.

#### نقاط الضعف:

إلى جانب ما لمدخل الأسلوب من نقاط قوة، توجد هناك العديد من نقاط الضعف:

أولاً - إن البحث في الأساليب لم يظهر بشكل كاف العلاقة بين الأساليب القيادية ونتائج الأداء (بريمان، ١٩٩٢؛ يوكل، ١٩٩٤). ولم يتمكن الباحثون من إيجاد علاقة ثابتة بين سلوكي العمل والعلاقات، والنتائج، مثل الروح المعنوية، والرضا الوظيفي، والإنتاجية. وطبقاً ليوكل (١٩٩٤) فإن «نتائج هذا المجهود البحثي الهائل كانت متناقضة وغير حاسمة في أغلبها» (ص، ٧٥). وأضاف بأن النتيجة القوية الوحيدة التي يمكن استخلاصها من أساليب القيادة

هي أن القادة هم الذين يراعون حقوق ومشاعر الآخرين ويتمتع تابعوهم برضا أكثر.

ثانياً - فشل هذا المدخل في إيجاد أسلوب عام للقيادة مكن أن يكون فاعلاً في كل موقف تقريباً. ويبدو أن الهدف الرئيس للباحثين الذين درسوا مدخل الأسلوب هو تحديد مجموعة عامة من السلوكيات القيادية التي تقود بشكل منتظم إلى تحقيق نتائج فاعلة. وبسبب التناقضات في نتائج البحوث فإن هذا الهدف لم يتم الوصول إليه أبداً. ومثل مدخل السلمات الذي لم يكن قادراً على تحديد الخصائص الشخصية المحددة للقادة، فإن مدخل الأسلوب لم يكن قادراً كذلك على تحديد السلوكيات العامة المرتبطة بالقيادة الفعالة.

ثالثاً - يشير مدخل الأسلوب إلى أن أسلوب القيادة الأكثر تأثيراً هو الأسلوب (الأعلى الأعلى) (أي الدرجة القصوى في السلوك المتعلق بالعمل والدرجة القصوى في السلوك المتعلق بالعلاقات). غير أن بعض الباحثين (وأعني بليك وماكنزي، ١٩٩١؛ وميسومي، ١٩٨٥) أفادوا بأن المديرين الذين حصلوا على الدرجة القصوى في السلوك المتعلق بالعمل والدرجة القصوى في السلوك المتعلق بالعلاقات (أي الأعلى - الأعلى) هم الأكثر تأثيراً؛ إلا أن ذلك لم يكن كذلك في جميع المواقف. وفي الواقع فقد قدمت نتائج البحوث بشكل عام دعماً محدوداً لأسلوب «الأعلى - الأعلى» (يوكل، ١٩٩٤). فقد تتطلب مواقف معينة أساليب قيادية مختلفة؛ وبعضها قد يكون معقداً ويتطلب سلوكاً عالياً في العمل، في حين أن مواقف أخرى ربما تكون بسيطة وتطلب سلوكاً مسانداً. وعند هذه النقطة في تطور البحوث حول مدخل الأسلوب يظل من غير الواضح ما إذا كان أسلوب (الأعلى - الأعلى) هو أسلوب القيادة الأكثر تفضيلاً.

## التطبيق:

يمكن تطبيق مدخل الأسلوب بسهولة واستمرار في العملية القيادية، وفي جميع المستويات وداخل كل أنواع المنظمات، حيث يمارس المديرون باستمرار سلوكي العمل والعلاقات. ومن خلال تقويم أساليبهم الخاصة، يمكن للمديرين تحديد كيفية تواصلهم مع الآخرين، وكيفية تغيير سلوكياتهم لتكون أكثر تأثيراً. ومدخل الأسلوب في الأساس يقدم مرآة للمديرين تساعد في الإجابة عن السؤال المتكرر: «ما وضعى باعتباري قائداً»

وفي مجال التدريب والتطوير في القيادة، يتم تصميم برامج عديدة في جميع أنحاء الوطن وفقاً لمدخل الأسلوب. وكل هذه البرامج تقريباً قد صممت على نحو متشابه حيث تتضمن إعطاء المديرين مقاييس تقيس معرفة سلوكهم بالعمل وبالعلاقات مع تابعيهم، ويستخدم المشاركون هذه التقويمات لتحسين أساليبهم القيادية بشكل عام.

وتعد الشبكة القيادية لبليك وموتون (الذي كان يطلق عليه الشبكة الإدارية) أحد أمثلة برامج التدريب والتطوير التي تركز بشكل حصري على أساليب القائد. ويركز برنامج الشبكة القيادية على زيادة الإنتاجية، وتحسين المعنويات، واكتساب التزام الموظف. ويتعلم المديرون في البرنامج كيفية تعريف القيادة الفاعلة وتحقيق أفضل النتائج الإدارية الممكنة وتحديد وتغيير السلوكيات القيادية غير الفاعلة، من خلال التقويم الذاتي، وخبرات المجموعات الصغيرة، والانتقادات غير المتحيزة. والإطار النظري الذي تركز عليه ورشة الشبكة القيادية هو مدخل الأسلوب نحو القيادة.

وباختصار، ينطبق مدخل الأسلوب على كل شيء تقريباً يفعله القائد. وهو مدخل يتم توظيف على أنه نموذج من قبل العديد من شركات التدريب والتطوير من أجل تعليم المديرين كيفية تحسين عطائهم والرفع من إنتاجية منظماتهم.

## الحالات الدراسية:

سوف يتم عرض الحالات (٤ - ١، ٤ - ٢، ٤ - ٣) في الجزء الآتي. وهي تصف الأساليب القيادية لثلاثة مديرين مختلفين، كل منهم يعمل في بيئة تنظيمية مختلفة. الحالة الأولى عن مدير للصيانة بأحد المستشفيات الكبرى، والثانية عن مشرف يعمل في محل صغير للمواد الرياضية، والثالثة تتناول مديراً لإدارة التصاميم في شركة صناعية كبرى. وفي نهاية كل حالة تم طرح أسئلة للمساعدة في تحليل الحالة من خلال مدخل الأسلوب.

#### الحالة (٤ - ١)

#### كان في البداية عسكرياً صارماً

يعمل طارق العلي رئيساً لإدارة الطلاء في أحد المستشفيات الكبيرة؛ ويشرف على عشرين موظفاً. وقبل أن ينضم طارق للعمل بالمستشفى، كان قد عمل مقاولاً مستقلاً. وفي المستشفى شغل طارق منصباً جديداً؛ ذلك أن إدارة المستشفى رأت أن التغيير كان مطلوباً لكيفية تقديم خدمات الطلاء في المستشفى.

ولدى توليه منصبه، قام طارق بتحليل للتكاليف المباشرة وغير المباشرة لخدمات الطلاء لمدة أربعة أشهر. ودعمت النتائج التي توصل إليها تصورات مديريه بأن خدمات الطلاء كانت غير مجدية ومكلفة. ونتيجة لذلك، قام طارق بإعادة تنظيم الإدارة تماماً، وصمم إجراءً جديداً وفق جدول زمنى معين، وأعاد تحديد المعايير المتوقعة للأداء.

يقول طارق إنه عندما بدأ وظيفته الجديدة، كان لا يفكر إلا في المهام، مثل الضابط الصارم الذي لا يسعى للحصول على أي آراء من تابعيه. ووجهة نظر طارق أن بيئة المستشفى لا تسمح بحدوث أي أخطاء؛ لذا كان بحاجة إلى أن يكون صارماً في التأكيد على عمال الطلاء لتقديم عمل جيد في ظل القيود التي تفرضها بيئة المستشفى.

ومرور الوقت، خفف طارق من أسلوبه، وأصبح أقل إلحاحاً. وقام بتحديد بعض المسؤوليات الإدارية لقائدي فريقين يرتبطان به، ولكنه ظل دامًا على اتصال وثيق بكل واحد من موظفيه. واشتُهر أن طارقاً كان أسبوعياً يأخذ مجموعات صغيرة من عماله إلى إحدى الصالات الرياضية العامة، ثم يتناول معهم الطعام. وكان يحب ممازحة موظفيه، والتعامل معهم دون تكلف.

طارق فخور جداً بإدارته. يقول: إنه أراد دائماً أن يكون مدرباً، وهذا هو شعوره وهو يدير إدارته. وهو يستمتع بالعمل مع الموظفين؛ وبصفة خاصة يقول: إنه يحب أن يراهم مسرورين حينما يدركون أنهم قد قاموا بعمل جيد، وأنهم قاموا به من تلقاء أنفسهم.

وبفضل قيادة طارق، تحسنت إدارة الطلاء بشكل كبير، وينظر إليها العمال بالإدارات الأخرى على أنها الإدارة الأكثر إنتاجية في صيانة المستشفى. وحصلت خدمات الطلاء على

رضا العملاء بنسبة مئوية (٩٢٪)، وكانت هذه أعلى نسبة تحظى بها إحدى الخدمات التي يقدمها المستشفى.

#### الأسئلة:

- ١ من خلال مدخل الأسلوب، كيف تصف قيادة طارق العلى؟
  - ٢ كيف تغير أسلوبه مرور الوقت؟
- ٣- بصورة عامة، هل تعتقد أنه أكثر تركيزاً على الاهتمام بالعمل، أم أكثر تركيزاً على الاهتمام بالعلاقات؟
- ٤ لو طبقت شبكة القيادة الإدارية لبليك وموتون على طارق، ما الدرجات التي سيحصل عليها؟

#### الحالة (٤ - ٢)

#### تناول طعام الغداء وقوفاً

فارس الأحمد شريك ومدير لمتجر رياضي متخصص في بيع الأحذية والإكسسوارات الرياضية. ويضم المحل عشرة موظفين، معظمهم طلاب جامعيون، يعملون جزءاً من الوقت على مدار الأسبوع، ويعملون كل الوقت في نهاية الأسبوع. هذا المتجر الرياضي هو المحل الوحيد من نوعه في مدينة عدد سكانها ١٢٥,٠٠٠ نسمة. ولقد أظهرت أرقام المبيعات السنوية للمتجر نمواً بنسبة (١٥٪) لكل عام من الأعوام السبعة الماضية.

ولقد استثمر فارس الأحمد الكثير في المتجر، وهو يعمل بجد لضمان أن يستمر المتجر في الحفاظ على سمعته وخوه. ويعمل لمدة ٥٠ ساعة في المتجر أسبوعياً، حيث يقوم بالعديد من الأدوار، من بينها المشتري، وواضع الجدول، والمدرب، والمخطط، وموظف المبيعات. ولا توجد لحظة لا يكون فيها فارس بلا عمل. وتقول الشائعات: إنه يتناول غداءه وهو واقف.

وردود أفعال الموظفين نحو السيد فارس قوية ومتنوعة تماماً. فبعض الموظفين يحبون أسلوبه، في حين لا يحبه آخرون. فأما الذين يحبون أسلوبه فيتحدثون كيف أن المتجر منظم وفاعل حينما يكون فارس قامًا بعمله. ويجعل المهام والأهداف واضحة أمام الجميع.

ويعمل على استمرارية الجميع في العمل، وحينما يعودون إلى بيوتهم ليلاً يشعرون أنهم قد أنجزوا شيئاً. لذلك فهم يحبون العمل مع فارس؛ لأنه يعرف ماذا يفعل. أما الذين لا يحبون أسلوبه فيشكون أنه متحمس للعمل أكثر من اللازم، ويبدو أن هدفه الوحيد من الحضور في المتجر هو أداء العمل، وهو نادراً ما يأخذ استراحة، أو يتحدث مع الموظفين. ويقول هؤلاء الموظفون: إنه من الصعب التحدث مع فارس؛ ونتيجة لذلك فإن العمل بالمتجر الرياضي ليس ممتعاً.

وبدأ فارس يشعر بأن لدى موظفيه ردود فعل مختلطة تجاه أسلوبه في القيادة. وهذا يضايقه، ولكنه لا يعرف ماذا يفعل حيال ذلك. وبالإضافة إلى عمله في المتجر، فإن فارس يسعى جاهداً إلى أن يكون رب أسرة جيداً؛ إذ إنه متزوج ولديه ثلاثة أطفال.

#### الأسئلة:

- ١ طبقاً لمدخل الأسلوب، كيف تصف قيادة فارس الأحمد؟
- ٢ لماذا أوجدت قيادة فارس ردة الفعل من قبل بعض تابعيه؟
  - ٣ هل تعتقد أنه ينبغى عليه أن يغرر أسلوبه القيادى؟
    - ٤ هل سبكون فاعلاً إذا غير أسلوبه القبادي؟

الحالة (٤ - ٣)

#### نحن عائلة

تم تعيين بيتسي مور مديراً للتسويق والاتصالات في كلية متوسطة الحجم تقع في الوسط الغربي. وبما لديها من سـجل حافل بالنجاحات لمسـئولة تسويق وعلاقات عامة فقد كانت الاختيار الوحيد دون منازع مـن قبل لجنة التوظيف. بيتسي متحمسـة للعمل مع نائبة رئيـس الكلية للتطوير ماريان ولديهما خلفية متشابهة. وفي اجتماع ماريان مع بيتسي تم إبلاغها بأن الكلية تحتاج إلى خطة طموحة لتنشيط تسويق الكلية وتفعيل العلاقات العامة ويبـدو أن ماريان وبيتسي متفقتان على صحة التوجه في برنامج الكلية. تقول ماريان بأنها أسسـت ثقافة العمل الجماعي والتمكين في الكلية، وأنها تدعم بقوة دور المرشـد بدلاً من دور المدير مع التابعين.

يعمل لدى بيتسي أربعة موظفين، اثنان منهم كتاب، هما: بريقت وسوزان شابتان في العقد الثالث من العمر، ومصممان هما كارول وفرانسين في العقد الخامس. وفي الشهر الأول في عملها عقدت اجتماع مع العاملين معها لوضع خطة اتصال جديدة للكلية. وعرضت خلال الاجتماع الأهداف المراد تحقيقها وطلبت منهم تقديم أفكارهم ومقترحاتهم لتحقيق هذه الأهداف. قدمت بريقت وسوزان أفكاراً محدودة للتغيير، وتتساءل بريقت «لماذا نحن بحاجة إلى تغيير أي شيء؟»

وفي الاجتماع الأسبوعي لبيتسي مع نائبة الرئيس تحدثت عن مقاومة التغيير الذي تواجهه مع الفريق وقالت نائبة الرئيس إنها عرفت عن ذلك من أحد الأعضاء عندما ذهبت معهم لتناول الغداء في أول الأسبوع. وعندما بدا على بيتسي الاستغراب قالت لها: «نحن مثل العائلة هنا لدينا علاقات خارج العمل. أنا أذهب للغداء أو السينما مع سوزان وبريقت على الأقل مرة في الأسبوع. لا تقلقي أنا فقط صدى لهم وأشجعهم أن يذهبوا إليك لحل مشكلاتهم فهم يعرفون أنك أنت المديرة».

أصبحوا لا يأتون إلى بيتسي، وبعد فترة قصيرة بدأت بريقت تأتي إلى العمل الساعة ١٠ صباحاً بدلاً من الثامنة. ونتيجة لذلك أصبحت لا تحضر الاجتماعات الأسبوعية المخصصة لوضع الخطة. وعندما تحدثت بيتسي معها عن ذلك، قالت بريقت «أن ذلك مقبولاً من ماريان (نائبة الرئيس)، وقد أكدت لي أنه طالما أنني أستغل وقتي في الرياضة وتحسين وضعي الصحي فإنها تدعمني».

اجتمعت بيتسي مع سـوزان لإجراء بعض التعديلات على مشروع سـوزان لإصدار نشرة إخباريـة داخلية وبدأت بالبكاء واتهـام بيتسي بأنها تنظر بدونيـة لعملها. بعد الاجتماع لاحظت بيتسي أن سوزان وماريان ذهبتا إلى الغداء سوياً. وبعد ساعتين حضرت ماريان إلى مكتب بيتسي، وقالت لها: «لا تتشددي في التعديلات على النشرة الإخبارية، سوزان شخصية غير واثقة من نفسها وتشعر أنها تُنتقد ويُقلل من قدرها الآن».

كانت علاقة بيتسي مع الشخصين الآخرين أفضل، فكلاهما لا يبدو أن له علاقة وثيقة مع ماريان كما هو الحال بالنسبة للفتاتين الصغيرتين في السن، فكلاهما متحمس وداعم للتوجه الجديد الذي ترغب بيتسى أن تتبناه بالنسبة للبرنامج.

ومع مرور الوقت بدأت ماريان في عقد اجتماعات ارشادية بشكل منتظم مع بريقت وسوزان، واصبحت تذهب معهن مرتين في الاسبوع على الأقل لتناول وجبة الغداء. بعد مشاهدة فرانسين للثلاثة معاً يذهبون للغداء سألت بيتسي إذا كان ذلك يضايقها. وأجابت بهدوء أن ذلك جزء من البرنامج الإرشادي لماريان. أدارات فرانسين عينيها وقالت: ماريان لا تقوم بإرشاد أحد، إنها فقط تريد أحد ما يذهب معها إلى الغداء كل يوم.

بعد مرور أربعة أشهر لها في العمل، ذهبت بيتسي إلى ماريان وأخبرتها بالتحديات التي تواجهها بسبب العلاقة الخاصة بين نائبة الرئيس وبريقت وسوزان والانعكاسات السلبية لذلك على التسويق. وبرنامج العلاقات وبعد ذلك طلبت منها وبشكل مباشر أن توقف هذه العلاقة.

بادلتها ماريان بابتسامتها المعهودة وقالت: «أرى أن الفتاتين بريقت وسوزان واعدتان وأريد أن أسهل لهما بلوغ ذلك. إنهما فتاتان مبتدئتان في عملهما وعلاقتي معهما مهمة لأنني أقوم بإرشادهما وتوجيههما لتطوير قدراتهما. قالت بيتسي: ولكن ذلك يخلق مشكلات بيني وبينهما لا أستطيع أن أديرهما لأنهما يراوغان كلما اختلفا معي، حقيقة لا نستطيع أن ننجز أي عمل، أنت وأنا يجب أن نكون في نفس الطريق. هزت ماريان رأسها وقالت: «المشكلة هي أن كل واحد منا له أسلوب قيادي مختلف تماماً. أنا أحب أن أمكن الناس وأنت تريدين أن تديريهم بشكل مباشر.

#### أسئلة:

- ١- لكل من ماريان وبيتسى أسلوب قيادى مختلف حدد الأسلوب القيادى لكل منهما؟
  - ٢- هل تحتاج بيتسي إلى تغيير أسلوبها القيادي لتحسين علاقتها مع بريقت وسوزان؟
    - ٣- كيف يمكن أن تعمل ماريان وبيتسي معاً؟

### مقياس القيادة:

لقد استخدم الباحثون والممارسون على السواء العديد من الأدوات المختلفة لقياس أساليب القادة. والمقياسان المستخدمان الأكثر شيوعاً هما استبانة وصف سلوك القائد (ستوجديل، ١٩٦٣) والشبكة القيادية (بليك وماكنزي، ١٩٩١). وكلا هذين المقياسين يقدم معلومات عن الدرجة التي يحصل عليها القائد فيما يتعلق بسلوكه نحو العمل وسلوكه نحو العاملين. ولقد صممت استبانة وصف سلوك القائد في الأساس لهدف بحثي، واستخدمت بشكل موسع منذ الستينيات من القرن العشرين. أما الشبكة القيادية فقد صممت في الأساس بهدف التدريب والتطوير، واستمر استخدامها حتى اليوم من أجل تدريب المديرين والمشرفين في العملية القيادية.

وللمساعدة في تطوير فهم أفضل لكيفية قياس أسلوب القيادة، وماذا يكون عليه أسلوبك الخاص، تم تضمين مقياس أسلوب القيادة في هذا الجزء. ويتألف المقياس من عشرين بنداً، لتقويم البُعدين: العمل والعاملين. ومن خلال رصد درجات مقياس الأسلوب، يمكنك الحصول على نظرة عامة لسلوكك القيادي.

## مقياس الأسلوب:

التعليمات: اقرأ كل عبارة بعناية، وفكر كم مرة غالباً ما تشترك أنت (أو الشخص الذي تقوم بتقويه) في السلوك المشار إليه. حدد إجابتك عن كل عبارة من خلال وضع دائرة على أحد الأرقام الخمسة، على يسار كل عبارة.

| 0= دائم |   |   | ٤= غالباً |   | لمفتاح: ١= أبداً ٢= نادراً ٣= أحياناً         | ,1 |
|---------|---|---|-----------|---|-----------------------------------------------|----|
| 0       | ٤ | ٣ | ۲         | ١ | يخبر أعضاء المجموعة ما يتعين عليهم فعله       | ١  |
| ٥       | ٤ | ٣ | ٢         | ١ | يتصرف بطريقة ودية مع أعضاء المجموعة           | ۲  |
| ٥       | ٤ | ٣ | ٢         | ١ | يحدد معايير الأداء لأعضاء المجموعة            | ٣  |
| ٥       | ٤ | ٣ | ٢         | ١ | يساعد الآخرين في الشعور بالراحة داخل المجموعة | ٤  |
| ٥       | ٤ | ٣ | ٢         | ١ | يطرح الاقتراحات حول كيفية حل المشكلات         | 0  |
| 0       | ٤ | ٣ | ۲         | ١ | يرحب باقتراحات الآخرين                        | ٦  |

| ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يجعل رؤيته واضحة للآخرين                  | ٧  |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------------|----|
| 0 | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يعامل الآخرين بعدالة                      | ٨  |
| 0 | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يطور خطة عمل المجموعة                     | ٩  |
| 0 | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يتصرف بشكل متوقع نحو أعضاء المجموعة       | ١. |
| 0 | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | يحدد مسؤوليات دور كل عضو في المجموعة      | 11 |
| 0 | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | يتواصل بشكل فاعل مع أعضاء المجموعة        | 17 |
| 0 | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يـوضح دوره داخل المجموعة                  | ۱۳ |
| ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يظهر اهتماماً شخصياً بأوضاع الآخرين       | 31 |
| 0 | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | يقدم خطة بكيفية القيام بالعمل             | 10 |
| ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يظهر المرونة في اتخاذ القرارات            | 71 |
| 0 | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يضع المعايير لما يُتوقع من المجموعة       | ۱۷ |
| 0 | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يكشف عن أفكاره ومشاعره لأعضاء المجموعة    | ۱۸ |
| 0 | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | يشجع أعضاء المجموعة على تقديم عمل ذي جودة | 19 |
| ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يساعد أعضاء المجموعة على الانسجام معاً    | ۲٠ |

#### الدرجات:

لقد صمم مقياس الأسلوب لقياس نوعين رئيسين للسلوكيات القيادية: العمل والعاملين. لكي تحصل على درجتك قم ما يأتي:

أولاً - اجمع درجات العبارات الفردية. وهذه هي درجتك فيما يتعلق ميولك نحو العمل.

ثانياً - اجمع درجات العبارات الزوجية. وهذه هي درجتك فيما يتعلق مميولك نحو العاملين.

الدرجات الإجمالية: العمل: - - - - العاملون: - - - -

تفسير الدرجات:

\_ ٤٥ - ٥٠ ميول مرتفعة جداً.

- \_ ٤٠ ٤٤ ميول مرتفعة.
- \_ ٣٥ ٣٩ ميول مرتفعة إلى حد ما.
- \_ ۳۰ ۳۲ ميول منخفضة نوعاً ما.
  - \_ ٢٥ ٢٩ ميول منخفضة.
  - \_ ۲۰ ۲۲ ميول منخفضة جداً.

الدرجة التي تحصل عليها فيما يتعلق بالاتجاه نحو العمل تشير إلى مدى مساعدتك للآخرين من خلال تحديد أدوارهم، وتمكينهم من التعرف على ما هو متوقع منهم. وهذا العامل يصف ميولك نحو التركيز على العمل في علاقتك مع الآخرين عندما تكون في منصب قيادي. والدرجة التي تحصل عليها فيما يتعلق بالاتجاه نحو العاملين تمثل مدى اهتمامك بأن تجعل التابعين يشعرون بالراحة والطمأنينة مع أنفسهم، وفيما بينهم، ومع المجموعة ذاتها. وتدل الدرجة على مدى ميولك نحو الناس بشكل عام.

والمقياس يقدم بيانات تبين ميولك نحو العمل والعاملين، وعلى ماذا تدل الدرجة التي تحصل عليها فيما يتعلق بأسلوبك القيادي؟ هل من المحتمل أنك تركز في قيادتك على العمل أم تركز على العاملين؟ عند تفسير الدرجات التي تحصل عليها من المقياس، هل يمكنك أن تغير في أسلوبك القيادي من خلال زيادة التركيز على العمل أو العاملين؟ ولكي تحصل على مزيد من المعلومات حول أسلوبك، قد ترغب أن يقوم أربعة أو خمسة من زملائك بتعبئة الاستبانة استناداً إلى تصوراتهم عنك كقائد، وهذا سوف يمنحك بيانات إضافية لكي تقارن درجاتك التي تحصل عليها عن نفسك، مع الدرجات التي تحصل عليها من زملائك.

#### الملخص:

يختلف مدخل الأسلوب اختلافاً كبيراً عن مدخل الشخص العظيم ومدخل السمات نحو القيادة؛ إذ يركز مدخل الأسلوب على ما يفعله القادة وليس على من هم القادة، وهو يقترح على القادة أن يقوموا بنوعين أساسيين من السلوك، هما: السلوكيات المتعلقة بالعمل، والسلوكيات المتعلقة بالعاملين. وكيفية الجمع بين هذين النوعين من السلوك للتأثير في الآخرين يعد هو الهدف الرئيس لمدخل الأسلوب.

ظهر مدخل الأسلوب نتيجة لثلاثة أطراف بحثية مختلفة، هي: دراسات جامعة ولاية أوهايو، ودراسات جامعة ميتشغان، وما قام به بليك وموتون حول الشبكة الإدارية.

ولقد قام الباحثون بجامعة ولاية أوهايو بتطوير مقياس القيادة التي سميت مقياس وصف سلوك القائد، التي حددت الشروع في التنظيم والاعتبار بوصفها سلوكيات القيادة الأساسية. ولقد قدمت دراسات جامعة ميتشغان نتائج مشابهة، ولكنها أسمتها سلوكيات القائد: التوجه نحو الإنتاج، والتوجه نحو الموظفين.

وباستخدام دراسات جامعة ولاية أوهايو وجامعة ميتشغان أساساً، تم القيام بالكثير من البحوث لإيجاد أفضل طريقة للقادة للجمع بين سلوكي العمل والعاملين. وكان الهدف هو إيجاد مجموعة عامة لسلوكيات القيادة القادرة على الرفع من تأثير القيادة في كل موقف؛ وعلى أي حال، فالنتائج المستخلصة من هذه الجهود لم تكن حاسمة. ولقد قابل الباحثون صعوبات في تحديد أفضل أسلوب للقيادة.

وقد قام بليك وموتون بتطوير غوذج عملي لتدريب المديرين لوصف سلوكيات القيادة وفقاً للشبكة ذات المحورين: الاهتمام بالعمل والاهتمام بالعاملين. وكيفية جمع القادة بين هذين التوجهين يؤدي إلى خمسة أساليب رئيسة للقيادة، هي: (١) الإدارة المتسلطة (١,١)، (٢) إدارة النادي الاجتماعي (١,١)، (٣) الإدارة الفقيرة (١,١)، (٤) إدارة منتصف الطريق (٥,٥)، (٥) إدارة الفريق (٩,٩).

ولمدخل الأسلوب العديد من نقاط القوة والضعف:

أولاً - فيما يتعلق بالجانب الإيجابي فقد وسع هذا المدخل من مجال البحث في القيادة ليشمل دراسة سلوكيات القادة وليس فقط سماتهم وخصائصهم الشخصية.

ثانياً - هو مدخل موثوق به؛ لأنه مدعوم بعدد كبير من الدراسات.

ثالثاً - مدخل الأسلوب ذو قيمة؛ لأنه أكد أهمية البعدين الرئيسين للقيادة: العمل والعاملين.

رابعاً - مدخل الأسلوب له قيمة استكشافية حيث يقدم لنا خريطة تصورية شاملة تفيدنا في فهم سلوكياتنا القيادية.

وفيما يتعلق بالجانب السلبي، لم يكن الباحثون قادرين على إيجاد علاقة بين القادة (العمل والعاملين) والنتائج مثل الروح المعنوية والرضا الوظيفي والإنتاجية. وبالإضافة إلى ذلك، فالباحثون في مدخل الأسلوب لم يتمكنوا من تحديد مجموعة عامة من السلوكيات القيادية تؤدي باستمرار إلى القيادة الفاعلة. وأخيراً فمدخل الأسلوب يتضمن - ولكنه لا يدعم تماماً - فكرة أن أسلوب القيادة الأكثر تأثيراً هو أسلوب «الأعلى - الأعلى» (أي الدرجة القصوى في السلوك المتعلق بالعلاقات - العاملين).

وبشكل عام، لا يعد مدخل الأسلوب نظرية متماسكة تقدم مجموعة محددة ودقيقة من الفروض عن السلوكيات القيادية الفاعلة. بل إن مدخل الأسلوب يقدم إطاراً مهماً لتقويم القيادة بشكل واسع, كتقويم السلوك من خلال بُعدي العمل والعاملين. وأخيراً فإن مدخل الأسلوب يُذكِّر القادة بأن تأثيرهم في الآخرين يحدث وفقاً لهذين البعدين.

## المراجع:

Blake, R. R. , & McCanse, A. A. (1991). Leadership dilemmas-Grid solutions. Houston, TX: Gulf Publishing.

Blake, R. R., & Mouton, J. S. (1964). The Managerial Grid. Houston, TX: Gulf Publishing.

Blake, R. R., & Mouton, J. S. (1978). The new Managerial Grid. Houston, TX: Gulf Publishing.

Blake, R. R., & Mouton, J. S. (1985). The Managerial Grid III. Houston, TX: Gulf Publishing.

Bowers, D. G., & Seashore, S. E. (1966). Predicting organizational effectiveness with a four-factor theory of leadership. Administrative Science Quarterly, 11, 238-263.

Bryman, A. (1992). Charisma and leadership in organizations. London: Sage.

Cartwright, D., & Zander, A. (1960) Group dynamics research and theory. Evanston, IL: Row, Peterson.

Fleishrnan, E. A. (1973). Twenty years of consideration and structure. In E. A. Fleishrnan & J. G. Hunt (Eds.), Current developments in the study of leadership. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Hemphill, J. K., & Coons, A. E. (1957). Development of the Leader Behavior Description Questionnaire. In R. M. Stogdill & A. E. Coons (Eds.), Leader behavior: Its description and measurement. Columbus: Ohio State University, Bureau of Business Research.

Kahn, R. L. (1956). The prediction of productivity. Journal of Social Issues, 12, 41-49.

Katz, D., & Kahn, R. L. (1951). Human organization and worker motivation. In L. R. Tripp (Ed. ), Industrial productivity (pp. 146-171). Madison, WI: industrial Relations Research Association.

Liken, R. (1961). New patterns of rnanagernent. New York: McGraw-Hill.

Liken, R. (1967). The human organization: Its management and value. New York: McGraw-Hill.

Misumi, J. (1985). The behavioral science of leadership. An interdisciplinary Japanese research program. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Stogdill, R. M. (1948). Personal factors associated with leadership: A survey of the literature. Journal of Psychology, 25, 35-71.

S togdill, R. M. (1963). Manualf or the Leader Behavior Description Questionnaire-Fo rm Xll. Co lumbos: Ohio State University, Bureau of Business Research.

Stogdill, R. M. (1974). Handbook of leadership: A survey of theory and research. New York: Free Press.

Yukl, G. (1994). Leadership in organizations (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

# الفصل الخامس المدخل الموقفي

#### الوصف:

يعتبر المدخل الموقفي أحد المداخل القيادية الأكثر شيوعاً وانتشاراً، وقد تم تطويره من قبل هيرسي وبلانكارد (١٩٦٩أ) استناداً إلى نظرية أسلوب الإدارة الثلاثية الأبعاد لريدين (1967). Reddin (1967). وقد تمت تنقية المدخل الموقفي ومراجعتة مرات عديدة منذ أن تم طرحه (انظر بلانكارد وزيجارمي ونلسون، (١٩٧٣)؛ وبلانكارد وزيجارمي، (١٩٨٥)؛ وهيرسي وبلانكارد، ١٩٨٧) كما أنه يستخدم على نطاق واسع في التدريب والتطوير في مجال القيادة في المنظمات في جميع أنحاء البلد.

وكما يشير اسم المدخل ذاته، فإن القيادة الموقفية تركز على القيادة في المواقف. والمقدمة المنطقية الأساسية للنظرية هي أن المواقف المختلفة تتطلب أنواعاً معينة من القيادة. ومن خلال هذه الرؤية فإن أي شخص يريد أن يكون قائداً فاعلاً يلزمه أن يكيف أسلوبه مع متطلبات المواقف المختلفة.

وتشدد القيادة الموقفية على أن القيادة تتألف من بعدين، هما: بُعد التوجيه وبُعد المساندة؛ ويتعين تطبيق كل واحد منهما على نحو مناسب في كل موقف. ومن أجل تحديد ما يتطلبه كل موقف، فإن القائد يجب أن يقوم مدى كفاءة والتزام موظفيه، من أجل القيام بمهمة محددة. واستناداً إلى الفرضية التي تقول: إن مهارات الموظفين ودرجة تحفيزهم تتغير مع الوقت، فإن القيادة الموقفية تقترح بأن القادة ينبغي أن يغيروا من درجة تركيزهم فيما يتعلق بالتوجيه أو المساندة لتلبية الحاجات المتغيرة لتابعيهم.

وباختصار، فإن جوهر القيادة الموقفية يتمثل في أنها تتطلب من القائد التوفيق بين أسلوبه وبين كفاءة الأتباع والتزامهم. والقادة الفاعلون هم أولئك الأشخاص الذين يمكنهم التعرف على ما يحتاجه الموظفون، ثم يكيفون أسلوبهم لتلبية تلك الحاجات.

وقد تم توضيح المدخل الموقفى في النموذج الذي طوره بلانكارد (١٩٨٥) وبلانكارد

وآخرون (١٩٨٥)، المسمى بنموذج القيادة الموقفية رقم ٢ (انظر الشكل ٥ - ١). ويعد النموذج امتداداً وتنقية لنموذج القيادة الموقفية الأصلي الذي طوره هيرسي وبلانكارد (١٩٦٩أ). ويتم فهم ديناميكيات القيادة الموقفية على أفضل نحو من خلال فصل نموذج قيادة الموقف رقم ٢ إلى جزأين: (أ) أسلوب القيادة (ب) مستوى تطور الأتباع.



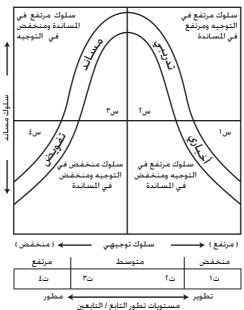

SOURCE: K. Blanchard, P. Zigarmi, Leadership and the One Minute Manager: Increasing Effectiveness Through Situational Leadership, ۱۹۸0. New York: William Morrow. Used with permission.

## الأساليب القيادية:

يعني الأسلوب القيادي غط سلوك الفرد الذي يحاول من خلاله التأثير في الآخرين، ويشتمل على السلوكيات التوجيهية (المتعلقة بالعمل)، وسلوكيات المساندة (المتعلقة

بالعاملين). ويساعد السلوك التوجيهي أعضاء المجموعة في تحقيق الأهداف من خلال إعطاء التوجيهات، وتحديد الأهداف وطرق التقويم، ووضع الجداول الزمنية، وتحديد الأدوار، وتوضيح كيفية تحقيق الأهداف. ويتم السلوك التوجيهي غالباً من خلال الاتصال ذي الاتجاه الواحد - ماذا يجب أن يفعل، وكيف يفعل، ومن المسؤول عن ذلك. أما السلوك المساند فيساعد أعضاء المجموعة على الشعور بالارتياح مع أنفسهم، ومع زملائهم ومع الموقف نفسه. ويتضمن السلوك المساند اتصالاً ذا اتجاهين، يظهر الدعم الاجتماعي والعاطفي للآخرين. وتتمثل السلوكيات المساندة في السؤال عن المدخلات، وحل المشكلات، والمشاركة في المعلومات والإنصات. وتتعلق سلوكيات المساندة في معظمها بالعمل.

ويمكن تصنيف الأساليب القيادية أكثر من ذلك إلى أربع مجموعات متمايزة تنتج عن السلوكيات التوجيهية والسلوكيات المساندة (انظر الشكل ٥ - ١). الأسلوب الأول (س١) هو أسلوب عال في التوجيه منخفض في المساندة، الذي يشار إليه أيضاً بأنه الأسلوب «الإخباري». وفي هذا المدخل، يركز القائد في اتصاله على تحقيق الأهداف، ويقضي وقتاً أقل في استخدام سلوك المساندة. والقائد باستخدامه لهذا المدخل يعطي توجيهاً عن الأهداف التي يتم تحقيقها، وكيف يتم ذلك من خلال التابعين؛ ثم يهارس إشرافاً صارماً.

أما الأسلوب الثاني (س ٢) فيسمى المدخل «التدريبي»، وهو أسلوب عالٍ في التوجيه وعالٍ في المساندة. وفي هذا المدخل، يركز القائد في اتصاله على كل من تحقيق الأهداف والعناية بالحاجات الاجتماعية والعاطفية للتابعين. ويتطلب الأسلوب التدريبي من القائد أن يعمل مع تابعيه ويشجعهم ويحاول الحصول على آرائهم ومقترحاتهم. وعلى أي حال، يعد الأسلوب التدريبي امتداداً لأسلوب (س ١) في أنه يتطلب من القائد أن يتخذ القرار النهائي بشأن الأهداف التي يتم تنفيذها وكيفية تنفيذها.

الأسلوب الثالث (س٣) هو مدخل «المساندة»، ويتطلب أن يتبنى القائد نمطاً عالياً في المساندة ومنخفضاً في التوجيه. ولا يركز القائد في هذا المدخل بصفة حصرية على الأهداف، ولكنه يستخدم سلوكيات مساندة تبرز مهارات الموظفين حيال المهمة التي يتم تنفيذها. ويشتمل أسلوب المساندة على الإصغاء، والثناء، والسؤال عن المدخلات وتقديم التغذية العكسية. والقائد الذي يستخدم هذا الأسلوب يعطى تابعيه القدرة على اتخاذ القرارات

اليومية، ولكنه يبقى موجوداً لتسهيل حل المشكلات. والقائد (س ٣) سريع في تقدير تابعيه وتقديم الدعم الاجتماعي لهم.

الأسلوب الأخير (س٤)، هو الأسلوب المنخفض في المساندة والمنخفض في التوجيه، ويطلق عليه النمط «التفويضي». وفي هذا المدخل لا يتدخل القائد كثيراً في العمل ولا يقدم دعماً اجتماعياً. فالقائد التفويضي يقلل من مشاركته في التخطيط، والخوض في التفاصيل، وتوضيح الأهداف. وبعد الاتفاق على ما ينبغي القيام به، فإن القائد الذي يتبنى هذا الأسلوب يترك التابعين يتحملون مسؤولية القيام بالعمل على النحو الذي يرونه مناسباً. وقائد (س٤) يمنح السيطرة للتابعين ويحجم عن تقديم الدعم والمساندة الاجتماعية غير الضرورية.

ويبين نموذج القيادة الموقفية رقم ٢ (انظر الشكل ٥ - ١) كيف يتم المزج بين سلوك القيادة التوجيهي والمساند بالنسبة لكل أسلوب من أساليب القيادة المختلفة. وكما هو مبين من خلال الأسهم في أسفل النموذج وعلى الجانب الأيسر منه، فإن السلوكيات التوجيهية عالية في الربعين الخاصين بالأسلوبين رقم (١) ورقم (٢)، ومنخفضة في الأسلوبين رقم (١) ورقم (٢)، ورقم (٢) ورقم (٣) ورقم (٣) ورقم (١) ورقم (١)

#### مستويات التطور:

يركز الجزء الرئيس الثاني لنموذج القيادة الموقفية على مستوى تطور التابعين. ويشير مستوى التطور إلى درجة الكفاءة والالتزام الضروريين لدى التابعين لإنجاز مهمة محددة أو نشاط معين (بلانكارد وآخرون؛ ١٩٨٥). وللزيادة في التوضيح فإن ذلك يعني ما إذا كان الشخص لديه المهارات اللازمة للقيام بمهمة معينة، وما إذا كان الشخص قد طور اتجاها إيجابيا فيما يتعلق بالمهمة (بلانكارد وآخرون، ١٩٩٣). ويكون الموظفون في مستوى عال من التطور إذا كانوا راغبين وواثقين بعملهم، وكانوا يعرفون كيف يؤدون مهامهم. ويكون الموظفون عند مستوى تطور منخفض إذا كان لديهم مهارة متدنية لأداء المهام التي كلفوا بها، ولكنهم يشعرون أن لديهم الدافع أو الثقة لأداء المهام.

ومستويات التطور مبينة في الجزء السفلي من الشكل (٥ - ١). وتصف المستويات أنواع المزج المختلفة بين الالتزام والكفاءة للموظفين حيال مهمة معينة. ويقصد من هذه المستويات تحديد المهام، ولم يقصد بها أن تستخدم من أجل تصنيف الموظفين.

وفيما يتعلق بههمة محددة، يمكن أن يتم تصنيف الموظفين إلى أربع مجموعات: تطور رقم (١)، وتطور رقم (٢)، وتطور رقم (١)؛ بدءاً من التطور المنخفض إلى التطور المرتفع. وبشكل محدد، فموظفو رقم (١) ذوو كفاءة منخفضة والتزام عالى. وهم جديرون بتأدية المهام، ولا يعرفون بالضبط كيف يؤدونها، ولكنهم متحمسون لتأديتها، ويوصف موظفو التطور رقم (٢) بأن لديهم بعض الكفاءة، ولكنهم ذوو التزام منخفض. وهم قد بدؤوا في تعلم مهامهم، ولكنهم فقدوا جزءاً من الدافع للقيام بالعمل. ويمثل مستوى التطور رقم (٣) الموظفين الذين لديهم كفاءة متوسطة إلى مرتفعة لكن ينقصهم الالتزام. وهم في الأساس طوروا المهارات اللازمة للوظيفة، ولكنهم غير متأكدين مما إذا كان يمكنهم أداء المهام بأنفسهم. وأخيراً يعد موظفو التطور رقم (٤) هم الأعلى في مستوى التطور، حيث لديهم درجة عالية من الكفاءة ودرجة عالية من الالتزام لأداء المهام. وهؤلاء لديهم المهارات اللازمة للإنجاز.

## كيف يعمل المدخل الموقفى؟

المدخل الموقفي مبني حول فكرة أن الموظفين يتحركون إلى الأمام وإلى الوراء عبر سلسلة التطور، وهي سلسلة متصلة تمثل ما يمتلكه التابعون من كفاءة والتزام نسبيين. ومن الضروري للقادة لكي يكونوا فاعلين أن يقوموا بتشخيص مواقع التابعين على سلسلة التطور، ويكيفوا أساليبهم القيادية مع مستويات تطور الموظفين.

وفي موقف محدد، فإن المهمة الأولى للقائد هي تشخيص طبيعة الموقف. وهناك حاجة إلى طرح الأسئلة الآتية: ما المهمة المطلوب من التابعين القيام بها؟ وإلى أي حد تعد المهمة معقدة؟ وهل لدى التابعين المهارات الكافية لأداء المهمة؟ وهل لديهم الرغبة لإنجاز المهمة عند الشروع فيها؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة سوف تساعد القادة في مستوى تطور التابعين بشكل دقيق.

وعلى سبيل المثال، الموظفون الجدد الذين يكونون متحمسين، ولكنهم ليس لديهم الفهم لمتطلبات العمل سوف يتم تصنيفهم في مستوى التطور رقم (١). وفي المقابل فإن الموظفين المؤقتين الذين أثبتوا قدراتهم ولديهم دافع كبير للعمل سوف يتم تصنيفهم في مستوى التطور رقم (٤).

وبعد تحديد مستوى التطور الصحيح، فإن المهمة الثانية للقائد هي تكييف أسلوبه القيادي مع الأساليب القيادية المحددة في نموذج القيادة الموقفية الثانية. وهناك علاقة ثنائية بين مستويات تطور التابعين (تطور رقم (۱)، تطور رقم (۲)، إلخ)، وأسلوب القائد (أسلوب رقم ۱, أسلوب رقم (۲)، إلخ). وعلى سبيل المثال، إذا كان التابعون عند مستوى التطور الأول (تطور رقم (۱))، فإن القائد بحاجة إلى تبني الأسلوب العالي في التوجيه والمنخفض في المساندة (س ۱). وإذا كان التابعون أكثر تطوراً، أي عند المستوى الثاني للتطور (ت ۲)، فإن القائد بحاجة إلى تبني الأسلوب التدريبي (س ۲). وبالنسبة لكل مستوى من مستويات التطور فإن هناك أسلوباً قيادياً معيناً ينبغى للقائد تبنيه.

ولأن الأتباع يتحركون إلى الخلف وإلى الأمام عبر سلسلة متصلة من التطور، فمن الضروري للقادة أن يكونوا مرنين في سلوكهم القيادي. وربما يتحرك الأتباع من مستوى تطور إلى آخر بسرعة خلال فترة قصيرة من الزمن (أي يوم أو أسبوع)، وكذلك ببطء بالنسبة للمهام التي ربما تستغرق فترة زمنية أطول (أي شهر مثلاً). ولا يمكن للقادة استخدام الأسلوب نفسه في جميع الحالات؛ ولكنهم يحتاجون إلى أن يكيفوا أساليبهم القيادية مع مواقف التابعين المختلفة. وعلى عكس مدخل السمات أو المدخل الشرطي اللذين يطرحان أسلوباً ثابتاً للقادة، فإن المدخل الموقفي يتطلب من القادة درجة عالية من المرونة.

## نقاط القوة:

لمدخل القيادة الموقفية العديد من نقاط القوة، ولاسيما بالنسبة للممارسين. ونقطة القوة الأولى هي أنه نجح في الممارسة العملية، فالقيادة الموقفية معروفة، وتستخدم بشكل مستمر في تدريب القادة في المنظمات. يقول هيرسي وبلانكارد (١٩٩٣) إن القيادة الموقفية كانت موضوعاً لبرامج تدريبية لـ ٤٠٠ شركة من بن ٥٠٠ شركة من شركات الفورشن، حيث

ينظر إليها من قبل المنظمات على أنها تقدم نموذجاً مكن الوثوق به بهدف تدريب الأفراد ليصبحوا قادة فاعلين.

ونقطة القوة الثانية للقيادة الموقفية هي كونها عملية؛ فمن السهل فهم القيادة الموقفية، ويمكن إدراكها، ومن السهل تطبيقها في العديد من الأوضاع. وبينما تقدم بعض مداخل القيادة طرقاً معقدة لتقويم السلوك القيادي (فيروم ويتون، ١٩٧٣، منهج اتخاذ القرارات)، فإن القيادة الموقفية تقدم مدخلاً مباشراً سهل الاستخدام. ولأنه يوصف بشكل مجرد يسهل إدراكه، فإن الأفكار التي يطرحها يتم استيعابها بسرعة. وبالإضافة إلى ذلك، يسهل تطبيق المبادئ التي اقترحتها القيادة الموقفية في العديد من الأوضاع، مثل العمل والمدرسة والأسرة.

وقريب من نقطة القوة المتعلقة بكونها عملية، فإن نقطة القوة الثالثة للقيادة الموقفية تتمشل في قيمتها الإرشادية. وعلى الرغم من أن نظريات عديدة للقيادة تعد وصفية في طبيعتها، فإن المدخل الموقفي يعد إرشادياً، فهو يخبرك بها ينبغي وما لا ينبغي لك فعله في حالات متنوعة. وعلى سبيل المثال، إذا كان التابعون ذوي كفاءة منخفضة، فإن القيادة الموقفية توجه القائد لتبني الأسلوب التوجيهي. ومن جهة أخرى إذا كان لدى موظفيك الكفاءة ولكنهم يفتقدون إلى الثقة، فإن المدخل الموقفي يقترح عليك استخدام أسلوب المساندة. وهذه التعليمات تقدم للقادة دليلاً إرشادياً يسهل ويعزز من قدراتهم القيادية.

ونقطة القوة الرابعة للقيادة الموقفية هي أنها تؤكد مفهوم مرونة القائد (جرايف، ١٩٩٣؛ يكل، ١٩٨٩). وتبرز القيادة الموقفية أهمية أن يقوم القادة بالتعرف على حاجات التابعين، ثم يكيفون أساليبهم القيادية تبعاً لذلك. ولا يمكن للقادة أن يقودوا باستخدام أسلوب واحد؛ بل يجب أن تكون لديهم الرغبة في تغيير أساليبهم القيادية لتلبية متطلبات الموقف، وتقر القيادة الموقفية بأن الموظفين يتصرفون على نحو مختلف حينما يقومون بأداء مهام مختلفة، وأنهم قد يتصرفون على نحو مختلف من خلال أداء المراحل المختلفة للمهمة نفسها. والقادة الفاعلون هم أولئك الذين يمكنهم تغيير أساليبهم القيادية استناداً إلى متطلبات أداء العمل وحاجات التابعين - وحتى في منتصف عمل المشروع.

وأخيراً تذكرنا القيادة الموقفية بأن نتعامل مع كل تابع من تابعينا على نحو مختلف

استناداً إلى المهمة التي نحن بصددها، ونسعى لاستغلال الفرص لمساعدة التابعين على تعلم مهارات جديدة، لكي يصبحوا أكثر ثقة في عملهم (فرناندز وفيشيو، ١٩٩٧؛ ويكل، ١٩٩٨). وبشكل إجمالي، يؤكد مدخل القيادة الموقفية على أن التابعين لديهم حاجات مختلفة، وأنهم يستحقون مساعدتنا في تأديتهم أعمالهم على نحو أفضل.

#### نقاط الضعف:

على الرغم من استخدام القيادة الموقفية بشكل مكثف في التدريب والتطوير القيادي، إلا أنه يكتنفها بعض القصور. وتظهر نقاط النقد الآتية العديد من نقاط الضعف في القيادة الموقفية، وتساعد على طرح صورة أكثر توازناً للفائدة العامة لهذا المدخل في دراسة ومهارسة القيادة.

والنقد الأول للقيادة الموقفية هو أن هناك عدداً قليلاً من الدراسات والبحوث التي أجريت لإثبات الافتراضات والمقترحات التي طرحها هذا المدخل. وعلى الرغم من أن العديد من رسائل الدكتوراه ركزت على أبعاد القيادة الموقفية، إلا أن معظم الدراسات والبحوث لم يتم نشرها. والنقص في وجود بحوث قوية حول القيادة الموقفية تثير أسئلة تتعلق بالأساس النظري للمدخل (فرناندز وفيشيو، ١٩٩٧؛ جريف، ١٩٩٧). هل مكننا أن نتأكد من أنه مدخل صحيح؟ هل من المؤكد أن هذا المدخل يحسن الأداء بالفعل؟ هل هذا المدخل يعتبر الأفضل في تأثيره في التابعين بالمقارنة مع المداخل القيادية الأخرى؟ يصعب أن نقدم إجابات مؤكدة على هذه الأسئلة عندما لا يوجد هناك عدد كبير من البحوث المنشورة التي اختيرت هذا المدخل.

والنقد الثاني الذي مكن توجيهه إلى القيادة الموقفية يتعلق بالتصور النظري الغامض المتمثل في نموذج مستويات تطور التابعين، حيث لا يوضح أصحاب هذا النموذج بما فيه الكفاية كيف يتم الجمع بين «الالتزام» و»الكفاءة» لتشكيل أربعة مستويات مميزة للتطور (جريف، ١٩٦٧؛ يكل، ١٩٨٩). وفي النموذج الأول حدد هيرسي وبلانكارد (١٩٦٩ب) المستويات الأربعة للالتزام (النضج) بأنها تتمثل في: عدم الرغبة وعدم القدرة (مستوى١)، والرغبة والقدرة (مستوى٣)، والرغبة والقدرة (مستوى٣)، والرغبة والقدرة (مستوى٣)، والرغبة والقدرة المستوى٣)،

(مستوى ٤). ولكن في النموذج الحديث (نموذج القيادة الموقفية ٢)، تم وصف مستوى التطور كما يأتي: التزام عالٍ وكفاءة منخفضة (تطور رقم ١)، والتزام منخفض وبعض الكفاءة (تطور رقم ٣)، والتزام عالٍ وكفاءة عالية (تطور رقم ٣)، والتزام عالٍ وكفاءة عالية (تطور رقم ٤).

لم يقدم المؤلفون الذين طرحوا القيادة الموقفية شرحاً للأسس النظرية التي تم في ضوئها إجراء هذا التغيير في تشكيل كل مستوى من مستويات التطور. وأكثر من هذا، فإنهم لم يقدموا تفسيراً حول كيفية وزن الكفاءة والالتزام عبر مستويات التطور المختلفة. وكما بين بلانكارد وآخرون (١٩٩٣)، هناك حاجة لمزيد من البحوث من أجل تأسيس تصور نظري للكفاءة والالتزام حيال كل مستوى من مستويات التطور.

ويرتبط بشكل وثيق بالنقد العام المتعلق بالغموض حول مستويات تطور التابعين عدم الارتياح حيال التصور النظري لمفهوم الالتزام ذاته في النموذج. وعلى سبيل المثال، يقول جريف (١٩٨٧) إن التصور النظري غير واضح. ويقول بلانكارد وآخرون (١٩٨٥) إن التزام التابعين يتألف من الثقة والدافع، ولكن ليس من الواضح كيف يتم الجمع بين الثقة والدافع لتحديد الالتزام. وطبقاً لنموذج القيادة الموقفية ٢، يبدأ الالتزام عالياً في (تطور رقم ويتجه إلى الأسفل في (تطور رقم ٢)، ويصبح متغيراً في (تطور رقم ٣)، ثم يرتفع ثانية في (تطور رقم ٤). وبشكل بديهي ومنطقي، يمكن أن نصف التزام التابعين بأنه يوجد على شكل سلسلة متصلة يتحرك من المستوى المنخفض إلى المستوى المتوسط إلى المستوى العالى.

والحجة التي قدمها بلانكارد وآخرون (١٩٩٣) بالنسبة لكيفية تنوع الالتزام في نموذج القيادة الموقفية هو أن التابعين يبدؤون عادة متحمسين ومتلهفين للتعلم، ثم يصبحون محبطين وتخيب آمالهم. بعد ذلك يمكن أن يبدؤوا في افتقاد الثقة والدافع للعمل، أو كليهما معاً، وأخيراً يصبحون واثقين ومتحمسين بدرجة عالية. ولكن لماذا يكون الأمر كذلك؟ لماذا يصبح التابعون الذين يتعلمون العمل أقل التزاماً؟ ولماذا يكون هناك نكوص في الالتزام في مستويي التطور رقم ٢ و رقم ٣؟ وبدون نتائج بحثية تبرهن على التصور النظري لطريقة التزام التابعين، يظل هذا البُعد في القيادة الموقفية غير واضح.

والنقد الرابع للقيادة الموقفية يتعلق بكيفية ملاءمة النموذج لأسلوب القائد مع

مستوى تطور التابعين - إرشادات النموذج. ومن أجل تحديد صحة الإرشادات التي اقترحها مدخل هيرسي وبلانكارد، أجرى فيشيو (١٩٨٧) دراسة لأكثر من ٣٠٠ مدرس ومدير بالمدارس الثانوية. وقد وجد أن المدرسين حديثي التعيين كانوا أكثر رضا، وكان أداؤهم أفضل في ظل وجود مديري مدارس عارسون أساليب قيادة عالية الهيكلة، ولكن أداء المدرسين الناضجين والأكثر خبرة كان غير مرتبط بالأسلوب القيادي الذي عارسه مديرو المدارس. وهذه النتائج التي توصل إليها فيشيو فيما يتعلق بالقيادة الموقفية، أنه من الممكن أن يلائم أسلوب القيادة عالي الهيكلة (س ١) التابعين غير الناضجين، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان الأسلوب٢ والأسلوب٣ والأسلوب ٤ على التوالي، تلائم التابعين الأكثر نضجاً. وفي دراسة مماثلة باستخدام موظفي الجامعة، وجد فرناندز وفيشيو (١٩٩٧) نتائج مشابهة. وفشلت هذه النتائج في دعم الإرشادات الأساسية التي طرحها نموذج القيادة الموقفية.

ويمكن أيضاً انتقاد القيادة الموقفية من منطلق عملي لها حيث إنها تطرح تماماً قضية قيادة الفرد في مقابل قيادة المجموعة في وضع تنظيمي. وعلى سبيل المثال، هل قائد مجموعة تتألف من ٢٠ شخصاً يعمل من خلال تكييف أسلوبه القيادي مع المستوى الكلي لتطور المجموعة، أو مع مستوى تطور كل عضو من أعضاء المجموعة? ويقترح كاريو، وباريسي وكاريو، وبلانكارد (١٩٩٠) بأن المجموعات تمر بمراحل تطور مشابهة لمراحل تطور المجموعة. الأفراد، ولهذا، فالقادة ينبغي أن يحاولوا تكييف أساليبهم مع مستوى تطور المجموعة. ولكن إذا كان القائد يكيف أسلوبه مع مستوى التطور المتوسط للمجموعة، فكيف سيؤثر ذلك في الأفراد الذين تعد مستويات تطورهم مختلفة تماماً عن مستويات تطور زملائهم؟ والبحوث الحالية عن القيادة الموقفية لا تجيب عن هذا السؤال. وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث لتوضيح كيف يمكن للقادة تكييف أساليبهم بشكل سريع مع تطور مستويات أعضاء المجموعة كلًّ على حدة، وتطور مستوى المجموعة بصورة عامة.

والنقد الأخير للقيادة الموقفية مكن توجيهه إلى مقاييس القيادة التي لازمت النموذج. فمقاييس القيادة الموقفية تسأل عادة المستجيبين أن يحللوا المواقف المختلفة ذات العلاقة بالعمل، وأن يختاروا أفضل أسلوب قيادي بالنسبة لكل موقف. ويتم تصميم الاستبانات بهدف إجبار المستجيبين على وصف الأسلوب القيادي من خلال المحددات الدقيقة التي

وضعوها مسبقاً للقيادة الموقفية (أي التوجيه والتدريب والمساندة والتفويض)، وليس من خلال سلوكيات القيادة؛ ولأن الإجابات الأفضل المتاحة للمستجيبين تم تحديدها مسبقاً، فإن الاستبانات تصبح متحيزة لصالح القيادة الموقفية (جريف، ١٩٨٣؛ يكل، ١٩٨٩).

### التطبيق:

كها ذكرنا سابقاً في هذا الفصل، فإن القيادة الموقفية تستخدم على نطاق واسع في الاستشارات؛ لأنه من السهل تصور هذا المدخل وتطبيقه أيضاً. والطبيعة المباشرة للقيادة الموقفية تجعل استخدامها عملياً بالنسبة للقادة.

ويمكن تطبيق مبادئ هذا المدخل على مستويات مختلفة في المنظمة. ويمكن تطبيقها على كيفية قيادة عمل الرئيس العام لإحدى الشركات الكبرى مع مجلس إدارته؛ ويمكن تطبيقها أيضاً على كيفية قيادة رئيس خط إنتاج في مصنع مجموعة صغيرة من عمال الإنتاج. ويمكن لمدير الإدارة الوسطى استخدام القيادة الموقفية لإدارة الاجتماعات مع التابعين، ويمكن لمديري الإدارات استخدام هذا المدخل في وضع الخطط للتغييرات الهيكلية داخل المنظمة. وهناك العديد من المجالات الأخرى لاستخدام القيادة الموقفية.

ويمكن تطبيق القيادة الموقفية خلال المراحل الأولية لأي مشروع عندما تكون بلورة الفكرة مهمة، وكذلك في أثناء المراحل المتنوعة والمتتالية لأي مشروع عندما تكون الجوانب المتعلقة بالتنفيذ مهمة. والطبيعة المرنة للقيادة الموقفية تجعلها نموذجية لتطبيقها على التابعين وهم يتقدمون أو يتراجعون في المشروعات المختلفة، ولأن القيادة الموقفية تؤكد على التكيف مع التابعين، فإنها تعد نموذجية لاستخدامها مع التابعين الذين يتغير التزامهم وكفاءتهم خلال فترة المشروع.

وفي ضوء اتساع مدخل القيادة الموقفية، فإنه يمكن تطبيقه في أي نوع من أنواع المنظمات، وفي أي مستوى، وفي جميع أنواع المهام تقريباً. وهو نموذج شامل يستوعب مدى واسعاً من التطبيقات.

#### الحالات الدراسية:

للمساعدة في توضيح كيفية تطبيق القيادة الموقفية في ظروف تنظيمية مختلفة، تم عرض الحالات الدراسية رقم ( 0 - ١، و٥ - ٢، و٥ - ٣). وفي كل حالة من هذه الحالات، اسأل نفسك ماذا تفعل لو وجدت نفسك في موقف مشابه? وفي نهاية كل حالة هناك أسئلة سوف تساعدك في تحليل المحتوى من خلال مدخل القيادة الموقفية.

## الحالة ( ٥ - ١) ما الأسلوب الذي أستخدمه؟

علك عبد الرحمن الخميس شركة صغيرة للبلاستيك عمرها خمسة أعوام تضم حوالي ٢٠ موظفاً. وتتألف الشركة في الأساس من ثلاثة قطاعات: الهندسة والمبيعات والإنتاج. وهناك مدير واحد لكل قطاع من هذه القطاعات.

ويرأس خالد جمعة الفريق الهندسي. وهو مدير مؤقت، ويعد أكبر موظفي الشركة سناً (عمره ٥٥ عاماً). وتم التعاقد معه بسبب قدرته الهندسية وخبرته. وقبل التحاقه بالشركة، عمل لمدة (٢٠) عاماً مهندساً بشركة الجفالي. ويراه زملاؤه مهندساً كفئاً، ومعتدل المزاج، ومهتماً بالشركة.

وكان خالد يقضي الكثير من وقته في تطوير خطة للشركة طويلة المدى. وكان هدفه تطوير نموذج مبدع لاتخاذ القرارات حول الإنفاق المستقبلي على المواد والمعدات والمباني، وشؤون الموظفين. وكان ينتابه شعور إيجابي حول ردود فعل الإدارة العليا نحو المسودات الأولى لخططه.

يـرأس نزار محمد المبيعـات التي تعد أصغر وحدة في الشركة. ويعد أحدث موظف في الشركة، ولديه ١٥ عاماً من الخبرة في المبيعات في مجال مختلف من المنتجات. ويراه نظراؤه متحمساً للغاية، ولكنه ليس على معرفة كبيرة فيما يتعلق بطبيعة المنتج الذي تقوم الشركة بإنتاجه. وهدف نزار زيادة المبيعات السـنوية للشركة بنسـبة قدرها (٣٠٪). ولكن أرقام مبيعات الربع الأول من العام تشير إلى أن معدل النمو هو (٢٪) فقط.

وكان نـزار متفائلاً منذ اليوم الأول الذي التحق فيه بالعمل؛ ولكن في الأسـابيع الأخيرة

كانت هناك مشكلات في إدارت. ويتحدث موظف و المبيعات عن قلة معرفته بصناعة البلاستيك. وفي المناقشات التي تجري حول المنتجات الجديدة، يكون نزار غالباً مرتبكاً. ولديه صعوبة في وصف قدرات الشركة إلى العملاء الخارجيين؛ لأنه لا يبدو أنه يفهم تماماً كيفية عمل شركة للبلاستيك من هذا النوع.

أما عادل صالح فهو مدير للإنتاج، وهو يعمل بالشركة منذ بدايتها. وبدأ عمله مع الشركة بعد حصوله على شهادة الثانوية في خط الإنتاج، ثم ترقى في الشركة نتيجة لعمله الجاد. وهدفه رفع الإنتاج وتقليل التكلفة بنسبة (١٠٪). ولديه معرفة شاملة بالإنتاج، ولكنه قلق بعض الشيء حيال منصبه الجديد كمدير للإنتاج. وهو يخشى أن يفشل في عمله. ولا يعرف ما إذا كان مستعداً لأن يجعل الآخرين يعتمدون عليه، في حين كان دامًا يعتمد عليهم. ولدى مالك الشركة «عبد الرحمن» ثقة كبيرة في عادل، واجتمع معه عدة مرات ليوضح له دوره، ويعيد التأكيد له أنه يمكنه القيام بالعمل، وهو على يقين من أن عادلاً سوف يكون مديراً بارزاً في الإنتاج.

ويلتقي عبد الرحمن الخميس أسبوعياً مع مديريه للتحدث حول مدى تكيف موظفيهم مع الأهداف الكلية للشركة. وفي الاجتماع القادم، يريد أن يناقش معهم الإجراءات الجديدة التي يمكنهم تنفيذها داخل إداراتهم من أجل تحسين الأداء على المدى الطويل. ويتساءل عبد الرحمن كيف يكون مدخله مع كل مدير من مديريه.

## الأسئلة:

طبقاً للافتراضات الأساسية للقيادة الموقفية:

- ١ أين تضع المديرين الثلاثة فيما يتعلق بمستويات التطور في نموذج القيادة الموقفية ٢
   (انظر الشكل ٤-١)؟
- ٢ لـ و كنـت محل عبد الرحمن الخميس، هل تتصرف التصرف نفسـه نحو كل مدير من
   المديرين الثلاثة؟
  - ٣ أي الاجتماعات تكون الأصعب بالنسبة لك، وأيها الأسهل؟ ولماذا؟

#### الحالة ( ٥ - ٢)

#### لماذا لا يستمعون؟

فيصل عبد الرحمن متخصص في التدريب بإدارة الموارد البشرية بإحدى الشركات الكبرى للصناعات الدوائية، واستجابة لمسح أجري حديثاً على مستوى الشركة. قام فيصل بصفة خاصة بتصميم برنامج تدريبي لمدة ستة أسابيع حول مهارات الاستماع والاتصال من أجل الوصول إلى إدارة فاعلة. لفيصل من البرنامج التدريبي هدفان هما: (أ) أن يتعلم المشاركون أساليب اتصال جديدة، و (ب) أن يستمتع المشاركون بالبرنامج بحيث تكون لديهم الرغبة في حضور برامج تدريبية أخرى في المستقبل.

كانت المجموعة الأولى التي تم تقديم البرنامج لها تتكون من مديري الإدارة الوسطى في البحوث والتطوير. وتتألف هذه المجموعة من (٢٥) فرداً وكانوا كلهم تقريباً حاصلين على درجات عالية. وكان معظم أفراد هذه المجموعة قد حضروا في السابق العديد من البرامج التدريبية على رأس العمل، ولذلك كان لديهم معرفة بكيفية تصميم وإدارة الحلقة التدريبية، ولأن نتائج الحلقات السابقة لم تكن دائماً جيدة، شعر العديد من المديرين بالتردد حيال الحضور إلى البرنامج. وكما قال أحد المديرين: «ها نحن مرة أخرى نحضر برنامجاً تدريبياً داخلياً لن نستفيد منه شيئاً».

ولأن فيصلًا كان يعرف أن المديرين كانوا ذوي خبرة كبيرة، فإنه لم يضع قيوداً عديدة على الحضور والمشاركة. واستخدم أنواعاً متعددة من طرق العرض، وألح على مشاركات المديرين في البرنامج التدريبي. وخلال الجلستين الأوليين، كان فيصل لطيفاً على غير عادته مع المجموعة، وأعطاهم استراحات متكررة لتناول القهوة، وفي أثناء تلك الاستراحات عمل فيصل على تكوين علاقات اجتماعية معهم.

وفي أثناء الجلسة الثالثة، أصبح فيصل مدركاً لبعض الصعوبات في الحلقة. وبدلاً من الحضور الكامل لجميع المديرين وعددهم ٢٥ مديراً، هبطت نسبة الحضور إلى ١٥ مديراً فقط. وعلى الرغم من أن وقت بداية الجلسة كان قد تحدد في الساعة ١٠٠. ٨، إلا أن المشاركين كانوا يتأخرون في الحضور حتى الساعة العاشرة. وفي أثناء جلسات ما بعد الظهر كان بعض المديرين يغادرون الجلسات ليعودوا إلى مكاتبهم في الشركة.

ومع الاقتراب من الجلسة الرابعة كان فيصل قلقاً من أن البرنامج لا يسير بشكل جيد، وأصبح غير متأكد تماماً من كيفية التعامل مع المجموعة. كانت هناك أسئلة عديدة تدور في ذهنه: هل كان التعامل مع المديرين بطريقة خاطئة؟ هل تعامل بسهولة مع الحضور في الجلسات؟ هل كان ينبغي عليه أن يقول شيئاً حول المديرين الذين كانوا لا يحضرون جلسة ما بعد الظهر؟ هل كان المشاركون يأخذون البرنامج مأخذ الجد؟ كان فيصل على يقين من أن محتوى البرنامج كان ممتازاً ومتطوراً، ولكنه لم يستطع أن يعرف ما الذي يمكنه تغييره ليجعل البرنامج التدريبي أكثر نجاحاً وجاذبية. وقد أدرك أن أسلوبه لم يكن ناجحاً بالنسبة لمجموعته، ولكن ليس لديه المفتاح لكي يغير ما كان يفعله ليجعل الجلسات أفضل وأكثر امتاعاً.

### الأسئلة:

طبقاً لنموذج القيادة الموقفية ٢(انظر الشكل رقم (٤ - ١):

١ - ما الأسلوب القيادي الذي يستخدمه فيصل عبد الرحمن في إدارة الجلسات؟

۲ - ما مستوى تطور المديرين؟

٣ - من منظور القيادة، ما الخطأ الذي ارتكبه فيصل؟

٤ - ما التغييرات التي يمكن لفيصل تطبيقها لتحسين الجلسات؟

الحالة ( ٥ - ٣)

#### توصيل الرسالة؟

ريم محمد مديرة لإحدى المحطات الإذاعية الجامعية التي تديرها الجامعة. والمحطة الإذاعية لها تاريخ طويل، وينظر إليها إيجاباً من قبل الطلاب، والأساتذة، ومجلس الأمناء، وأفراد المجتمع.

ولا تجد ريم مشكلة في استقطاب الطلاب للعمل بالمحطة الإذاعية، بل هناك إقبال كبير من قبل الطلاب للعمل بالمحطة بعد تخرجهم. وكان الطلاب القليلون الذين يتم قبولهم للعمل في المحطة الإذاعية دامًا متحمسين بدرجة عالية، لأنهم يثمنون إتاحة الفرصة لهم

لكي يكتسبوا خبرة إعلامية. إضافة إلى ذلك، يثق الطلاب الذين يتم قبولهم بأنفسهم وبقدراتهم الإذاعية البسيطة بدرجة عالية. وبرغم حماس الطلاب، إلا أن معظمهم ليس لديهم الإدراك الكامل للأبعاد القانونية فيما يتعلق بالبرامج المباشرة.

وتتمثل إحدى المشكلات التي تواجه ريم في كل فصل دراسي في تدريب الطلاب الجدد على اتباع قواعد وإجراءات المحطة الإذاعية فيما يتعلق بالبرامج المباشرة، مثل: البرامج الإخبارية، والرياضية، والموسيقية، والبرامج الإذاعية الأخرى. وتتكرر مشكلات عديدة في كل فصل دراسي، حيث يتم انتهاك القواعد الإعلانية على الهواء.

بدأت ريم تشعر بالإحباط بسبب الأخطاء المتكررة ولم تستطع اكتشاف استمرار حدوث الأخطاء. وتبذل ريم الكثير من الوقت والجهد لمساعدة مقدمي البرامج، لكنهم لم يستوعبوا بأن العمل في محطة إذاعية يعتبر مهمة خطيرة، وأن تطبيق قواعد البث يعد ضرورة مطلقة.

تقدم ريم للطلاب في كل فصل دراسي كتيباً يحتوي على السياسات والإجراءات، وتحاول أن تبني علاقة شخصية مع الطلاب الجدد. ولأنها ترغب أن يكون كل شخص في المحطة سعيداً، تحاول بكل جاهدة أن توفر جواً عائلياً داخل المحطة. ولكونها تعرف جودة وكفاءة العاملين معها، فإنها تترك لهم حرية كبيرة بأن يقوموا بعمل ما يريدون في المحطة.

### الأسئلة:

- ١ ما المشكلة في المحطة الإذاعية؟
- ٢ باسـتخدام القيادة الموقفية (٢)، ما النصيحة التي تسديها لريم لمعالجة المشكلات التي تواجهها في المحطة؟
- ٣ استناداً إلى القيادة الموقفية، ما الخطط الإبداعية التي يمكن لريم تبنيها لكي تقلل من مخالفة قواعد العمل في المحطة الإذاعية؟

### مقياس القيادة:

على الرغم من تطوير العديد من المقاييس المختلفة لقياس القيادة الموقفية، إلا أن جميعها تقريباً يتم تصميمها على نحو متشابه. وبشكل عام تطرح الاستبانات حوالي

17 إلى 70 موقفاً يتعلق بالعمل، ثم يُطلب من المستجيبين اختيار الأسلوب المفضل لهم بالنسبة لكل موقف من بين أربعة بدائل. ولقد تهت صياغة المواقف والأساليب بحيث تمثل مباشرة الأساليب القيادية الأربعة التي يطرحها النموذج. ويتم تسجيل درجات الاستبانات حتى تعطي المستجيبين معلومات عن أساليبهم القيادية الرئيسية والثانوية، ومرونتهم، وفاعليتهم في القيادة.

والاستبانة المختصرة المذكورة في هذا الجزء تبين الطريقة التي يتم بها قياس الأسلوب القيادي من خلال الاستبانات للقيادة الموقفية. وبالنسبة لكل موقف من المواقف المبينة في الاستبانة، يتعين عليك تحديد مستوى تطور الموظفين في الموقف، ثم اختيار أحد بدائل الإجابات الأربع والتي تشير إلى الأسلوب القيادي الذي سوف توظفه في ذلك الموقف.

أما الاستبانة المطولة لهذا المقياس المختصر فتقدم للمستجيبين رؤية شاملة لأساليبهم في القيادة. ومن خلال تحليل الخيارات البديلة التي يختارها المستجيب في الاستبانة، يمكن تحديد الأساليب القيادية الأساسية والثانوية. ومن خلال تحليل مدى الخيارات التي يحددها المستجيب، يمكن تحديد مرونة القيادة. ومن خلال تحليل عدد المرات التي يختار فيها الأسلوب القيادي المناسب، يتم تحديد الفاعلية القيادية والقدرة التحليلية.

وبالإضافة إلى الاستبانات الذاتية هذه، تستخدم القيادة الموقفية أيضاً غاذج مشابهة لتحديد الانطباعات التي لدى المديرين والزملاء والتابعين حيال أسلوب شخص ما في القيادة، وتقدم هذه الاستبانات للشخص مدىً واسعاً من التغذية العكسية حول أسلوبه في القيادة، وكذلك تعطيه فرصة لمقارنة رؤيته للقيادة مع الطريقة التي يراه بها الآخرون قائداً.

### القيادة الموقفية (مقياس مختصر):

تعليهات: انظر إلى المواقف القيادية الأربعة المبينة أدناه، وحدد ما مستوى التطور في كل موقف، وأي أسلوب للقيادة تمثله كل استجابة، وما الأسلوب القيادي الذي يناسب الموقف - تصرف أ، أو ب، أو ج، أو د؟

## الموقف الأول:

بسبب قيود الموازنة المفروضة على إدارتك، أصبح الاندماج ضرورياً. وأنت تفكر في الطلب من شخص ذي قدرة وخبرة عالية داخل إدارتك لتولي مسؤولية الاندماج. وهذا الشخص قد عمل في جميع أقسام إدارتك، ويحظى بثقة واحترام معظم مسؤولي الشركة. وهو مستعد/ أو هي مستعدة تماماً للمساعدة في عملية الاندماج.

- أ كلفها بالمشروع واتركها تحدد كيفية تنفيذه.
- ب كلفها بالمهمة وحدد لها بالضبط ما يجب فعله، وأشرف على عملها عن قرب.
  - ج كلفها بالمهمة، وقدم الدعم والتشجيع لها كلما لزم الأمر.
- د كلفها بالمهمة وحدد لها بالضبط ما يلزم فعله، ولكن احرص على أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار.

- مستوى التطور - التصرف

## الموقف الثاني:

تم تعيينك مؤخراً مديراً في أحد الفروع الإقليمية الجديدة، وفي أثناء تعرفك على موظفي إدارتك، لاحظت أن أحد موظفيك من ذوي الخبرة لا يقوم بالمهام التي يكلف بها بشكل جيد. مع أن هذه الموظفة متحمسة حيال وظيفتها الجديدة، وتريد التقدم وظيفياً داخل المنظمة.

- أ ناقش معها مشكلة الأداء، وتوصل معها إلى بدائل لحل المشكلة.
- ب حدد ما يجب عليها فعله لإنجاز المهام، واعمل على أخذ اقتراحاتها بعين الاعتبار.
  - ج حدد الخطوات اللازمة لإنجاز المهام، وراقب أداءها باستمرار.
    - د أخبرها بالمشكلة وأعطها مزيداً من الوقت لتحسن أدائها.
      - مستوى التطور التصرف

### الموقف الثالث:

لديك مــشروع جديد ومهم للغاية في الوحدة الإداريــة التي تشرف عليها. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية تأكد لك أن الموظفين الذين تشرف عليهم مباشرة يفهمون مسؤولياتهم والمســتوى المتوقع لأدائهم. وبســبب وجود بعض العقبات التي اعترضت المشروع مؤخراً، أصبح موظفيك محبطين إلى حد ما مما أدى إلى تدني معنوياتهم وانخفاض أداؤهم.

- أ استمر في توجيههم، والإشراف على أدائهم عن قرب.
- ب أعطِ أعضاء المجموعة مزيداً من الوقت للتغلب على العقبات، ولكن تأكد من مستوى أدائهم من وقت لآخر.
  - ج استمر في تحديد أنشطة المجموعة، ولكن أشرك أعضاء المجموعة أكثر
    - في اتخاذ القرارات، والأخذ بأفكارهم.
- د شاركهم في إيجاد حل لمشكلاتهم، وشجع وادعم مجهوداتهم للتغلب على العقبات التي تواجه المشروع.
  - مستوى التطور التصرف

## الموقف الرابع:

طلبت من أحد موظفيك، باعتباره مديراً لإدارة المبيعات، أن يتولى مسؤولية حملة جديدة للمبيعات، وكنت قد عملت سابقاً مع هذا الشخص في حملات أخرى للمبيعات، وتعرف أن لديه المعرفة والخبرة بالوظيفة لكي يكون ناجحاً فيما يكلف به، ولكن يبدو أنه إلى حد ما غير متأكد من قدرته على أداء المهمة.

- أ كلفه بالحملة الجديدة للمبيعات، ثم دعه يؤدي عمله من تلقاء نفسه.
- ب حدد الأهداف والخطوات للمهمة الجديدة، ولكن خذ بعين الاعتبار اقتراحاته، وأشركه في اتخاذ القرار.
  - ج استمع إلى مخاوفه وأكد له أن بإمكانه أداء المهمة، وادعم جهوده.

د - أخبره بالتحديد ما تشــتمل عليه الحملـة الجديدة، وما تتوقعه منه، وأشرف على أدائه عن قرب.

- مستوى التطور - التصرف

SOURCE: K. Blanchard, P. Zigarmi, Leadership and the One Minute Manager: Increasing Effectiveness Through Situational Leadership,1985 New York: William Morrow. Used with permission.

### تفسير الدرجات:

إن مناقشة موجزة للإجابات الصحيحة عن المقياس المختصر سوف تساعد في شرح طبيعة مقاييس القيادة الموقفية.

الموقف الأول في المقياس المختصر يصف المشكلة المشتركة التي تواجهها المنظمات في أثناء تخفيض عدد موظفيها: واضطرارها للاندماج. وفي هذا الموقف يحدد القائد شخصاً لإدارة مشروع تقليص عدد الموظفين وهو شخص يبدو أنه كفء بدرجة عالية، وذو خبرة ومتحمس. وطبقاً لنموذج القيادة الموقفية ٢، فإن هذا الشخص في مستوى تطور رقم ٤، النفي يتطلب مدخلاً تفويضياً. ومن بين البدائل الأربعة المطروحة، فإن البديل (أ) «كلفها بالمشروع، ودعها تحدد كيفية تنفيذه»، هي أفضل ما يمثل التفويض (س٤) - نمط قيادي منخفض في المساندة ومنخفض في التوجيه.

ويصف الموقف الثاني مشكلة شائعة للقادة في كل المستويات وفي جميع المنظمات تقريباً، وهي مشكلة أداء موظف متحمس. وفي المثال الذي تم تقديمه، فإن الموظفة سوف تقع في المستوى المنظور رقم ١، لأنها تفتقر إلى الخبرة اللازمة للقيام بالعمل، على الرغم من أنها متحمسة للغاية للنجاح في مهمتها. ويحدد مدخل القيادة الموقفية ٢ قيادة «الأسلوب التوجيهي» (س ١) لهذا النوع من الموظفين. وهي تحتاج إلى من يوجهها إلى أن تعرف متى وكيف تؤدي مهامها الخاصة، وبعد تقديم التوجيهات لها، فإن أداءها بحاجة إلى أن يتم الإشراف عليه عن قرب. والاختيار الصحيح هو البديل (ج) «حدد الخطوات اللازمة لإنجاز المهام وراقب أداءها باستمرار».

ويصف الموقف الثالث ظروفاً مختلفة تماماً. وفي هذا الموقف، يبدو أن الموظفين قد طوروا خبراتهم وفقاً لما هو مطلوب منهم، ولكنهم فقدوا بعض حماسهم لإنجاز العمل. ولقد ضعف أداؤهم والتزامهم بسبب العقبات الأخيرة، على الرغم من أن القائد يقوم بتوجيههم عن قرب. وطبقاً للقيادة الموقفية ٢، فإن الأسلوب المناسب للقائد هو التحول إلى الأسلوب التدريبي العالي في التوجيه والعالي في المساندة (س ٢). والاختيار الصحيح هو البديل (ج) « استمر في تحديد أنشطة المجموعة، ولكن أشرك أعضاء المجموعة أكثر في اتخاذ القرارات، والأخذ بأفكارهم».

ويصف الموقف الرابع بعض المخاوف التي تنشأ لدى المدير عند محاولته تحديد شخص مناسب لرئاسة حملة جديدة للمبيعات. ومن الواضح أن الشخص الذي اختاره المدير لتولي المهمة لديه المهارات اللازمة للقيام بالعمل بشكل جيد في الحملة الجديدة للمبيعات، ولكنه يبدو غير متأكد حيال قدراته. وفي هذه الحالة، تقترح القيادة الموقفية ٢ أن يستخدم المدير أسلوباً مسانداً (س ٣)، يتسق مع قيادة الموظفين ذوي الكفاءة، ولكنهم لا يثقون بأنفسهم بشكل جيد. ويتمثل الأسلوب المساند في البديل (ج) « استمع إلى مخاوفه، وأكد له أن بإمكانه أداء المهمة، وادعم جهوده».

والآن اخــتر اثنين من الموظفين، وقم بتحديد مســتوى تطورهم الحالي حيال ثلاث مهام مختلفة، ثم قم بتحديد أسلوبك في القيادة في كل موقف. هل هناك توافق بين مستويات تطور الموظفين وأساليبك القيادية؟ وإذا لم يكن هناك توافق، ما الذي يمكنك فعله بالتحديد باعتبارك قائداً حيال الموظفين، من أجل ضمان أن لديهم ما يحتاجونه للنجاح؟

### الملخص:

القيادة الموقفية مدخل قيادي إرشادي واسع الاستخدام يقترح كيف يصبح القادة فاعلين في العديد من المنظمات المختلفة والمهام التنظيمية المتنوعة. ويقدم هذا المدخل نموذجاً يقترح للقادة كيف يتصرفون استناداً إلى متطلبات موقف معين.

تصنف القيادة الموقفية القيادة إلى أربعة أساليب: س ١ عالٍ في التوجيه ومنخفض في المساندة، وس ٢ عالٍ في التوجيه وعالٍ في المساندة، وس ٣ منخفض في التوجيه وعالٍ في

المساندة، وس ٤ منخفض في التوجيه ومنخفض في المساندة. والنموذج الموقفي (القيادة الموقفية ٢) يصف كيف ينطبق كل أسلوب من الأساليب القيادية الأربعة على التابعين الذين يعملون على مستويات مختلفة من التطور، من التطور ١ (المنخفض في الكفاءة والعالي في الالتزام) إلى التطور ٢ (المتوسط في الكفاءة والمنخفض في الالتزام) إلى التطور ٣ (المتوسط في الكفاءة ومرتفع في الالتزام) إلى التطور ٥ (مرتفع في الكفاءة ومرتفع في الالتزام).

وتحدث القيادة الفاعلة حين يستطيع القائد أن يشخص بدقة مستوى تطور التابعين في مهمة محددة، ثم يتبنى الأسلوب القيادي الذي يتوافق مع الموقف.

وتقاس القيادة في هذا المدخل من خلال استخدام الاستبانات التي تطلب من الأفراد تقويم مجموعة من المواقف المرتبطة بالعمل. وتوفر الاستبانات المعلومات حول القدرة التشخيصية للقادة، ومرونتهم، وفاعليتهم. وتساعد الاستبانات القادة على تعلم كيف عكنهم تغيير أساليبهم في القيادة ليصبحوا أكثر فاعلية في المواقف المختلفة.

وهناك أربع نقاط قوة رئيسة للمدخل الموقفي:

أولاً - إنه مدخل للقيادة معترف به في جميع أنحاء البلاد، لتدريب القادة.

ثانياً - إنه مدخل عملى يسهل فهمه ويسهل تطبيقه.

ثالثاً - إن هذا المدخل يقدم مجموعة واضحة من الإرشادات لكيفية تصرف القادة إذا أرادوا تعزيز فاعليتهم في القيادة.

رابعاً - إن القيادة الموقفية تقر وتؤكد أن ليس هناك أسلوب قيادي واحد يعد «الأفضل»، وأن القادة يحتاجون إلى أن يكونوا مرنين وأن يكيفوا أساليبهم القيادية وفقاً لمتطلبات الموقف.

وتشير الانتقادات الموجهة إلى القيادة الموقفية إلى وجود بعض التحفظات عليها. وعلى عكس العديد من نظريات القيادة الأخرى، فإن هذا المدخل لا تسنده مجموعة قوية من النتائج البحثية لتبرر وتدعم الأسس النظرية التي يقوم عليها. ونتيجة لذلك، هناك غموض فيا يتعلق بكيفية تصور المدخل لجوانب معينة من العملية القيادية. هذا المنهج لم يكن واضحاً في كيفية تحرك التابعين من مستويات التطور المنخفضة إلى مستويات التطور

المرتفعة؛ كما أنه ليس واضحاً بالنسبة إلى كيفية تغير الالتزام بمرور الوقت بالنسبة للتابعين، وبدون نتائج بحثية أساسية، فإنه يجب مناقشة صحة الإرشادات الأساسية للموافقة بين الأساليب القيادية للقائد ومستويات تطور التابعين.

وأخيراً، عند تطبيق هذا المدخل، فإن النموذج لا يقدم خطوطاً عريضة لكيفية استخدام هذا المدخل مع المجموعة بالمقارنة مع فرد مقابل فرد.

## المراجع:

- Blanchard, K. H. (1985). SLII: A situational approach to managing people. Escondido, CA: Blanchard Training and Development
- Blanchard, K., Zigarmi, D., & Nelson, R. (1993). Situational leadership after 25 years: A retrospective. Journal of Leadership Studies, 1(1), 22-36.
- Blanchard, K., Zigarmi, P., & Zigarmi, D. (1985). Leadership and the one minute manager: Increasing effectiveness through situational leadership. New York: William Morrow.
- Blanchard, K., Zigarmi, P., & Zigarmi, D. (1992). Game plan for and the one minute manager. Escondido, CA: Blanchard Training and Development.
- Carew, P., Parisi-Carew, E., & Blanchard, K. H. (1990). Group development and situational leadership 11. Escondido, CA: Blanchard Training and Development.
- Fernandez, C. F., & Vecchio, R. P. (1997). Situational leadership theory revisited: A test of an across-jobs perspective. Leadership Quarterly, 8(1), 67-84.
- Graeff, C. L. (1983). The situational leadership theory: A critical view. Academy of Management Review, 8, 285-291.
- Graeff, C. L. (1997). Evolution of situational leadership theory: A critica I review. Leadership Quarterly, 8(2), 153-170.
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1969a). Life-cycle theory of leadership. Training and Development Journal, 23, 26-34.
- Hersey, P., & B lanchard, K. H. (1969b). Management of organizational behavior: Utilizing human resources. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1977). Management of organizational behavior: Utilizing human resources. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1988). Management of organizational behavior: Utilizing human resources (5th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1993). Management of organizational behavior:

- Utilizing human resources (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Reddin, W. J. (1967). The 3-D management style theory. Training and Development Journal, 8 17.
- Vecchio, R. P. (1987). Situational leadership theory: An examination of a prescriptive theory. Journal of Applied Psychology, 72(3), 444-451.
- Vroom, V. H., & Yetton, P. W. (1973). Leadership and decision-making. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
- Yukl, G. A. (1989). Leadership in organizations (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Yukl, G. A. (1998). Leadership in organizations (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

# الفصل السادس النظرية التوافقية

### الوصف:

عكن تسمية العديد من المداخل القيادية نظريات توافقية، غير أن نظرية فيدلر (١٩٦٤؛ ١٩٦٧)؛ وفيدلر وجارسيا، (١٩٨٧) التوافقية تعد الأكثر قبولاً وشيوعاً. وتعد النظرية التوافقية نظرية توافق - القائد (فيدلر وتشيمرز، ١٩٧٤)، والتي تعني أنها تحاول المواءمة بين القادة والمواقف المناسبة. وتسمى التوافقية؛ لأنها تقول بأن فاعلية القائد تعتمد على مدى مناسبة أسلوبه القيادي للبيئة المحيطة. ولكي نفهم أداء القادة، من الضروري فهم المواقف التي يتولون القيادة فيها. وتعد القيادة فاعلة عندما يتوافق أسلوب القائد مع الواقع الفعلى الصحيح.

ولقد طور فيدلر النظرية التوافقية من خلال دراسة أساليب العديد من القادة المختلفين الذين يعملون في ظروف مختلفة وخاصة في القطاعات العسكرية. وقد قام بتصميم أساليب القادة، والمواقف التي يعملون فيها، ومدى فاعليتهم القيادية. وبعد تحليل أساليب مئات القادة المتميزين والسيئين، تمكن فيدلر وزملاؤه من طرح تعميمات تجريبية (إمبيريقية) حول الأساليب القيادية الأفضل، والأساليب القيادية الأسوأ في ظل واقع تنظيمي معين. وباختصار، تركز النظرية التوافقية على الأساليب و«المواقف»، وتقدم إطاراً للمواءمة الفاعلة بن القائد والموقف.

## أساليب القيادة:

في إطار النظرية التوافقية، توصف الأساليب القيادية بأنها إما أن تكون مدفوعة بالمهام (العمل) أو بالعلاقات. ويهتم القادة الذين تدفعهم المهام في الوصول إلى الهدف بشكل أساسي، في حين أن القادة الذين تدفعهم العلاقة يهتمون ببناء علاقات وثيقة بين الأشخاص. ولقياس الأساليب القيادية طور فيدلر مقياس الزملاء الأقل تفضيلاً - Least Preferred Co (انظر القسم الخاص عقياس القيادة). والقادة الذين يحصلون على درجات

عالية في هذا المقياس تكون العلاقات المحرك الرئيس لهم، أما القادة الذين يحصلون على درجات منخفضة في المقياس فتكون المهام هي محركهم الرئيس.

### متغيرات المواقف:

تقول النظرية التوافقية إن «المواقف» يمكن تشخيصها من خلال تقويم ثلاثة عوامل: (أ) العلاقات بين القائد والعضو، و(ب) هيكلة المهمة، و(ج) قوة المنصب (انظر الشكل ٢-١). وتشير العلاقات بين القائد والعضو إلى مناخ المجموعة، وإلى درجة الثقة، والولاء، والانجذاب الذي يشعر به الأتباع نحو قائدهم. وإذا كان مناخ المجموعة إيجابياً، وكان الأتباع يثقون في قائدهم ويحبونه وينسجمون معه، فإن العلاقات بين الأعضاء والقائد تُعرف بأنها جيدة. ومن جهة أخرى، إذا كان المناخ غير ودي، وتوجد انقسامات داخل المجموعة، فستُعرف العلاقات بين القائد والأعضاء بأنها سيئة.

ويشير المتغير الموقفي الثاني، وهو هيكلة المهمة، إلى درجة وضوح متطلبات المهمة وتحديدها. والمهام التي تعد ذات طبيعة منظمة تميل إلى إعطاء القائد مزيداً من السيطرة في حين أن المهام الغامضة وغير الواضحة تقلل من سيطرة القائد وتأثيره. وتعد المهمة ذات طبيعة هيكلية عندما (أ) يتم تحديد متطلبات إنجاز المهام بوضوح، ويكون ذلك معروفاً من قبل الأفراد الذين يؤدون تلك المهام، (ب) يكون لطريقة تحقيق المهمة بدائل قليلة، (ج) يمكن البرهنة على اكتمال المهام بوضوح، (د) يوجد عدد محدود فقط من الحلول الصحيحة للمهام المطروحة. وأحد الأمثلة على المهمة عالية التنظيم هو تنظيف ماكينة خض اللبن بمحلات ماكدونالدز، حيث يتم شرح قواعد أداء هذه المهمة للموظفين بوضوح. وهناك طريقة واحدة فقط للقيام بهذا العمل، ويمكن التحقق من إنجازها بالشكل الصحيح بسهولة. ويمكن أن تكون مهمة إدارة الموارد المالية لمنظمة تطوعية محلية مثالاً على المهمة غير المهيكلة بدرجة عالية. إدارة الموارد المالية هذه لا تحكمها مجموعة واضحة من القواعد التي يجب اتباعها، ويوجد هناك عدة طرق بديلة للقيام بهذا العمل، ولا يمكن التحقق من صحة الطريقة التي تم اتباعها. وأخيراً، توجد طريقة واحدة تعد الأفضل لزيادة الموارد المالية.

أما قوة المنصب - المتغير الثالث للمواقف - فيشير إلى مقدار السلطة المتاحة للقائد لمكافأة أو معاقبة أتباعه. وتشتمل على القوة الشرعية التي يكتسبها الأفراد نتيجة للمنصب السنوي يحتلونه في المنظمة. وقوة المنصب تكون قوية إذا كان للفرد سلطة تعيين أو فصل الموظفين، أو منح علاوات في الرتبة أو الراتب؛ وتكون ضعيفة إذا لم يتوافر للقائد الحق في فعل هذه الأشياء.

وهـذه العوامل الموقفيـة الثلاثة معاً تحدد «أفضلية» المواقـف المختلفة في المنظمات. والمواقـف التي تصنف بأنها «أكثر أفضلية» هي تلك التي تكـون فيها العلاقات جيدة بين القائـد والأتباع، كما تكون المهام محددة، ويتمتع القائد بقـوة في منصبه. والمواقف التي تعد «أقل أفضلية» تتصف بعلاقات سيئة بين القائد والأتباع، ومهمات غير مهيكلة، ومنصبٍ ضعيفٍ للقائد. أما المواقف التي تعد «ذات أفضلية متوسطة» فهي تلك المواقف التي تقع في الوسط بين هذين الطرفين أو النقيضين.

واستناداً إلى النتائج البحثية، تفترض النظرية التوافقية أن أساليب معينة سوف تكون فاعلة في مواقف معينة، والأفراد الذين يكون دافعهم المهام (ويحصلون على درجات منخفضة في المقياس) سوف يكونون فاعلين في المواقف التي تعد مفضلة جداً، وكذلك المواقف التي تعد غير مفضلة جداً؛ أي في المواقف التي تسير بسهولة ويسر أو المواقف غير القابلة للسيطرة. أما الأفراد الذين يكون دافعهم العلاقة (ويحصلون على درجات عالية في مقياس الزميل الأقل أفضلية) فسوف يكونون فاعلين في المواقف ذات الأفضلية المتوسطة؛ أي في المواقف التي يكون فيها درجة ما من التأكد، ولكن الأمور لا تكون تحت سيطرتهم تماماً، أو خارج سيطرتهم تماماً.

وليس من الواضح تماماً معرفة السبب في أن القادة ذوي الدرجات العالية في المقياس يكونون فاعلين في المواقف ذات الأفضلية المتوسطة، وأن القادة ذوي الدرجات المنخفضة في المقياس يكونون فعالين في كل من المواقف المفضلة جداً، والمواقف غير المفضلة جداً. وتفسير فيدلر الحالي للنظرية (١٩٩٥) يوضح هذه المسألة قليلاً. فهو يقدم التفسير المعقول الآتي حول السبب في أن القادة الذين يعملون في موقف «خاطئ» (أي غير متوافق) يكونون غير فاعلين: (أ) فالقائد الذي لا يتوافق أسلوبه في المقياس مع موقف معين يكون واقعاً

تحــت ضغـوط وقلــق؛ (ب) والقائد الذي يقع تحــت ضغوط يلجأ إلى طـرق غير ناضجة للتغلب على المشــكلات التي يواجهها سـبق أن تعلمها في بداياته، (ج) والأسلوب القيادي غير الناضج يؤدي إلى قرارات سلبية، والتي بدورها تؤدي إلى نتائج سلبية. وعلى الرغم من إمكانية طرح تفسيرات مختلفة للنظرية التوافقية، فإن الباحثين ما يزالون غير واضحين فيما يتعلق بجوهر النظرية.

| النموذج التوافقي         |      |                          |         |       |            |             |          |                |  |  |
|--------------------------|------|--------------------------|---------|-------|------------|-------------|----------|----------------|--|--|
| علاقة القائد والعضو      |      | دة                       | جي      |       | سيئة       |             |          |                |  |  |
| هيكل المهمة              | ية   | عال                      | فضة     | منخ   | عالية      |             | منخفضة   |                |  |  |
| قوة المنصب               | قوية | ضعيفة                    | قويــة  | ضعيفة | قويـة      | ضعيفة       | قويـة    | ضعيفة          |  |  |
| الأسلوب القيادي<br>الفضل | 1    | رجة منخفضة<br>رجة متوسطة | ۳<br>د. | ٤     | ۵<br>مالية | ا<br>درجة ء | <b>v</b> | درجة<br>منخفضة |  |  |

الشكل (٦ - ١)

SOURCE: Adapted from F. E. Fiedler, A Theory of Leadership Effectiveness, 197V. New York: McGrraw - Hill. Used by permission.

## كيف تعمل النظرية التوافقية؟

إن الحصول على درجة القائد على المقياس (LPC) ومتغيرات الموقف الثلاثة يمكننا من أن نتنبأ فيها إذا كان القائد سيكون فاعلاً في موقف معين أم لا. ويبين الشكل (٦ - ١) العلاقة بين أسلوب القائد والأنواع المختلفة للمواقف. ويمكن فهم الشكل على نحو أفضل من خلال تفسير الصفوف من أعلى إلى أسفل. وعلى سبيل المثال، فالموقف الذي يمثل علاقات جيدة بين القائد والأعضاء، ومهمة ذات طبيعة منظمة، ومنصب قوي، يقع في القائمة رقم (١) لأسلوب القيادة المفضل. أما الموقف الذي يمثل علاقات سيئة بين القائد والأعضاء ومهمة ذات طبيعة منظمة رقم (٦) لأسلوب

القيادة. ومن خلال تقويم المتغيرات الموقفية الثلاثة فإن أي وضع تنظيمي يمكن تصنيفه وإدراجه في إحدى القوائم الثماني الموضحة في الشكل (٦ - ١).

وعندما يتم تحديد طبيعة الموقف، يمكن تقويم التوافق بين أسلوب القائد والموقف. ويشير الشكل إلى أن الدرجة المنخفضة على مقياس الزميل الأقل تفضيلاً (LPC) فاعلة في الفئات (١ و٢ و٣ و٨)؛ في حين أن الدرجة العالية على المقياس تعد فاعلة في الفئات (٤ و٥ و٢)، وإذا توافق و٢ و٧)، أما الدرجة المتوسطة على المقياس فتكون فاعلة في الفئات (١ و٢ و٣)، وإذا توافق أسلوب أحد الأفراد مع الفئة المناسبة في النموذج، فإن القائد سوف يكون فاعلاً؛ وإذا لم يتوافق أسلوب الفرد مع الفئة، فإن ذلك القائد لن يكون فاعلاً.

ومن الضروري أن نوضح أن النظرية التوافقية تؤكد أن القادة لن يكونوا فاعلين في جميع المواقف. وإذا كان أسلوبك يتوافق بشكل جيد مع الموقف الذي تعمل فيه، فسوف تكون جيداً في الوظيفة التي تقوم بها؛ وإذا كان أسلوبك لا يتوافق مع الموقف، فمن المرجح أن تفشل.

### نقاط القوة:

هناك عدة نقاط قوة رئيسة للنظرية التوافقية:

أولاً - إنها نظرية يدعمها الكثير من البحوث التطبيقية (انظر بيترز وهارتك وبولمان، ١٩٨٥؛ وستروب وجارسيا، ١٩٨١). وفي فترة تركيز النشر الورقي والالكتروني على «كيف تكون قائداً ناجعاً»، طرحت النظرية التوافقية مدخلاً للقيادة له تاريخ عريق. وقد اختبر العديد من الباحثين هذه النظرية، فوجدوا أنها مدخل صحيح ويُعتمد عليه في توضيح كيفية تحقيق القيادة الفاعلة، فالنظرية التوافقية مبنية على أساس علمي متين.

ثانياً - وسعت النظرية التوافقية من فهمنا للقيادة من خلال إجبارنا على الأخذ في الاعتبار تأثير المواقف في القادة. وقبل تطوير النظرية التوافقية، كانت نظريات القيادة تركز على ما إذا كان هناك نوعاً واحداً يعد القيادة الأفضل (مدخل السمات). ولقد أكدت النظرية التوافقية في أهمية التركيز على العلاقة بين أسلوب القائد ومتطلبات المواقف

المختلفة. ومن خلال ذلك حولت النظرية التوافقية التركيز إلى البيئة التي تمارس فيها القيادة، وعلى وجه التحديد الارتباط ما بين القائد والمواقف.

ثالثاً - تعد النظرية التوافقية تنبؤيه، لذلك فإنها تقدم معلومات مفيدة فيما يتعلق بنوع القيادة التي من المرجح أنها سوف تكون فاعلة في ظروف معينة. ومن خلال البيانات التي يوفرها مقياس الزملاء الأقل تفضيلاً (LPC)، والمتغيرات الثلاثة للموقف (أي علاقات القائد بالأعضاء، وطبيعة المهمة، وقوة المنصب)، فإنه من الممكن تحديد احتمالية نجاح شخص معين في موقف معين. وهذا عنح النظرية التوافقية قوة تنبؤيه لا تتوافر لنظريات القيادة الأخرى.

رابعاً - تتميز هذه النظرية بأنها لا تطلب من الناس أن يكونوا فاعلين في جميع المواقف. ومن المعلوم أن القادة في المنظمات غالباً ما يشعرون بالحاجة إلى أن يكونوا كل شيء لجميع الموظفين. وقد يعني هذا طلب الكثير من القادة. وتقول النظرية التوافقية بأن القادة يجب أن لا يتوقعوا أن يكونوا قادرين على القيادة في جميع المواقف. وينبغي للمنظمات أن تحاول أن تضع القادة في المواقف المثلى، في المواقف التي تعد نموذجية بالنسبة لأساليبهم القيادية. وعندما يكون من الواضح أن القادة يكونون في الموقف الخطأ، فإنه ينبغي بذل الجهود لتغيير متغيرات العمل أو نقل القائد إلى بيئة أخرى. إن النظرية التوافقية توفق بين القائد والموقف، ولكنها لا تطلب من القائد أن يتوافق مع جميع المواقف.

خامساً - تقدم النظرية التوافقية بيانات عن أساليب القادة التي يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة للمنظمات في تطوير أوجه القيادة بها. وتعد الدرجة التي يقدمها المقياس المنخفض جزءاً صغيراً من المعلومات التي يمكن استخدامها جنباً إلى جنب مع التقييمات الأخرى في التخطيط للموارد البشرية، من أجل تطوير بيانات عن الأفراد لتحديد كيف وأين يمكنهم خدمة المنظمة على نحو أفضل.

#### نقاط الضعف:

وتؤكد العديد من الدراسات صحة النظرية التوافقية، غير أنها لاقت الكثير من النقد في الأدبيات. وسوف تساعد المناقشة المختصرة لهذه الانتقادات توضيح القيمة الكلية للنظرية التوافقية باعتبارها نظرية للقيادة.

أولاً - لاقـت النظرية التوافقية نقداً؛ لأنها فشـلت في أن توضح تماماً لماذا يكون أفراد ذوو أسـاليب قيادية معينة أكثر فاعلية في بعض المواقف، وليسـوا كذلك في مواقف أخرى؟ ويطلق فيدلر (١٩٩٣) على ذلك مشـكلة «الصندوق الأسـود»؛ لأن مستوى الغموض يظل قائماً حول السبب في أن القادة الذين تدفعهم المهام جيدون في الظروف الصعبة، وأن القادة الذين تدفعهم العلاقة يكونون جيدين في الظروف المفضلة بدرجة متوسطة.

والإجابة التي تقدمها النظرية فيما يتعلق بالسبب في أن الأفراد الذين يحصلون على درجات منخفضة في مقياس (LPC)، ويكونون فاعلين إلى أقصى حد، هي أن هؤلاء الأفراد يشعرون بأنهم أكثر تأكداً في الظروف التي يملكون فيها الكثير من السيطرة، ويشعرون بالراحة وهم يبذلون أقصى جهودهم، ومن جهة أخرى فإن الدرجة المرتفعة على المقياس (LPC) ليست فاعلة في المواقف الصارمة؛ لأنهم حين يملكون الكثير من السيطرة فإنهم يبالغون في ردة الفعل، وفي المواقف التي يملكون فيها القليل من السيطرة فإنهم يميلون إلى التركيز كثيراً على العلاقات، ومن ثم لا ينجزون المهمة. وفي المواقف المعتدلة، فإن الدرجة العالية في المقاييس (LPC) تكون فاعلة لأنه؛ يُسمح لهم التركيز على قضايا العلاقات، في حين أن الدرجة المنخفضة في المقياس تعني الشعور بالإحباط بسبب عدم التأكد، ولأن النقاد يجدون هذه التفسيرات غير كافية إلى حد ما، فإن النظرية التوافقية غالباً ما يتم نقدها.

يتعلق النقد الرئيس الثاني لهذه النظرية بمقياس الزملاء الأقل تفضيلاً (LPC). ولقد تم طرح العديد من التساؤلات حول هذا المقياس، لأنه لا يبدو صحيحاً في ظاهره؛ فهو لا يرتبط بشكل جيد مع مقاييس القيادة المعيارية الأخرى (فيدلر، ١٩٩٣)، وليس من السهل استكماله بشكل صحيح.

ويقيس مقياس الزميل الأقل تفضيلاً (LPC) أسلوب الشخص في القيادة من خلال الطلب من الشخص أن يصف سلوك شخص آخر، ولأن القياس يتضمن تصوراً مسبقاً، فمن الصعب على المجيبين أن يفهموا كيف أن وصفهم لأي شخص آخر على المقياس يعد انعكاساً لأسلوبهم في القيادة. ليس من المعقول ظاهرياً أن تقيس أسلوبك في القيادة من خلال تقييمك لأسلوب شخص آخر.

وعلى الرغم من أنه قد لا يكون كافياً بالنسبة لأناس عديدين، إلا أن الرد على هذا النقد

هـو أن مقياس الزميل الأقل تفضيلاً (LPC) يقيس التسلسل الهرمي للدوافع لدى الفرد، والأفراد الذين يعدون مدفوعين إلى حد كبير بالمهام يرون زميلهم في العمل الأقل تفضيلاً بصورة سلبية إلى حد كبير؛ لأن ذلك الشخص يقف في طريق إنجازهم للمهام، والحاجة الأساسية لـدى هؤلاء الناس هي إنجاز العمل، على حين أن حاجاتهم الثانوية فقط تتجه نحـو قضايا الناس. من جهة أخرى، فإن الأفراد الذين تدفعهم العلاقات يرون زميلهم في العمل الأقل تفضيلاً بصورة إيجابية لأن دافع الحاجة الأساسية لديهم هو التوافق مع الناس، وحاجاتهم الثانوية هي التي تدور حول المهام. وباختصار فإن مقياس الزملاء الأقل تفضيلاً يقيس أسلوب المجيب من خلال تقييم الدرجة التي يرى عندها المجيبُ الشخصَ الآخر يقف في طريق تحقيقه للهدف.

مع أن المقياس لا يستغرق سوى بضع دقائق للإجابة عنه، إلا أن التعليمات حول مقياس الزميل الأقل تفضيلاً ليست واضحة، فهي لا توضح تماماً كيف يختار المجيب زميله الأقل تفضيلاً. وربما يشعر بعض المجيبين بالارتباك في اختيار الشخص الذي يعد زميلاً أقل قبولاً، وبين الزميل الذي يعد أقل تفضيلاً؛ ولأن الدرجات النهائية لمقياس الزميل الأقل تفضيلاً مبنية على من يتم اختيارهم على أنهم زملاء أقل تفضياً، فإن نقص التعليمات الواضحة حول من يتعين اختياره كزميل أقل تفضيلاً يجعل من المقياس إشكالية.

وعلى الرغم من أن فيدلر وزملاءه قد أجروا بحوثاً لدعم ثبات Reliability المقياس من خلال الاختبار وإعادة الاختبار (فيدلر وجارسيا، ١٩٨٧)، فإن المقياس يظل مشكوكاً فيه بالنسبة للعديد من الممارسين، لأنه يفتقر إلى الصدق Validity الظاهرى.

ونقد آخر للنظرية التوافقية يتمثل في أنه من المرهق استخدامها في الحياة العملية؛ لأنها تتطلب تقويم أسلوب القائد، وكذلك ثلاثة متغيرات موقفية معقدة نسبياً (علاقة القائد بالأعضاء، وهيكلة المهمة، وقوة المنصب)، وكل من هذه المتغيرات يتطلب مقياساً مختلفاً. إضافة إلى أن توزيع الاستبانات في المنظمات يكتنفه العديد من الصعوبات لأن عملية توزيع الاستبانات تربك الموظفين، وتتسبب في تعطيل العمل في المنظمة.

النقد الأخير للنظرية التوافقية هو أنها تفشل في أن توضح على نحو كاف ما ينبغي أن تفعله المنظمات حين يكون هناك عدم توافق بين القائد والموقف في العمل. ولأنها نظرية

للشخصية، فإن النظرية التوافقية لا تؤيد تعليم القادة كيف يكيفون أساليبهم للمواقف المختلفة كوسيلة لتحسين القيادة في المنظمة. وبدلاً من ذلك، فإن هذا المدخل يؤيد أن يقوم القادة بـ «إعادة هندسة المواقف»، وهذا يعني في الأساس تغيير المواقف لتناسب القادة. وعلى الرغم من أن فيدلر وزملاءه يقولون بأن معظم المواقف يمكن تغييرها بشكل أو بآخر لكي تتوافق مع أسلوب القائد، إلا أن الإرشادات حول كيفية إعادة هندسة المواقف لم يتم طرحها بشكل واضح في النظرية.

وفي الواقع ليس من السهل تغيير المواقف لتناسب أسلوب القائد. وعلى سبيل المثال، لو أن أسلوب قائد ما لا يتناسب مع موقف غير منظم وضعيف في قوة المنصب، فقد يكون من المستحيل جعل المهمة أكثر تنظيماً، وزيادة قوة المنصب لكي يناسب الموقف أسلوب القائد. وبالمثل، فإن التقدم في السلم الإداري في المنظمات قد يعني أن القائد ينتقل إلى موقف جديد قد لا يناسب أسلوبه. وعلى سبيل المثال، فإن أي مدير ذي درجة عالية في مقياس الزملاء الأقل تفضيلاً (الذين تدفعهم العلاقات) ربما يترقى إلى وظيفة تضعه في موقف يتصف بعلاقات جيدة بين القائد والأعضاء، ومهمة مهيكلة، وقوة في المنصب؛ ومن شحم يصبح قائداً غير فاعل طبقاً للنظرية التوافقية. وبالتأكيد، فإنه من المشكوك فيه أن تقوم المنظمة بتغيير هذا الموقف والذي يمكن تصنيفه على أنه مثالي في معظم الأحوال. وبشكل عام، فتغيير المواقف يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، ولكن هذا يمثل مشكلات حدية بالنسة للمنظمات.

## التطبيق:

للنظرية التوافقية العديد من التطبيقات في عالم المنظمات - حيث يمكن استخدامها للإجابة عن مجموعة من الأسئلة حول قيادة الأفراد في شتى أنواع المنظمات - وعلى سبيل المثال، يمكن استخدامها لتوضيح سبب كون الفرد غير فاعل في موقف معين، على الرغم من أنه مدير واع ومخلص وجاد في عمله؟ وأيضاً يمكن استخدام النظرية للتنبؤ بما إذا كان الفرد الذي ينجح في

إلى منصب آخر داخل المنظمة نفسها. وأيضاً النظرية التوافقية مكن أن تشير إلى التغيرات

التي ربما تود الإدارة العليا أن تحدثها في المستويات الإدارية المنخفضة من أجل أن تضمن توافقاً جيداً بين المدير الحالي وطبيعة عمل معين. وهذه فقط بعض الطرق التي يمكن من خلالها تطبيق هذه النظرية داخل المنظمات.

## الحالات الدراسية:

يتضمن الجزء التالي ثلاث حالات دراسية (الحالة ٦ - ١، و٦ - ٢، و ٦ - ٣)؛ وتطرح كل حالة من الحالات موقفاً قيادياً مختلفاً وذلك للمساعدة في فهم النظرية التوافقية. ولتحقيق أكبر فائدة مرجوة ينبغي تحليل وتصنيف كل حالة من الحالات وفقاً للمعلومات الموضحة في الشكل (٦ - ١). وفي نهاية كل حالة تم طرح عدد من الأسئلة للمساعدة في تحليلها والوصول إلى الحلول المناسبة.

الحالة (٦ - ١)

#### لا توجد سيطرة على المجلس الطلابي

انتُخبت مريم عمر رئيسةً لمجلس الطالبات بالكلية التي تدرس فيها، وهي تحب العضوات الأخريات في المجلس، ويبدو أنهن يحببنها. ومهمتها الأولى باعتبارها رئيسة للمجلس هي تطوير سياسة جديدة لاستخدام معامل الحاسب الآلي من قبل الطالبات؛ ولأن هذه هي السنة الأولى التي يتم فيها تقويم استخدام الحاسب الآلي، فليس هناك خطوط عريضة لما ينبغي أن تتضمنه هذه السياسة؛ ولأن عضوات المجلس يتم اختيارهن من خلال هيئة الطالبات، فإن مريم ليست لديها سيطرة على كيفية عملهن، وليست لديها كذلك القدرة على مكافأتهن أو معاقبتهن. وفي برنامج القيادة الذي حضرته مريم قامت بتعبئة استبانة مقياس الزملاء الأقل تفضيلاً، وقد حصلت على درجة (٩٨٪).

### الأسئلة:

- ١ كيف سيكون وضع مريم كرئيسة لمجلس الطالبات؟
- ٢ وفقاً للدرجة التي حصلت عليها مريم في مقياس الزميلة الأقل تفضيلاً، ما هي حاجاتها
   الأساسية؟

- ٣ كيف ســتؤثر هذه الحاجات على قدرتها في تطوير سياســة جديدة لاسـتخدام معامل
   الحاسب الآلي؟
  - ٤ كيف مكن لمريم أن تغير الموقف لكي يتوافق مع أسلوبها في الإدارة؟

الحالة (٦ - ٢)

#### مروره بفترة عصيبة

جمال عبد الرحمن مدرس للرياضيات بالمدرسة الثانوية منذ ١٥ عاماً. وفي كل عام يكون جمال مسـؤولاً عن تخطيط وإدارة أنواع مختلفة من الأنشطة اللامنهجية. وفي هذا العام، وضع خطة للقيام برحلة طلابية إلى أحد المواقع الأثرية المعروفة، ولسبب ما، حدث خلاف بين إدارة المدرسة والجهة المسؤولة عن الموقع الأثري وجمال، وسببوا له متاعب متواصلة، وحيث إن جميع المشـاركين من الطلاب، فإن النشاط الذي يقومون به يعد نشاطاً لا صفياً (تطوعيـاً). وفي أثنـاء حضور جمال محاضرة في الإدارة بالكليـة، أخذ جمال مقياس الزميل الأقل أفضلية، وكانت درجته (٤٤).

### الأسئلة:

طبقاً للشكل (٦ - ١):

- ١ ما الفئة التي يقع فيها هذا الموقف؟
- ٢ هل سيكون جمال ناجعاً في جهوده لإدارة البرنامج الصيفي؟
- ٣ هل ينبغي أن تقوم إدارة المدرسة باتخاذ أي تغييرات فيما يتعلق بمسؤوليات جمال؟

الحالة (٦ - ٣)

### من هو القائد الأفضل؟

شركة الأدوية العالمية شركة عائلية تصنع الأدوية الشائعة، مثل: الأسبرين والفيتامينات وغيرها. لدى المالكين للشركة رغبة قوية بتغيير أسلوب الإدارة التقليدي السلطوي إلى أسلوب فرق العمل.

ولتحقيق التغيير المطلوب، مت إعادة هيكلة الشركة وإحداث منصب جديد. يرتبط

الشخص الذي يشغل المنصب الجديد بالمالكين للشركة مباشرة ولديه الصلاحيات الكاملة مراجعة أداء جميع المديرين. تقدم لشغل المنصب الجديد شخصان من داخل الشركة.

تعمل مارثا لي في الشركة منذ خمسة عشر عاماً وتم اختيارها من قبل زملائها «كأفضل مدير» ثلاث مرات. ومارثا مديرة ودود، وأمينة، وشديدة الحرص على تحقيق الأهداف قصيرة وبعيدة المدى. وقد حصلت مارثا في مقياس الزميل الأقل تفضيلاً (LPC) على (٥٢) درجة.

التحق بل واشنطون بالشركة من خمس سنوات ولديه درجة علمية متقدمة في التطوير الإداري. يعمل بل مديراً للتدريب، ويقول عنه الموظفين في إدارة التدريب أنه أفضل مدير يهتم بالآخرين. وقد بنى سمعة أنه الشخص الإنسان الحقيقي خلال وجوده في الشركة. وقد حصل بل في مقياس الزميل الأقل تفضيلاً (LPC) على (٨٩) درجة.

### الأسئلة:

- ١- بناء على النظرية التوافقية، أي من المرشحين ينبغي أن يختاره مالك الشركة للمنصب الجديد؟ ولماذا؟
- ٢- هل يمكن أن يحدد مالك الشركة أي من المرشحين أكثر جدارة بالمنصب الجديد بناء على
   النظرية التوافقية؟
- ٣- هل يمكن أن تستفيد الشركة العالمية للأدوية من النظرية التوافقية في اتخاذها للقرارات
   بشأن إعادة الهيكلة؟

### مقياس القيادة:

يستخدم مقياس الزميل الأقل تفضيلاً في النظرية التوافقية لقياس الأسلوب القيادي للشخص. وعلى سبيل المثال، يقدر المقياس أسلوبك من خلال وصفك لزميلك في العمل السني تجد صعوبة في إنجاز العمل معه، وليس من الضروري أن يكون هذا الشخص هو زميلك الذي لا ترتاح له بدرجة كبيرة (تكرهه)، بل أقل شخص تحب العمل معه. وبعد أن تختار هذا الشخص، يتطلب منك مقياس الزميل الأقل تفضيلاً (LPC) أن تصف زميلك في العمل من خلال ثماني عشرة عبارة.

والأشخاص الذين يحصلون على درجات منخفضة في المقياس يكونون مدفوعين بالمهام، وفيهم أفراد حاجاتهم الأساسية هي في تنفيذ المهام، في حين تتركز مهامهم الثانوية على التكيف مع الناس، ويركزون في بيئة العمل على تحقيق النجاح في المهام التي يتم تكليفهم بها، حتى لو كان ذلك على حساب وجود علاقات سيئة بينهم وبين زملائهم في العمل. فالأشخاص الذين يحصلون على درجات منخفضة في المقياس يحققون ذواتهم من خلال تحقيق أهدافهم. فهم يعتنون بالعلاقات الشخصية، ولكن بعد أن يكونوا قد وجهوا أنفسهم نحو مهام المجموعة.

أما الأشخاص الذين يحصلون على درجات متوسطة في المقياس فهم قادة مستقلون اجتماعياً، فهم في بيئة العمل توجههم ذواتهم، ولا يهتمون بشكل كبير بالمهام ولا كيف ينظر الآخرون إليهم، فهم ليسوا مرتبطين بالموقف، ويتصرفون باستقلالية أكثر من الأشخاص الذين يحصلون على درجات منخفضة، وكذلك الأشخاص الذين يحصلون على درجات مرتفعة.

أما الأشخاص الذين يحصلون على درجات مرتفعة في المقياس فتحركهم العلاقات. فهؤلاء الأشخاص يحققون رضاهم بشكل رئيسي في المنظمة من خلال التكيف مع الناس العلاقات الأشخصية. فالشخص الذي يحصل على درجة مرتفعة في المقياس يرى الصفات الإيجابية حتى في زميله في العمل الذي يفضله بدرجة أقل، على الرغم من أنه لا ينسجم معه في العمل بشكل جيد. وفي بيئة العمل الحقيقية يلتزم الشخص ذو المقياس العالي بأداء المهام، ولكن بعد أن يكون متأكدا من أن العلاقات بين الناس تكون في صورة جيدة.

# مقياس الزميل الأقل تفضيلاً:

التعليمات: فكر في أقل شخص تنسجم معه في العمل. لعلك تعمل مع هذا الشخص حالياً، أو سبق أن عملت معه في الماضي. وليس من الضروري أن يكون أقل شخص تحبه، ولكن ينبغى أن يكون شخصاً واجهت صعوبات في العمل معه فيما يتعلق بإنجاز المهام.

|                 |   |   |   |   |   |   |   |   |             | الدرجة |  |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|--------|--|
| غير سار         | ٨ | ٧ | ٦ | 0 | ٤ | ٣ | ۲ | 1 | سار         | -1     |  |
| غير ودود        | ٨ | ٧ | ٦ | 0 | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ودود        | -٢     |  |
| متقبل           | ١ | ۲ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | رافض        | -٣     |  |
| ھادئ            | ١ | ۲ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | متوتر       | -٤     |  |
| قريب منك        | ١ | ۲ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | بعيد عنك    | -0     |  |
| دافئ            | ١ | ٢ | ٣ | ى | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | بارد        | -7     |  |
| عدائي           | ٨ | ٧ | ٦ | 0 | ٤ | ٣ | ٢ | 1 | مسالم       | -V     |  |
| ممتع            | ١ | ۲ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ممل         | -۸     |  |
| منسجم           | ١ | ۲ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | مشاغب       | -9     |  |
| مبتهج           | ١ | ۲ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | متجهم       | -1•    |  |
| منغلق           | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | منفتح       | -11    |  |
| وفي             | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | مغتاب       | -17    |  |
| غير جدير بالثقة | ١ | ۲ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | جدير بالثقة | -17    |  |
| غير مهتم        | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | مهتم        | -18    |  |
| محترم           | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | بذيء        | -10    |  |
| اختلافي         | ٨ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | اتفاقي      | -17    |  |
| مخلص            | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | غير مخلص    | -17    |  |
| فظ              | ١ | ۲ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | أنيس        | -1/    |  |
| - الإجمالي      |   |   |   |   |   |   |   |   |             |        |  |

SOURCE: Adapted from F. E. Fielder and M. M. Chemers, Improving Leadership Effectiveness: The Leader Match Concept (2nd ed.). Copyright © 1984. Reprinted by permission of John Wiley & Sons, Inc.

### تفسير الدرجات:

الدرجـة النهائية لمقياس الزميل الأقل تفضيلاً يتم تحديدها من خلال جمع الأرقام التي وضعت حولها دوائر في الثمانية عشرة بنداً.

إذا كانت درجتك (٥٧) أو أقل، فأنت من ذوي الدرجات المنخفضة في المقياس، وهذا يشير إلى المهام الدافعة لك. وإذا كانت درجتك بين (٥٨ و ٦٣)، فأنت من ذوي الدرجات المتوسطة في المقياس، وهذا يعني أنك مستقل. أما الأشخاص الذين يحصلون على (٦٤) درجة فأكثر فإنهم من ذوي الدرجات المرتفعة في المقياس، ويعتقد أن العلاقات في العمل هي التي تدفعهم.

ولأن مقياس الزميل الأقل تفضيلاً (LPC) يعد مقياساً للشخصية، فإن الدرجة التي تحصل عليها تعد ثابتة عبر الوقت، وليس من السهل أن تتغير. وعيل أصحاب الدرجات المنخفضة في المقياس إلى الثبات في درجاتهم، مثلهم مثل أصحاب الدرجات المتوسطة وأصحاب الدرجات العالية. وكما سبق توضيحه في هذا الفصل، فإن البحوث تبين ثبات وموثوقية هذا المقياس التي تعد قوية جداً (فيدلر وجارسيا، ١٩٨٧).

### الملخص:

تمثل النظرية التوافقية تحولاً في بحوث القيادة من التركيز على القائد فقط إلى النظر إلى النظر القائد والموقف الذي يعمل فيه القائد معاً. وهي نظرية توافقية تؤكد أهمية توافق أسلوب القائد مع متطلبات الموقف.

ومن أجل قياس أسلوب القيادة، فإنه يتم استخدام مقياس (LPC)، وهو مقياس شبيه مقياس الشخصية الذي يسمى مقياس الزميل الأقل تفضيلاً. وهو يصف بدقة الأشخاص الذين تدفعهم المهام بشكل كبير (ذوي الدرجات المنخفضة)، وأولئك المستقلين (ذوي الدرجات المتوسطة)، والذين تدفعهم العلاقات (ذوي الدرجات المرتفعة).

ولقياس المواقف فإنه يتم تقويم ثلاثة متغيرات: علاقة القائد بالأعضاء، وهيكلة المهمة، وقوة المنصب. والمتغيرات الثلاثة مع بعضها تشير إلى أسلوب القيادة الأكثر حظاً في النجاح. وبصفة عامة فإن النظرية التوافقية تقول بأن ذوي الدرجات المنخفضة يكونون فاعلين في المواقف المفضلة بشكل المواقف المفضلة بشكل معتدل.

ونقاط القوة بالنسبة للنظرية التوافقية تتمثل في أنها مدعومة بالكثير من البحوث.

فهي أول نظرية في القيادة تؤكد تأثير المواقف على القادة، تتنبأ بفاعلية القيادة، وتسمح للقادة بأن لا يكونوا فاعلين في جميع المواقف، ويمكنها توفير بيانات مفيدة لتطوير القيادة.

وفي الجانب السلبي، فإنه يمكن انتقاد النظرية التوافقية لأنها لم تشرح على نحو كاف الرابط بين الأساليب والمواقف؛ وهي تعتمد بصورة كبيرة على مقياس الزميل الأقل تفضيلاً، الذي يمكن التساؤل حول مصداقيته الظاهرية وإمكانية تطبيقه بسهولة. ولا تُستخدم نظرية التوافق بسهولة في المنظمات. وأخيراً، فهي لا تشرح على نحو تام كيف يمكن للمنظمات استخدام نتائج هذه النظرية في إعادة هندسة المواقف. وبغض النظر عن هذه الانتقادات، فإن النظرية التوافقية قدمت إسهاماً ملموساً لفهمنا لعملية القيادة.

### المراجع:

- Fiedler, F. E. (1964). A contingency model of leadership effectiveness. In L. Berkowitz (Ed. ), Advances in experimental social psychology (Vol. I, pp. 149 - 199). New York: Academic Press.
- Fiedler, F. E. (1967). A theory of leadership effectiveness New York:. McGraw-Hill.
- Fiedler, F. E. (1993). The leadership situation and the black box in contingency theories. In M. M. Chemers & R. Ayman (Eds. ), Leadership, theory, and research Perspectives and directions (pp. 1-28). New York: Academic Press.
- Fiedler, F. E. (1995). Reflections by an accidental theorist. Leadership Quarterly. 6(4), 453 -461.
- Fiedler, F. E., & Chemers, M. M. (1974). Leadership and effective management. Glenview, IL: Scott, Foresman.
- Fiedler, F. E., & Chemers, M. M (1984) Improving leadership effectiveness: The leader match concept (2nd ed. ). New York: John Wiley.
- Fiedler, F. E., & Garcia l. E. (1987). New approaches to Leadership: Cognitive resources and organizational performance. New York: John Wiley.
- Peters, L. H., Hartke, D. D., & Pohlman, J. T. (1985) Fiedlers contingency theory of leadership: An application of the meta-analysis procedures of Schmidt and Hunter. Psychological Bulletin, 97, 274-285.
- Strube, M. J., & Garcia. J. E. (1981) A meta-analytic investigation of Fiedler's contingency model of leadership effectiveness. Psychological Bulletin, 90, 307-321.

# الفصل السابع نظرية مسار الهدف

### الوصف:

تركز نظرية مسار الهدف على كيفية تحفيز القادة لأتباعهم من أجل تحقيق الأهداف المرسومة. ومن خلال البحوث الكثيرة التي تركز على كيفية تحفيز الموظفين، ظهرت نظرية مسار الهدف لأول مرة في أدبيات القيادة في أوائل السبعينيات من القرن العشرين في أعامال إيفانز (1970) Evans، وهاوس (1971) House and، وهاوس وديسلر Dessler (1974)، وهاوس وميتشل (1974) House and Mitchell (1974). والهدف الأساس لنظرية القيادة هذه هو تعزيز أداء الموظف ورضاه من خلال التركيز على دوافع الموظف.

وبالمقارنة مع المدخل الموقفي، الذي يقترح وجوب تكيف القائد وفقاً لمستوى تطور الأتباع، وعلى عكس النظرية التوافقية، التي تؤكد التوافق بين أسلوب القائد والمتغيرات الموقفية المعطاة، تؤكد نظرية مسار الهدف العلاقة بين أسلوب القائد وخصائص الأتباع ومعطيات العمل. والفرضية الأساسية التي تطرحها نظرية مسار الهدف مستمدة من نظرية التوقع Expectancy Theory، التي تقول بأن الأتباع سوف يتم تحفيزهم إذا كانوا يعتقدون أنهم قادرون على أداء أعمالهم، وإذا كانوا يعتقدون أن مجهوداتهم سوف تؤدي إلى نتيجة معينة، وإذا كانوا يعتقدون أن ما يحصلون عليه جراء قيامهم بعملهم ذو قيمة.

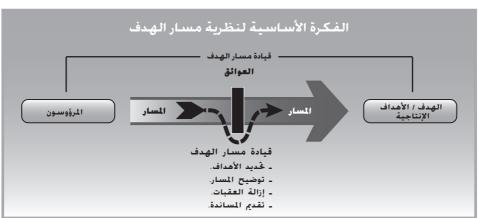

الشكل (٧ - ١)

يكمن التحدي بالنسبة للقائد في استخدام أسلوب القيادة الأفضل الذي يلبي الحاجات التحفيزية للأتباع. ويتم هذا من خلال اختيار الأناط السلوكية التي تكمل أو تعوض ما هو مفقود في بيئة العمل. ويحاول القادة تعزيز قدرة الأتباع على تحقيق أهدافهم من خلال توفير المعلومات أو المكافآت في بيئة العمل (إندفيك Indvik, 1986)؛ ويزود القادة الأتباع بالعناصر التي يعتقدون أن أتباعهم يحتاجونها لتحقيق أهدافهم.

وطبقاً لـ هاوس وميتشل (١٩٧٤)، فإن القيادة تولد الدافعية حين تزيد أعداد وأنواع العائدات التي يتلقاها الأتباع من أعمالهم. وأيضاً فالقيادة تحفز الأتباع حين تجعل المسار إلى تحقيق الهدف واضحاً وسهلاً من خلال التدريب والتوجيه، حين تزيل العقبات والعوائق لتحقيق الهدف، حين تجعل العمل ذاته مرضياً بشكل شخصي (انظر الشكل ٧ - ١).

وباختصار تم تصميم نظرية مسار الهدف لتشرح كيف يمكن للقادة مساعدة الأتباع عبر المسار من أجل تحقيق أهدافهم من خلال اختيار سلوكيات معينة تناسب حاجات الأتباع على أفضل نحو، كما تناسب الموقف الذي يعمل فيه الأتباع. ومن خلال اختيار الأسلوب المناسب، يزيد القادة من توقعات الأتباع حيال النجاح والرضا.

ومن الناحية النظرية، تعد نظرية مسار الهدف معقدة نسبياً؛ لذلك فإنه من المفيد تجزئتها إلى عناصر صغيرة حتى مكننا أن نفهم تعقيدات هذا المدخل على نحو أفضل.



الشكل (٧ - ٢)

يبين الشكل (٧ - ٢) المكونات المختلفة لنظرية مسار الهدف حيث تشتمل على سلوكيات القادة، وخصائص الأتباع، وخصائص المهام، والحافز. وتقول نظرية مسار الهدف بأن كل نوع من سلوكيات القائد له نوع مختلف من التأثير على تحفيز الأتباع. وسواء كان السلوك المعين للقائد عثل أو لا عمثل حافزاً بالنسبة للأتباع، فإن هذا يتوقف على خصائص الأتباع وخصائص المهمة المكلفين بها.

### سلوكيات القائد:

العديد من السلوكيات القيادية المختلفة عكن اختيارها لكي تكون جزءاً من نظرية مسار الهدف، وهذا المدخل قد اختبر السلوك التوجيهي والسلوك المساند والسلوك المشارك والسلوك الموجه نحو الإنجاز (هاوس وميتشل، ١٩٧٤ ص ٨٣). وقد تركت نظرية مسار الهدف مفتوحة عن قصد لإدخال متغيرات أخرى.

### القيادة التوجيهية:

القيادة التوجيهية شبيهة مفهوم «بداية الهيكلة»، الذي تم وصفه في دراسات ولاية أوهايو (هالبين و وينر Halpin & Winer, 1957)، والأسلوب "الإخباري" الذي تم وصفه في القيادة الموقفية. وهي تصف القائد الذي يعطي لأتباعه التوجيهات حول مهامهم، والتي تشتمل على ما يُتوقع منهم، وكيفية القيام بذلك، والفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المهمة. ويضع القائد التوجيهي معاير واضحة للأداء، ويجعل القواعد واللوائح واضحة للأتباع.

### القيادة المساندة:

قاثل القيادة المساندة «سلوك الاعتبار» الذي حددته دراسات ولاية أوهايو. وتتمثل القيادة المساندة بأن يكون القائد ودوداً وسهل التعامل ويسعى لتلبية حاجات الأتباع ومتطلباتهم الإنسانية. والقادة الذين يستخدمون السلوك المساند يخرجون عن طريقتهم المعتادة لكي يجعلوا العمل ممتعاً للأتباع. إضافة إلى ذلك، يعامل القادة المساندون أتباعهم بشكل متساو، ويحترمونهم لمكانتهم.

### القيادة المشاركة:

## القيادة الموجهة نحو الإنجاز:

تتسم القيادة الموجهة نحو الإنجاز بسمات تجعل القائد يطلب من الأتباع أداء العمل بأعلى مستوى ممكن. هذا القائد يضع معايير عالية للتميز للأتباع، ويسعى إلى التحسين المستمر. وبالإضافة إلى توقع الكثير من الأتباع، يظهر القادة الذين يركزون على العمل درجةً عالية من الثقة في الأتباع القادرين على تحقيق الأهداف التي تتصف بالتحدي.

ويشير هاوس وميتشل (١٩٧٤) إلى أن القادة ربما يظهرون أسلوباً واحداً أو أكثر من هذه الأساليب الأربعة مع مختلف الأتباع وفي شتى المواقف. ونظرية مسار الهدف ليست مثل مدخل السمات الذي يحصر القادة في نوع واحد فقط من القيادة؛ ينبغي أن يكيف القادة أساليبهم وفقاً للموقف، أو للحاجات الدافعية لأتباعهم. وعلى سبيل المثال، إذا كان الأتباع يحتاجون إلى القيادة المشاركة في نقطة معينة في أداء مهمة ما، وإلى القيادة التوجيهية في نقطة أخرى، فإنه يمكن للقائد تغيير أسلوبه إذا لزم الأمر. وربما تتطلب مواقف مختلفة أنواعاً مختلفة من السلوك القيادي. بل ربما تكون هناك حالات يكون من المناسب فيها للقائد استخدام مزيج من الأساليب القيادية تجسد أكثر من أسلوب واحد في الوقت نفسه.

بالإضافة إلى سلوكيات القائد، يبين الشكل (٧ - ٢) عنصرين رئيسين آخرين لنظرية مسار الهدف: خصائص الأتباع وخصائص المهمة، وكل مجموعة من هاتين المجموعتين من الخصائص تؤثر في طريقة تأثير سلوكيات القائد في تحفيز الأتباع. وبعبارة أخرى، الأثر القيادي المطلوب مرتبط بكل من خصائص الأتباع وخصائص المهمة.

## خصائص الأتباع:

تحدد خصائص الأتباع كيفية تفسير الأتباع لسلوك القائد في سياق عمل معين. ولقد ركز

الباحثون على حاجات الأتباع على الاعتماد، والبناء التنظيمي المفضل، والرغبة في السيطرة، وإدراكهم الذاتي لمستوى قدراتهم على أداء المهام. وهذه الخصائص وخصائص أخرى، تحدد الدرجة التي يجد عندها الأتباع سلوك القائد مصدراً مباشراً للرضا أو وسيلة للرضا في المستقبل.

وتتنبأ نظرية مسار الهدف أن الأتباع الذين لديهم حاجات قوية للانتهاء يفضلون القيادة المساندة؛ لأن القيادة الودية والمهتمة تعد مصدراً للرضا. وبالنسبة للأتباع الذين لديهم أيدلوجية سلطوية ويعملون في ظروف غير مؤكدة، فإن نظرية مسار الهدف تقترح غط القيادة التوجيهية في التعامل معهم؛ لأنه يوفر هيكلة نفسية ووضوحاً في المهمة. وتساعد القيادة التوجيهية هؤلاء الأتباع من خلال توضيح المسار لتحقيق الهدف، وجعله أقل غموضاً. ويشعر الفرد المتسم بالنزعة السلطوية عزيد من الراحة حين يوفر القائد إحساساً أكبر بالتأكد في بيئة العمل.

وقد تلقت رغبات الأتباع في السيطرة اهتماماً خاصاً في بحوث مسار الهدف من خلال دراسات الشخصية حيث يمكن تقسيمها إلى بعد داخلي وبعد خارجي. يعتقد التابعون الذين لديهم تحكم داخلي أنهم مسئولون عن ما يحدث لهم في حياتهم، بينما الأشخاص الذين يؤمنون أن الخارج هو المؤثر عليهم، فإنهم يعتقدون أن الحظ والقدر والقوى الخارجية هي المحددة لحياتهم. وتقترح نظرية مسار الهدف أن الأشخاص الذين لديهم تحكم داخلي يناسبهم الأسلوب القيادي المشارك، لأن ذلك يتناسب مع شعورهم بالمسئولية عن أعمالهم، لذلك من المناسب أن يكونوا جزءاً من عملية اتخاذ القرارات. أما الأشخاص الذين يعتقدون بالتحكم الخارجي فإن نظرية مسار الهدف تقترح أن أسلوب القيادة التوجيهي هو المناسب لاتساقه مع شعورهم بأن الظروف الخارجية هي التي تشكل واقعهم.

كـما أن القيادة تؤثر في تحفيز التابعين بطريقة أخرى بناءً على إدراك التابعين لقدراتهم عـلى إنجاز مهام محـددة. فكلـما كان إدراك التابعين لقدراتهم وإمكاناتهـم مرتفعاً فإن الحاجة إلى الأسلوب القيادي التوجيهي يصبح أقل، لأن الأسلوب التوجيهي يصبح زائداً عن الحاجة وغير ضرورى، لا سيما أن التابعين يشعرون بقدرتهم على إنجاز مهامهم.

#### خصائص المهمة:

بالإضافة إلى خصائص التابعين فإن خصائص المهمة لها دور كبير في أسلوب القائد في التأثير على تحفيز التابعين. تشتمل خصائص المهمة على تصميم المهمة نفسها والنظام الرسمي للسلطة في المنظمة وفرق العمل الرئيسة من التابعين.

هذه الخصائص مجتمعة تسهم في توفير لدافع للمرؤوسين. وعندما تكون المهمة محددة وواضحة، وهناك قواعد عمل للمجموعة قوية، ونظام سلطة واضح، فإن التابعين سوف يجدون الطريق إلى تحقيق الأهداف واضحاً، ولا يحتاجون إلى القائد لتوضيح الأهداف، أو أن يقدم لهم المساندة لتحقيقها. والقيادة في مثل هذه الحالة غير ضرورية، وقد تكون سلبية لأنها مصدر للتحكم والسلطة.

وفي بعض الحالات تتطلب خصائص المهمة تدخل القائد. فعندما تكون المهام غير واضحة وغامضة يصبح دور القائد مطلوباً لتوضيح المهمة وتحديد إطارها. كما أن المهام المتكررة تتطلب كذلك تدخل القائد لتقديم الدعم والمساندة للمحافظة على تحفيز التابعين. وعندما تكون السلطات الرسمية غير واضحة وضعيفة تصبح القيادة وسيلة لمساعدة التابعين على تحديد الأدوار ومتطلبات الإنجاز. وفي حالة ضعف أعراف مجموعات العمل أو أنها لا تدعم الإنجاز، يكون للقيادة دورٌ في المساعدة في إيجاد التوافق وتحمل المسئوليات.

وتركز نظرية مسار الهدف بشكل خاص على مساعدة الأتباع على التغلب على العقبات. والعقبات هنا يمكن أن تكون أي شيء في بيئة العمل يعترض طريق الأتباع. وتخلق العقبات على وجه التحديد حالة عالية من عدم التأكد، والإحباطات، أو التهديدات بالنسبة للأتباع. وفي هذه الظروف، تقترح نظرية مسار الهدف بأن المسؤولية تقع على القائد لمساعدة الأتباع من خلال إزالة هذه العوائق أو مساعدتهم على إزالتها. ومساعدة الأتباع في التغلب على هذه العوائق سوف يزيد من توقعات الأتباع لإنجاز المهمة وإحساسهم بالرضا عن عملهم.

وقد نـشر هـاوس (House (1996) إعادة لصياغة لنظرية مسار الهـدف، حيث طور

طروحاتها الأصلية لتشتمل على ثمانية أنواع من السلوكيات القيادية. وبالإضافة إلى السلوكيات القيادية الأربعة التي نوقشت في السابق في هذا الفصل، أي (أ) السلوك التوجيهي، (ب) السلوك المساند، (ج) السلوك المشارك، (د) السلوك الموجه نحو تحقيق الهدف؛ تضيف النظرية الجديدة (هـ) تسهيل العمل، (و) عملية القرار المعتمدة على المجموعة، (ز) تمثيل عمل المجموعة وشبكة العمل، (ح) وسلوك القائد القيمي. وجوهر النظرية الجديدة هو جوهر النظرية الأصلية نفسها: لكي يكون القادة فاعلين فإنهم بحاجة إلى أن يساعدوا الأتباع بتزويدهم «على يفتقدونه» في بيئتهم، ومساعدتهم على تعويض النقص في قدراتهم.

# كيف تعمل نظرية مسار الهدف؟

تعد نظرية مسار الهدف مدخلاً للقيادة تتسم بأنها معقدة نظرياً، ولكنها عملية. ومن الناحية النظرية، فإنها تقدم مجموعة من الافتراضات حول كيفية تفاعل أساليب القيادة المختلفة مع خصائص الأتباع وظروف العمل من أجل التأثير في دافعية الأتباع. ومن الناحية العملية، تقدم النظرية إرشاداً للقادة حول كيفية مساعدتهم للأتباع من أجل إنجاز أعمالهم بشكل مرضى.

ويشرح جدول (٧ - ١) علاقة السلوكيات القيادية بالتابعين وخصائص المهمة في نظرية مسار الهدف.

جدول (۷ - ۱) تصور عمل نظرية مسار الهدف

| خصائص المهمة                     | خصائص التابعين                         | الأسلوب القيادي          |  |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--|
| الغموض                           | عقائدي (دوغماتي)                       | توجيهي                   |  |
| (عدم وضوح قواعد العمل وتعقيدها)  | سلطوي                                  | (يقدم إرشادات ودعم نفسي) |  |
| متكررة                           | عدم الرضا                              | مساند                    |  |
| (ليس لها صفة التحدي ومملة)       | (بحاجة إلى الانتماء والتعامل الإنساني) | (يقوم بالمساندة)         |  |
| غامضة وغير واضحة ومنظمة          | استقلاليون                             | مشارك                    |  |
|                                  | (بحاجة إلى توجيه ووضوح)                | (يقوم بالمشاركة)         |  |
| غير واضحة ولها صفة التحدي ومعقدة | توقعاتهم عالية وبحاجة إلى التفوق       | التركيز على الإنتاج      |  |

ونظرياً يقترح مدخل مسار الهدف بأن يختار القادة الأسلوب القيادي الأفضل الذي يناسب حاجات الأتباع، والعمل الذي يقومون به. وتتنبأ النظرية بأن الأسلوب القيادي التوجيهي يعد الأفضل في المواقف التي يكون الأتباع فيها مؤدلجين وسلطويين، وتكون متطلبات المهمة غامضة، والقواعد والإجراءات التنظيمية غير واضحة. وفي هذه المواقف يكمل الأسلوب القيادي التوجيهي العمل من خلال تقديم الإرشاد والهيكلة النفسية للأتباع (هاوس وميتشل 90 / 1970، Mitchell).

أما بالنسبة للعمل الذي يتسم بالهيكلة، وبأنه غير مرضٍ أو مُحبِط، فإن نظرية مسار الهدف تقترح بأن القادة ينبغي لهم أن يستخدموا الأسلوب المساند، فالأسلوب المساند يقدم ما هو غير متوافر من خلال العناية بالأتباع حين يضطلعون بمهام متكررة، وليست لها صفة التحدي. فالقيادة المساندة تقدم إحساساً «باللمسة الإنسانية» بالنسبة للأتباع الذين يقومون بنشاط ذي طبيعة آلية.

وتعـد القيادة المشاركة هي الأفضل حين تكون المهمة غامضة؛ لأن المشاركة تعطي توضيحاً أكبر حول: (كيف أن مسارات معينة تقود إلى أهداف معينة؟) فهي تساعد الأتباع على تعلم (ماذا) يؤدي إلى (ماذا) (هاوس وميتشل، ١٩٧٤، ص ٩٢). وبالإضافة إلى ذلك، فإن للقيادة المشاركة تأثيراً إيجابياً حين يكون الأتباع مستقلين، ولديهم حاجة قوية إلى السيطرة، لأن هـذا النوع من الأتباع يستجيبون على نحو مرضٍ في الانخراط في اتخاذ القرارات وفي هيكلة العمل.

وعلاوة على ذلك، تتنبأ نظرية مسار الهدف بأن القيادة الموجهة نحو تحقيق الهدف هي أكثر فاعلية في الأوضاع التي يُطلب من الأتباع فيها القيام بمهام غامضة. وفي أوضاع كهذه، فإن القادة الذين يتصفون بالتحدي ويضعون معايير عالية للأتباع يرفعون من ثقة أتباعهم الذين لديهم قدرة على تحقيق أهدافهم. وفي الواقع فإن القيادة الموجهة نحو تحقيق الهدف تساعد الأتباع على الشعور بأن مجهوداتهم سوف تؤدي إلى الأداء الفاعل. وفي الأوضاع التي تكون المهمة فيها مهيكلة بشكل كبير وأقل غموضاً، فإن القيادة الموجهة نحو تحقيق الهدف تبدو غير ذات علاقة بتوقعات الأتباع حيال جهودهم في العمل.

ومن ناحية عملية تعد نظرية مسار الهدف مباشرة، حيث يتعين على القائد الفاعل تلبية

حاجات أتباعه، وأن يساعدهم على تحديد أهدافهم والمسارات التي يرغبون في سلوكها من أجل تحقيق تلك الأهداف. وحينما تبرز العقبات، يتعين على القائد مساعدة الأتباع على مواجهتها. ويمكن أن يعني هذا مساعدة التابع في التغلب على العقبة، أو إزالة العقبة ذاتها عن طريق التابع. وتكمن مهمة القائد في مساعدة الأتباع في الوصول إلى أهدافهم من خلال توجيههم وإرشادهم وتدريبهم بشكل مستمر.

### نقاط القوة:

تعد نظرية مسار الهدف مدخلاً للقيادة للعديد من الملامح الإيجابية المتمثلة فيما يلى:

أولاً - تقدم نظرية مسار الهدف إطاراً نظرياً مفيداً لفهم كيفية تأثير السلوكيات القيادية المختلفة في رضا الأتباع وأدائهم لعملهم، وتعد إحدى النظريات الأولى التي حددت الأنواع القيادية المتميزة الأربعة (أي التوجيهية والمساندة والمشاركة والموجهة نحو تحقيق الهدف)، وقد وسع ذلك من تركيز البحوث السابقة التي تناولت بصورة حصرية السلوكيات الموجهة نحو المهمة ونحو العلاقات (جيرمير، ١٩٩٦). كما يعد مدخل مسار الهد من أوائل النظريات الموقفية الشرطية للقيادة التي شرحت كيف أن خصائص المهمة والأتباع تؤثر في النتائج التي تحدثها القيادة في أداء الأتباع. ويعلم الإطار الذي تطرحه نظرية مسار الهدف القادة كيفية اختيار الأسلوب القيادي المناسب المبني على متطلبات المهمة المختلفة، وخصائص الأتباع الذين يُطلب منهم أداء المهمة.

ثانياً - تحاول نظرية مسار الهدف أن تدمج مبادئ التحفيز لنظرية التوقع في النظرية القيادية مما يجعل منها نظرية فريدةً، لأنه لا يوجد مدخل آخر للقيادة يتعامل مباشرة مع الحوافز على هذا النحو. وتجبرنا نظرية مسار الهدف باستمرار على طرح أسئلة حول دافعية الأتباع، مثل: كيف يمكن تحفيز الأتباع على الشعور بأن لديهم القدرة على القيام بالعمل؟ كيف يمكنني مساعدتهم على إدراك أنهم إذا قاموا بعملهم بنجاح، سوف تتم مكافأتهم؟ ما الذي يمكنني فعله لتحسين الدخل الذي يتوقعه الأتباع من عملهم؟ فنظرية مسار الهدف تم تصميمها للحفاظ على هذه الأنواع من الأسئلة، التي تركز على قضايا الدافعية حاضرة في عقل القائد.

ثالثاً - تقدم نظرية مسار الهدف نهوذجاً عملياً بطرق معينة. ويوضح عرض النموذج (انظر الشكل ٦-١) أهمية الطرق التي يساعد بها القادة الأتباع. وهي بالفعل تبين للقادة أن عليهم أن يوضحوا المسارات المؤدية إلى الأهداف، ويساعدوا الأتباع على التغلب على العوائق التي في تلك المسارات أو يقوموا بإزالتها بأنفسهم للوصول إلى الأهداف. والنظرية في أبسط صورها تذكر القادة بأن غرض القيادة الأسمى هو توجيه الأتباع وتدريبهم خلال تحركهم في المسار نحو تحقيق الهدف.

#### نقاط الضعف:

إن نظرية مسار الهدف تحتوي على العديد من نقاط القوة، ولديها العديد من نقاط الضعف، منها:

أولاً - تعد نظرية مسار الهدف معقدة وتضم العديد من الجوانب القيادية، لدرجة أن فهم النظرية يمكن أن يكون مشوشاً. وعلى سبيل المثال، تقدم نظرية مسار الهدف تنبؤات حول أي من الأساليب القيادية الأربعة يعد مناسباً للمهام المهيكلة بدرجات مختلفة، ولأهداف ذات المستويات المختلفة من الوضوح، والعاملين ذوي المستويات المختلفة من القدرات، والمنظمات ذات الدرجات المختلفة من السلطة الرسمية. ويمكن القول بأن توظيف جميع هذه العوامل في وقت واحد لاختيار الأسلوب القيادي المفضل يعد مهمة معقدة. ولأن مدى نظرية مسار الهدف واسع جداً، ويشتمل على العديد من المجموعات الافتراضية المتداخلة، فإنه من الصعب استخدام هذه النظرية لتحسين العملية القيادية في بئة تنظيمية معينة.

ثانياً - تلقت نظرية مسار الهدف دعماً جزئياً من العديد من الدراسات والبحوث التطبيقية التي أجريت لاختبار مصداقيتها (هاوس وميتشل، ١٩٧٤؛ إندفيك، ١٩٨٦؛ شريشايم وكير، ١٩٧٧؛ شريشايم وشريشايم، ١٩٨٠؛ ستينسون وجونسون، ١٩٧٥؛ وفورد وليسكا، ١٩٧٣). وعلى سبيل المثال، يدعم أحد البحوث تنبؤ النظرية بأن النزعة التوجيهية لدى القائد ترتبط على نحو إيجابي برضا العامل حين تكون المهام غير واضحة، في حين فشل بحث آخر في تأكيد هذه العلاقة. وإضافة إلى ذلك، لم تحظ جميع جوانب هذه

النظرية باهتمام متساو. فهناك الكثير من البحوث التي صممت لدراسة القيادة التوجيهية والمساندة، في حين أن هناك عدداً محدوداً جداً من الدراسات التي تناولت القيادة بالمشاركة والقيادة التي تركز على الإنجاز. وتظل افتراضات نظرية مسار الهدف غير نهائية لأن نتائج البحوث حتى اليوم لا تقدم صورة كاملة ومتماسكة للافتراضات الأساسية التي طرحتها النظرية (إيفانز، ١٩٩٦؛ جيرمير، ١٩٩٦؛ شريشايم ونايدر، ١٩٩٦).

ثالثاً - لقد فشلت نظرية مسار الهدف في أن تشرح على نحو كاف العلاقة بين السلوك القيادي والدافعية لدى العاملين. وتعد نظرية مسار الهدف فريدة؛ لأنها احتوت على معطيات نظرية التوقع، إلا أنه على أي حال يجب نقدها لأنها لم تذهب بما يكفي لتوضيح كيفية ارتباط القيادة بتلك المعطيات. وتقترح مبادئ نظرية التوقع بأن الأتباع سوف يتم تحفيزهم إذا كانوا يشعرون بأنهم مؤهلون وواثقون في أن جهودهم سوف تحقق النتائج، ولكن نظرية مسار الهدف لا تشرح كيفية توظيف القائد للعديد من الأساليب لمساعدة الأتباع بطريقة مباشرة في الشعور بالقدرة أو الثقة في تحقيق النجاح. وعلى سبيل المثال، لا توضح نظرية مسار الهدف كيف تزيد القيادة التوجيهية في المهام الغامضة الدافعية للدى الأتباع. وبالمثل، لا تشرح النظرية كيف أن القيادة المساندة في العمل الممل ترتبط للدى الأتباع. والنتيجة هي أن الممارس قدم له تصوراً ناقصاً فيما يتعلق بالأسلوب القيادى الذي يؤثر في توقعات الأتباع حيال عملهم.

رابعاً - أما النقد الأخير الذي يمكن أن يوجه إلى نظرية مسار الهدف فيتعلق بالمحصلة العملية للنظرية هو أنها توحي أن من المهم بالنسبة للقادة توفير التدريب والإرشاد والتوجيه لأتباعهم، لمساعدة الأتباع على تحديد وتوضيح الأهداف، ومساعدتهم في التغلب على العوائق التي تعترضهم في أثناء محاولتهم الوصول إلى أهدافهم. وعلى ضوء ذلك، فإن هذا المدخل يتعامل مع القيادة على أنها حدث ذو اتجاه واحد، أي أن القائد يؤثر في الأتباع. والصعوبة المحتملة في هذا النوع من القيادة «المساعدة» هي أنه قد يكون من السهولة أن يصبح الأتباع معتمدين على القائد لإنجاز أعمالهم. وتضع نظرية مسار الهدف الكثير من المسؤولية على القادة والقليل منها على الأتباع. ومرور الوقت، يمكن أن يعطي هذا النوع من القيادة نتائج عكسية؛ لأنه يعزز الاتكالية ويفشل في التعرف على كامل قدرات الأتباع.

### التطبيق:

لا تعد نظرية مسار الهدف من المداخل القيادية التي يتم تصميم العديد من البرامج التدريبية للتدريب عليها. كما أنه لا يوجد الكثير من الحلقات التطبيقية تحت عناوين، مثل: «تطوير مهاراتك في قيادة مسار الهدف»، أو «تقويم مهاراتك في قيادة مسار الهدف». وفي حقيقة الأمر، تقدم نظرية مسار الهدف طروحات مهمة يمكن تطبيقها في الأوضاع المستمرة لتحسين قيادة شخص بعينه.

وتقدم نظرية مسار الهدف مجموعة من التوصيات العامة التي تستند إلى خصائص الأتباع والمهام المتعلقة بكيفية تصرف القادة في المواقف المختلفة إذا أرادوا أن يكونوا فاعلين. وهي تخبرنا متى يتعين أن يكون نمطنا القيادي توجيهياً أو مسانداً أو مشاركاً أو موجهاً نحو الإنجاز. وعلى سبيل المثال، تقترح نظرية مسار الهدف أنه ينبغي للقادة أن يكونوا توجيهيين حين تكون المهام معقدة؛ أما عندما تكون المهام مملة، فينبغي أن يقدموا المساندة لأتباعهم. وبالمثل، توحي النظرية بأن القادة يكونون مشاركين حينما يكون الأتباع بحاجة إلى السيطرة على المهام. كما ينبغي أن يكون القادة موجهين نحو الإنجاز حينما يكون الأتباع في حاجة إلى التفوق. وبصورة عامة، فإن نظرية مسار الهدف تقدم للقادة خارطة طريق تبين الاتجاهات حول المسارات التي تؤدي إلى تحسين رضا الأتباع وأدائهم.

ويمكن للقادة أن يوظفوا مبادئ نظرية مسار الهدف على جميع المستويات داخل المنظمات، وعلى كل أنواع المهام. ومن أجل تطبيق نظرية مسار الهدف، يجب على القائد أن يقيِّم أتباعه ومهامهم بعناية، ثم يختار الأسلوب القيادي المناسب لتلك الخصائص. وإذا كان الأتباع يشعرون بعدم الأمان حيال قيامهم بالمهمة، فإن القائد بحاجة إلى تبني أسلوب يعزز الثقة لدى الأتباع. وإذا كان الأتباع غير متأكدين ما إذا كانت جهودهم سوف تؤدي إلى وصولهم إلى أهدافهم، فإن القائد بحاجة إلى أن يؤكد لهم أنه سيتم مكافأتهم على جهودهم. وكما ناقشنا سابقاً في هذا الفصل، فإن نظرية مسار الهدف تعد مفيدة لأنها تذكر القادة - بشكل مستمر - بأن هدفهم الرئيسي كقادة هو مساعدة الأتباع على تحديد أهدافهم، ثم مساعدة الأتباع في الوصول إلى الأهداف بأكثر الطرق فاعلية.

#### الحالات الدراسية:

تقدم الحالات الدراسية التالية وصفاً لمواقف متنوعة يحاول فيها القائد تطبيق نظرية مسار الهدف. اثنتان من هـذه الحالات (الحالة ٧ - ١ و ٧ - ٢) مسـتمدتان من الأعمال التجارية التقليدية؛ والحالة الثالثة (الحالة ٧ - ٣) مسـتمدة من منظمة اجتماعية غير رسمية. وعند قـراءة هذه الحالات، حـاول تطبيق مبادئ نظرية مسار الهدف لتحديد الدرجة التي تعتقد عندها أن القادة في كل حالة من هذه الحالات قد اسـتخدموا هذه النظرية بشكل جيد.

#### الحالة (٧ - ١)

#### ثلاث ورديات وثلاثة مشرفين

(براكو) شركة صناعية صغيرة تنتج أحذية رجالية ونسائية. وفي كل عام، تنتج الشركة حوالي ثلاثة ملايين زوج من الأحذية وتشحنها إلى أنحاء العالم. وتعمل شركة (براكو) بنظام الورديات حيث يوجد هناك ثلاث ورديات، ويعمل في كل وردية حوالي ٢٥ عاملاً.

مشرف و الورديات الثلاث (يحيى، وخالد، وعمر) موظفون ذوو خبرة طويلة؛ وأمضى كل منهم مع الشركة أكثر من عشر سنوات. ويبدو المشرفون راضين عن عملهم، حيث لم يبلغوا عن أي صعوبة رئيسية في الإشراف على الموظفين.

يـشرف (يحيى) على الوردية الأولى. ويصفه الموظفون بأنه من المديرين الذين يهتمون بالجانب العملي، فهو يشارك تماماً في العمليات اليومية للمصنع. وعندما يجزح العمال فإنهم يقولون بأن (يحيى) يعرف حتى المليجرامات من كل كمية من المواد الخام التي تملكها الشركة في أي وقت من الأوقات. ومن الممكن أن تجد (يحيى) يتجول في أنحاء المصنع، مذكراً الموظفين بالإجراءات الصحيحة التي يتعين عليهم اتباعها عند القيام بعملهم. وحتى بالنسبة لأولئك الذين يعملون في خط الإنتاج، فإن لدى (يحيى) دامًا بعض التوجيهات واللوائح لهم.

لدى العمال في الوردية الأولى ملاحظات سلبية قليلة نسبياً حيال قيادة (يحيى)، ولكن لديهم العديد من الملاحظات السلبية حيال العديد من الجوانب الأخرى المتعلقة بعملهم.

ومعظم العمل في هذه الوردية بسيط ومتكرر، ونتيجة لذلك فهو ممل. قواعد العمل في خط الإنتاج أو في منطقة التعبئة واضحة جداً، ولا تتطلب اتخاذ قرارات مستقلة من قبل العمال. يحتاج العمال ببساطة إلى أن يحضروا إلى العمل، ويبدؤوا أعمالهم. وفي استراحات الغداء غالباً ما كان العمال يعبرون عن الضجر والملل الذي يشعرون به وهم يقومون بالعمل ذاته مراراً وتكراراً، ولا ينتقد العمال (يحيى)، ولكنهم لا يعتقدون أنه يتفهم وضعهم.

ويشرف (خالد) على الوردية الثانية، ويستمتع فعلاً بالعمل في شركة (براكو)، ويريد من جميع العمال في وردية ما بعد الظهر أن يستمتعوا بعملهم كذلك. (خالد) مشرفٌ يهتم بالجانب الإنساني، ويصفه العمال بأنه مخلص ومهتم. ونادراً ما يمر يوم واحد لا يرسل فيه (خالد) رسالة واحدة بمناسبة ميلاد أحد الموظفين، أو إنجازاته الشخصية. ويعمل (خالد) بجد في إيجاد الروح الجماعية بين الموظفين، من خلال رعاية فريق الشركة لكرة الطائرة، وتناول الغداء مع الموظفين، واستضافتهم في منزله في المناسبات الاجتماعية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن نسبة الغياب عن العمل والتسرب الوظيفي تعد الأعلى في الوردية الثانية. والوردية الثانية مسؤولة عن تشغيل الآلات حين يجرى تغيير الإنتاج. إضافة إلى ذلك فالوردية الثانية مسؤولة عن برامج الحاسب الآلي في الشركة. والعمال في هذه الوردية يتلقون الكثير من الاتهامات من العمال الآخرين بشركة (براكو) بأنهم لا يقومون بعمل جيد. ويشعر العمال في الوردية بأنهم يقعون تحت ضغوط لأنه ليس من السهل بالنسبة لهم تحديد كيفية قيامهم بمهامهم، وكل عملية تجهيز للآلات تعد مختلفة، لأنها تتطلب إجراءات مختلفة. وعلى الرغم من أن الحاسب الآلي يقدم مساعدة كبيرة للغاية حين تتم برمجته على نحو مناسب لتأدية المهام، إلا أنه يمكن أن يكون مصدراً للمشكلات حين لا تعمل البرمجيات على نحو سليم. وقد اشتكى العمال لـ (خالد) وللإدارة العليا مرات عديدة بشأن صعوبة المهام التي يقومون بها.

يشرف (عمر) على الوردية الثالثة. وأسلوبه مختلف عن أسلوب الآخرين بشركة براكو. ويعقد (عمر) الاجتماعات بشكل روتيني، ويطلق عليها «جلسات تحديد المشكلات»، حيث تهدف إلى تحديد المشكلات التي يواجهها العمال. وفي حالة وجود مشكلة في خط الإنتاج، يريد (عمر) معرفتها في الحال، حتى يمكنه مساعدة العمال في إيجاد حل لها. وإذا لم

يستطع العمال القيام مهمة معينة، فإنه يشرح لهم كيفية القيام بها. وبالنسبة لأولئك الذين هم غير متأكدين من قدراتهم، فإن (عمر) يحاول إكسابهم الثقة بأنفسهم. ويحاول عمر أن يقضي الوقت مع كل عامل وأن يساعد العمال على التركيز على أهدافهم الشخصية. وبالإضافة إلى ذلك، يركز عمر على أهداف الشركة والمكافآت المتاحة إذا كان العمال قادرين على تحقيق المستوى المطلوب من النجاح.

يحب العمال في الوردية الثالثة العمل تحت قيادة عمر لأنه داهاً يساعدهم في القيام بأعمالهم. وهم يقولون بأن له دوراً رائعاً في جعل كل شيء في مكانه الصحيح المناسب. وحين يكون هناك مشكلات، فإنه يواجهها، وحين يشعر العمال بتدن في معنوياتهم، فإنه يحفزهم ويرفع من معنوياتهم. وقد وصف أحد العمال عمر بأنه خليط شيق يتألف جانب منه من الأب، وجانب آخر من المدرب، وجزء منه من خبير التصنيع. والإدارة العليا مسرورة من قيادة عمر، ولكنهم يواجهون مشكلات بشكل متكرر حين يتم تدوير العمال من وردية عمر إلى ورديات أخرى داخل شركة براكو.

#### الأسئلة:

استناداً إلى نظرية مسار الهدف:

- ١ اشرح لماذا يُعد (يحيى) و (خالد) أقل فاعلية من (عمر)؟
- ٢ كيف تؤثر قيادة كل مشرف من المشرفين الثلاثة في دافعية أتباعه؟
- ٣- إذا كنت مستشاراً لشركة (براكو) حول القيادة، ما التغييرات والتوصيات التي سوف تقترحها فيما يتعلق بإشراف (يحيى) و(خالد) و(عمر)؟

الحالة (٧ - ٢)

#### توجيه البعض ودعم البعض الآخر

(نزار محمد) مدير لمحل صغير يُدعى «مركز النسخ»، ويقع بالقرب من جامعة كبرى. يوظف هذا المركز حوالي ١٨ موظفاً، يعمل معظمهم بشكل جزئي، في حين يدرسون بالجامعة كامل الوقت. ويقدم المركز الخدمات اللازمة لمجتمع الجامعة، من خلال التخصص في إعداد

المواد العلمية، ووسائل النشر المكتبي وخدمات النسخ. ويضم المحل ثلاث ماكينات كبيرة متطورة للتصوير، والعديد من أجهزة الحاسب الآلى.

ويوجد مركزان آخران للنسخ بالقرب من مركز النسخ هذا، ولكنه يقوم بعمل أكبر مما يقوم به المركزان الآخران. والعامل الرئيسي الذي يسهم في نجاح هذا المركز هو أسلوب قيادة نزار محمد.

وأحد الأسياء التي تميز نزار هي الطريقة التي يعمل بها مع موظفيه الذين يعملون لديه جزءاً من الوقت. فمعظمهم من الطلاب الذين يتعين عليهم جدولة ساعات عملهم وفقاً لساعات جداولهم الدراسية. ويشتهر نزار بأنه يساعدهم في حل المشكلات التي تتعلق بجداولهم الدراسية. وجميع المشكلات تحظى بالاهتمام نفسه من نزار، الذي يرغب دامًا في تنظيم الجداول لتلبية حاجات الجميع. ويتحدث الطلاب عن مدى شعورهم بهذا الاهتمام، ويحبون الروح السائدة في مركز النسخ. فنزار يجعل من محله مثابة أسرة ثانية لهم.

والعمل مركز النسخ ينقسم إلى مجالين رئيسيين: خدمات التصوير، والنشر المكتبي. وفي كلتا الحالتين، تعد قيادة نزار فاعلة.

والتصوير هو عملية سهلة نوعاً ما، تتطلب ببساطة أخذ الأوراق الأصلية من العميل، ثم عمل نسخ منها. ولأن هذه وظيفة مملة، فإن نزاراً يحاول مساعدة موظفيه لجعلها أمراً مُتحَمَّلاً. وهو ينشر جو عمل ودي بالسماح بارتداء الملابس غير الرسمية، ويسمح لهم بالتصرف بحرية في أثناء قيامهم بالعمل. ويقضي نزار الكثير من الوقت كل يوم في التحدث بطريقة غير رسمية مع كل موظف؛ وهو يرحب أيضاً بحديث الموظفين بعضهم مع البعض. ويعمد إلى أن يجعل كل موظف يشعر بأهميته حتى عندما يكون العمل غير مهم. وهو ينشر روح الفريق بين موظفيه، ولا يخشى المشاركة في أنشطتهم.

أما مجال النشر المكتبي فأكثر تعقيداً من مجال التصوير. ويشتمل على تطوير نهاذج للعمل، والإعلانات، والسير الذاتية للعملاء. ويتطلب العمل في مجال النشر المكتبي مهارات في الكتابة والتحرير والتصميم والرسوم. إنه عمل ينطوي على التحدي؛ لأنه ليس من السهل دائماً تلبية حاجات العملاء. ومعظمهم في هذا المجال عمال متفرغون.

وعلى مدى السنوات، وجد نزار محمد أن الموظفين الذين يعملون على نحو أفضل في مجال النشر المكتبي هم نوع متميز من الأفراد، يختلفون عن أولئك الذين يعملون في مجال التصوير. فهم عادة مستقلون تماماً، وواثقون من أنفسهم، ولديهم دافعية ذاتية. وعند الإشراف عليهم، يمنحهم نزار مساحة كبيرة، فهو مستعد دامًا حينما يحتاجون إلى مساعدة؛ وعدا ذلك فإنه يتركهم وشأنهم.

ويحب نزار لعب الدور الذي يكون فيه هو الشخص الذي يوفر الموارد لهؤلاء الموظفين. وعلى سبيل المثال، لو صادف أحد الموظفين صعوبة في مشروع أحد العملاء، فإنه ينضم إلى الموظف طواعية من أجل حل المشكلة. وبالمثل لو صادف أحد الموظفين مشكلات مع أحد برامج الحاسب الآلي، فإن نزاراً يسرع إلى تقديم خبرته الفنية؛ ولأن الموظفين في النشر المكتبي ذوو توجه ذاتي، فإن نزاراً يقضي معهم وقتاً أقل من الوقت الذي يقضيه مع الموظفين الذين يعملون في مجال التصوير.

وبصفة عامة يشعر نزار بالنجاح في قيادته في مركز التصوير، حيث تزداد أرباحه عاماً بعد عام، وتنتشر سمعته كمركز يقدم خدمات ذات جودة عالية.

### الأسئلة:

طبقاً لنظرية مسار الهدف:

- ١ لماذا بعد نزار قائداً فاعلاً؟
- ٢ كيف يؤثر أسلوب نزار في القيادة في دافعية الموظفين بمركز التصوير؟
  - ٣ كيف تؤثر خصائص المهمة وخصائص الأتباع في قيادة نزار؟
- ع أحد مبادئ نظرية مسار الهدف هو جعل الهدف النهائي ذا قيمة بالنسبة للعمال. ما
   الذي يمكن لنزار فعله لتحسين دافعية الأتباع في هذا المجال؟

#### الحالة (٧ - ٣)

#### عدَّاؤو الماراثون في مستويات مختلفة

تم حديثاً انتخاب فارس عبدالله رئيساً لنادي العَدْو. لذلك فإن أحد واجباته هو العمل كمدرب للعدائين الذين يأملون في إكمال الماراثون السنوي. ولكونه قد أدار ماراثونات عديدة وكبيرة بنجاح، فإنه يشعر بالارتياح نحو دوره ومسؤولياته باعتباره مدرباً لعدائي الماراثون.

ومدة تدريب العدائين الذين سيشاركون في الماراثون هي ١٦ أسبوعاً. وفي أثناء الأسبوعين الأوليين من التدريب، كان فارس مسروراً بتقدم العدائين، وكان يواجه صعوبة محدودة في دوره باعتباره مدرباً. وعندما وصل العداؤون إلى الأسبوع الثامن، الذي يمثل منتصف المدة، بدأت بعض الأشياء في الحدوث، مما أثار بعض الأسئلة في ذهن فارس فيما يتعلق بكيفية مساعدة العدائين على أفضل نحو. وبدت القضايا المهمة بالنسبة للعدائين مختلفة تماماً عن تلك القضايا التي توقع فارس أن يسمعها من العدائين في برنامج التدريب على الماراثون. وبصفة عامة، يمكن تقسيم العداؤون واهتماماتهم إلى ثلاث مجموعات مختلفة.

إحدى مجموعات العدائين الذين لم يشارك معظمهم في أي ماراثون، طرحوا على المدرب جميع أنواع الأسئلة. وكانوا قلقين بشأن كيفية انعقاد الماراثون، وما إذا كانت لديهم القدرة على إكمال مثل هذا العمل الذي ينطوي على التحدي. وقد طرحوا أسئلة حول مقدار المسافة التي سوف يجرونها في أثناء التدريب، وماذا يأكلون، وكم سيشربون، وما نوع الأحذية التي يرتدونها. وأراد أحد العدائين معرفة ماذا يأكل في الليلة التي تسبق انعقاد الماراثون. وأراد آخر معرفة ما إذا كان من المحتمل أن ينجح إذا عبر خط النهاية. وبالنسبة لفارس كانت الأسئلة لا تنتهى، ولكنها كانت أساسية في طبيعتها.

وبدت مجموعة أخرى من الأفراد أكثر اهتماماً بتأثيرات التدريب على عَدُوهم. وعلى سبيل المثال، أرادوا أن يعرفوا بالتحديد كيف أن عدُوهم في الأسبوع الذي يسبق الماراثون يرتبط بالوقت الممكن لإنهاء الماراثون. وهل السباقات الطويلة وقفز الحواجز عند علامة الـ ٢٠ كيلو متراً في الماراثون سوف تساعدهم؟ وهل تدريبهم المكثف سوف يحسن أداءهم الـ كلي في أثناء الماراثون؟ هل أخذ يوم إجازة في أثناء التدريب سوف يساعد بالفعل في

حالتهم الكلية؟ وبصفة أساسية، بدا جميع العدائين في هذه المجموعة بحاجة إلى تأكيدات من فارس بأنهم كانوا يتدربون بالطريقة الصحيحة من أجل الماراثون السنوي.

والمجموعة الثالثة من العدائين كانوا محنكين؛ حيث إن معظمهم شارك في ماراثونات عديدة، والعديد منهم كان ضمن قائمة أفضل العدائين من حيث السن. وبغض النظر عن تجربتهم، فإن هؤلاء العدائين كانوا ما يزالون يواجهون مشكلات. وعلى الرغم من أن لديهم الثقة في قدراتهم على المنافسة وإنهاء السباق على نحو جيد، إلا أنهم كانوا يفتقدون إلى الإثارة فيما يتعلق بالعدو في الماراثون. والأسئلة العرضية التي طرحوها انصبت على أشياء من قبيل ما إذا كانت إستراتيجية تدريبهم الكلية مناسبة، أو ما إذا كان تدريبهم سوف يساعدهم في سباقات أخرى بالإضافة إلى الماراثون السنوي.

#### الأسئلة:

استناداً إلى المبادئ التي تم شرحها في نظرية مسار الهدف:

- ١ مـا النوع القيادي الذي ينبغي على فارس أن يتبناه مـع كل مجموعة من مجموعات العَدْو الثلاث؟
  - ٢ ما الذي يتعين على فارس القيام به لمساعدة العدائين على تحقيق أهدافهم؟
    - ٣ هل هناك عوائق مكن لفارس إزالتها أو مساعدة العدائين على مواجهتها؟
  - ٤ بصفة عامة، كيف مكن لفارس تحفيز كل مجموعة من المجموعات الثلاث؟

### مقياس القيادة:

لأن نظرية مسار الهدف تم تطويرها بناءً على مجموعة معقدة من الافتراضات النظرية لتوجيه الباحثين نحو تطوير نظرية جديدة في القيادة، فإنها استخدمت العديد من المقاييس المختلفة لقياس عملية القيادة. وليس مقياس قيادة مسار الهدف واحداً من المقاييس المفيدة لقياس وتعلم الجوانب المهمة لقيادة مسار الهدف (إندفيك، ١٩٨٥، ١٩٨٨).

ويقدم هذا المقياس معلومات للمجيبين عن أربعة أساليب قيادية مختلفة: التوجيهي، والمساند، والمشارك، والأسلوب الموجه نحو الإنجاز. والطريقة التي يجيب فيها المجيبون عن

كل أسلوب من الأساليب المختلفة إنما تزودهم بمعلومات عن أساليبهم القوية والضعيفة، وكذلك عن الأهمية النسبية التي يضعونها لكل أسلوب من هذه الأساليب.

ومن أجل فهم مقياس مسار الهدف على نحو أفضل، قد يكون من المفيد تحليل درجات افتراضية. وعلى سبيل المثال، افترض أن درجاتك وفقاً للمقياس كانت ٢٩ بالنسبة للأسلوب التوجيهي والتي تعد منخفضة، و٢١ بالنسبة للأسلوب المساند والتي تعد منخفضة، و٢١ بالنسبة للأسلوب الموجه نحو الإنجاز، بالنسبة للأسلوب الموجه نحو الإنجاز، والتي تعد عالية. هذه الدرجات توحي بأنك قائد أكثر توجيهاً، وتركز على تحقيق الإنجاز بالمقارنة مع معظم القادة الآخرين، وأقل مساندة من القادة الآخرين، وتشبه إلى حد ما القادة الآخرين في ميلك نحو النمط المشارك.

### مقياس قيادة مسار الهدف:

تعليمات: تضم هذه الاستبانة أسئلة عن الأساليب المختلفة لقيادة مسار الهدف. بين كم مرة تكون كل إفادة صحيحة من سلوكك.

المفتاح: ١ = أبداً، ٢= نادراً جداً، ٣= نادراً، ٤= بعض الأحيان، ٥= عادة، ٦= غالباً، ٧=دامًا

١ - أجعل الأتباع يعرفون ما يُتوقع منهم.

٢ - أحافظ على علاقة عمل ودية مع الأتباع.

٣ - أتشاور مع الأتباع عند مواجهة مشكلة ما.

٤ - أستمع باهتمام إلى أفكار الأتباع ومقترحاتهم.

٥ - أخبر الأتباع ما يتعين عليهم فعله، وكيفية فعله.

٦ - أجعل الأتباع يعرفون أننى أتوقع منهم أن يؤدوا أعمالهم بأعلى مستوى.

٧ - أتصرف دون مشاورة أتباعي.

٨ - أقوم بأعمال قليلة لكي أكون عضواً لطيفاً في المجموعة.

- ٩ أطلب من أتباعى أن يتبعوا القواعد والتعليمات.
  - ١٠ أضع أهدافاً لأداء الأتباع تتصف بالتحدي.
  - ١١ أقول أشياء تجرح المشاعر الشخصية لأتباعى.
- ١٢ أطلب من الأتباع إبداء مقترحاتهم فيما يتعلق بكيفية تنفيذ المهام.
  - ١٣ أشجع التحسن المستمر في أداء الأتباع.
  - ١٤ أبيِّن مستوى الأداء الذي يُتوقع من الأتباع القيام به.
- ١٥ أساعد الأتباع على التغلب على المشكلات التي تحول دون قيامهم بمهامهم.
  - ١٦ أبيِّن أن لديّ شكوكاً حول قدرتهم على تحقيق معظم الأهداف.
  - ١٧ أطلب من الأتباع إبداء مقترحاتهم حول المهام التي يتعين القيام بها.
  - ١٨ أقدم تفسيرات غامضة لما يُتوقع من الأتباع القيام به في أثناء العمل.
    - ١٩ أضع أهدافاً تتصف بالتحدي ليتولى الأتباع تحقيقها.
      - ٢٠ أفكر بعمق في حاجات الأتباع الشخصية.

SOURCE: Adapted from A Path - Goal Theory Investigation of Superior Subordinate Relationships, by J. Indvik, unpublished doctoral dissertation, University of Wisconsin - Madison, 1985, and Indvik (1988). Based on the work of House and Dessler (1974) and House (1978) cited in Fulk and Wendler (1982). Used by permission.

### الدرجات:

- اعكس الدرجات بالنسبة للعبارات: ٧، و١١، و١٦، و١٨.
- الأسلوب التوجيهي: اجمع درجات العبارات: ١، و٥، ٩، ١٤، ١٨.
- الأسلوب المساند: اجمع درجات العبارات: ٢، و٨، و١١، و٥٥، و٢٠.
- الأسلوب المشارك: اجمع درجات العبارات: ٣، و٤، و٧، و١٢، و١٧.
- الأسلوب الموجه نحو الإنجاز: اجمع درجات العبارات: ٦، و١٠، و١٣، و١٦، و١٠، و١٠، و١٠

#### تفسير الدرجات:

- الأسلوب التوجيهي، الدرجة الشائعة هي ٢٣: الدرجات أعلى من ٢٨ تعد عالية، والدرجات أقل من ١٨ تعد منخفضة.
- الأسلوب المساند، الدرجة الشائعة هي ٢٨: الدرجات أعلى من ٣٣ تعد عالية، والدرجات أقل من ٣٣ تعد منخفضة.
- الأسلوب المشارك، الدرجة الشائعة هي ٢١: الدرجات أعلى من ٢٦ تعد عالية، والدرجات أقل من ١٦ تعد منخفضة.
- الأسلوب الموجه نحو الإنجاز، الدرجة الشائعة هي ١٩: الدرجات أعلى من ٢٤ تعد عالية، والدرجات أقل من ١٤ تعد منخفضة.

الدرجات التي تحصل عليها في مقياس مسار الهدف تقدم معلومات عن أي الأساليب القيادية التي تستخدمها في الأغلب، وأيها التي تستخدمه بصورة أقل. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن تستخدم هذه الدرجات لتقويم استخدامك لكل أسلوب بالمقارنة مع استخدامك للأساليب الأخرى.

طبقاً لمبادئ نظرية مسار الهدف، إذا كانت درجاتك تشبه تلك الدرجات الافتراضية، فأنت فاعل في المواقف التي تكون المهام والإجراءات فيها غير واضحة، ويكون أتباعك في حاجة إلى التأكد. وسوف تكون أقل فعالية في العمل الذي يتصف بالهيكلية ولا ينطوي على تحد. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تكون ذا فاعلية متوسطة في المواقف الغامضة مع الأتباع الذين يرغبون في التحكم. وأخيراً، أنت تقوم بعمل جيد في الظروف غير المؤكدة حيث محكنك أن تضع معايير عالية، ومهام تتسم بالتحدي بالنسبة للأتباع لكي يحققوا تلك المعايير، وتساعدهم على الشعور بالثقة في قدراتهم.

وبالإضافة إلى مقياس قيادة مسار الهدف، استخدم الباحثون في القيادة العديد من المقاييس لدراسة نظرية مسار الهدف، ومن بينها هيكلة المهمة، ومكان السيطرة، وتوقعات الموظف، ورضا الموظف، وغيرها. وعلى الرغم من أن الاستخدام الأولي لهذه المقاييس كان من أجل بناء النظرية، فإن العديد من المقاييس يقدم معلومات قيمة تتعلق بالقضايا العملية للقيادة.

#### الملخص:

لقد تم تطوير نظرية مسار الهدف لكي تبين كيف يحفز القادة الأتباع لكي يكونوا منتجين وراضين في عملهم. وهي مدخل شرطي في القيادة لأن الفاعلية تعتمد على «المواءمة» بين سلوك القائد وخصائص الأتباع والمهمة.

والمبادئ الأساسية لنظرية مسار الهدف مستمدة من نظرية التوقع، التي توحي بأن الموظفين سوف يكونون محفزين إذا شعروا بالثقة، وإذا اعتقدوا أن جهودهم سوف تتم مكافأتها، وإذا وجدوا أن المكافأة على عملهم تعد قيِّمة. ويمكن للقائد أن يساعد الأتباع من خلال اختيار أسلوب القيادة (التوجيهي، أو المساند، أو المشارك، أو الموجه نحو الإنجاز) الذي يوفر «ما هو مفقود» بالنسبة للأتباع في ظروف عمل معين. وبعبارات بسيطة، من مسؤولية القائد مساعدة الأتباع على الوصول إلى أهدافهم من خلال توجيههم وإرشادهم وتدريبهم خلال مسيرتهم.

وتقدم نظرية مسار الهدف مجموعة كبيرة من التنبؤات بالنسبة لكيفية تفاعل أسلوب القائد مع حاجات الأتباع وطبيعة المهمة. ومن بين أشياء أخرى، فإنها تتنبأ بأن القيادة التوجيهية تعد فاعلة مع المهام الغامضة، وبأن القيادة المساندة تعد فاعلة بالنسبة للمهام المتكررة، وبأن القيادة المشاركة تعد فاعلة حين تكون المهام غير واضحة، ويكون الأتباع مستقلين ذاتياً، وبأن القيادة الموجهة نحو الإنجاز تعد فعالة بالنسبة للمهام التي تنطوي على التحدى.

## وتضم نظرية مسار الهدف ثلاث نقاط قوة رئيسية:

أولاً - إنها توفر إطاراً نظرياً يفيد في فهم كيفية تأثير أساليب القيادة (التوجيهي والمساند والمشارك والموجه نحو الإنجاز) في إنتاجية الأتباع ورضاهم.

ثانياً - إن نظرية مسار الهدف تعد فريدة في أنها تعمل على توحيد مبادئ الدافعية لنظرية التوقع في نظرية القيادة.

ثالثاً - إنها توفر نموذجاً عملياً يبين الطرق المهمة التي يساعد بها القادة الأتباع.

### وفى الجانب السلبي، يمكن توجيه أربعة انتقادات لنظرية مسار الهدف:

أولاً - إن نظرية مسار الهدف تشتمل على العديد من مجموعات الافتراضات المتداخلة لدرجة أنه من الصعب استخدام هذه النظرية في وضع تنظيمي معين.

ثانياً - إن نتائج البحوث حتى الآن لا تدعم وجود صورة كاملة ومتماسكة لافتراضات النظرية. وعلاوة على ذلك، فإن نظرية مسار الهدف لا تبين على نحو واضح كيف أن سلوك القائد يؤثر بصورة مباشرة في مستويات الدافعية لدى الأتباع.

ثالثاً - إن نظرية مسار الهدف تعد موجهة نحو القائد بدرجة كبيرة، ولكنها تفشل في الاعتراف بالطبيعة التفاعلية للقيادة، لأنها لا تسمح بمشاركة الأتباع في العملية القيادية.

### المراجع:

- Bess, J. L., & Goldman, P. (2001). Leadership ambiguity in universities and K-12 schools and the limits of contemporary leadership theory. Leadership Quarterly, 12, 419-450.
- Evans, M. G. (1970). The effects of supervisory behavior on the path-goal relationship. Organizational Behavior and Human Performance, 5, 277-298.
- Evans, M. G. (1996). R. J. House's "A path-goal theory of leader effectiveness." Leadership Quarterly, 7(3), 305-309.
- Fulk, J., & Wendler, E. R. (1982). Dimensionality of leader-subordinate interactions: A path-goal investigation. Organizational Behavior and Human Performance, 30, 241-264.
- Halpin, A. W., & Winer, B. J. (1957). A factorial study of the leader behavior descriptions. In R. M. Stogdill & A. E. Coons (Eds.), Leader behavior: Its description and measurement. Columbus: Ohio State University, Bureau of Business Research.
- House, R. J. (1971). A path-goal theory of leader effectiveness. Administrative Science Quarterly, 16, 321-328.
- House, R. J. (1977). A 1976 theory of charismatic leadership. In J. G. Hunt & L. L. Larson (Eds.), Leadership: The cutting edge (pp. 189-207). Carbondale: Southern Illinois University Press.
- House, R. J. (1996). Path-goal theory of leadership: Lessons, legacy, and a reformulated theory. Leadership Quarterly, 7(3), 323-352.
- House, R. J., & Dessler, G. (1974). The path-goal theory of leadership: Some post hoc and a priori tests. In J. Hunt & L. Larson (Eds.), Contingency approaches in leadership (pp. 29-55). Carbondale: Southern Illinois University Press.
- House, R. J., & Mitchell, R. R. (1974). Path-goal theory of leadership. Journal of Contemporary Business, 3, 81-97. Indvik, J. (1985). A path-goal theory investigation of superior-subordinate relationships. Unpublished doctoral

dissertation, University of Wisconsin-Madison. Indvik, J. (1986). Path-goal theory of leaclership: A meta-analysis. In Proceedings of the Academy of Management Meeting (pp. 189-192). Briarcliff Manor, NY:

#### Academy of Management.

- . lndvik, J. (1988). A more complete testing of path-goal theory. Paper presented at the Academy of Management, Anaheim, CA.
- Jermier, J. M. (1996). The path-goal theory of leadership: A subtextual analysis. Leadership Quarterly, 7(3), 311-316.
- Schriesheim, C. A., Castro, S. L., Zhou, X., & DeChurch, L.A. (2006). An investigation of path-goal and transformational leadership theory predictions at the individual level of analysis. Leadership Quarterly, 17, 21-38.
- Schriesheim, C. A., & Kerr, S. (1 977). Theories and measures of leadership: A critical appraisal. In J. G. Hunt & L. L. Larson (Eds.), Leadership: The cutting edge (pp. 9-45). Carbondale: Southern Illinois University Press.
- Schriesheim, C. A., & Neider, L. L. (1996). Path-goal leadership theory: The long and winding road. Leadership Quarterly, 7(3), 317-321.
- Schriesheim, J. R., & Schriesheim, C. A. (1 980). A test of the path-goal theory of I leadership and some suggested directions for future research. Personnel Psychology, 33, 349-370.
- Stinson, J. E., & Johnson, R. W. (1975). The path-goal theory of leadership: A 'partial test and suggested refinement. Academy of Management Journal, 18, 242-252. Wofford, J. C., & Liska, L. Z. (1993). Path-goal theories of leadership: A meta analysis. Journal of Management, 19(4), 857-876.

# الفصل الثامن نظرية التفاعل بين القائد والعضو

#### الوصف:

تركز نظريات القيادة التي  $\pi$ ت مناقشتها حتى الآن على أسلوب القيادة من وجهة نظر القائد (أي مدخل السهات ومدخل الأسلوب) أو من خلال التابع والموقف (أي القيادة الموقفية، والنظرية التوافقية، ونظرية مسار الهدف). وتتبنى نظرية التفاعل بين القائد والعضو مدخلاً آخر، حيث تصور القيادة على أنها عملية ترتكز على التفاعل بين القادة والأتباع. وكما يبين الشكل ( $\Lambda$  -  $\Lambda$ )، فإن نظرية التفاعل بين القائد والعضو تجعل العلاقة بين القادة والأتباع هي النقطة المحورية في عملية القيادة.

وقد طرحت نظرية التفاعل بين القائد والعضو لأول مرة في أعمال دانسيرو Dansereau وقد طرحت نظرية التفاعل بين القائد والعضو لأول مرة في أعمال دانسيرو Graen وجراين Graen وهاجا (١٩٧٥). ومنذ ظهورها شهدت هذه النظرية تعديلات عديدة، وما تزال عملية الفيادة.

وقبل نظرية التفاعل بين القائد والعضو، كان الباحثون يتعاملون مع القيادة على أنها شيء يقوم به القادة نحو جميع أتباعهم. ولقد تضمن هذا الفرض تعامل القادة مع الأتباع بشكل جماعي (كمجموعة) مستخدمين أسلوباً قيادياً متوسطاً. غير أن نظرية التفاعل بين القائد والعضو نقضت هذا الفرض ووجهت اهتمام الباحثين إلى الاختلافات التي قد توجد بين القادة وأتباعهم.



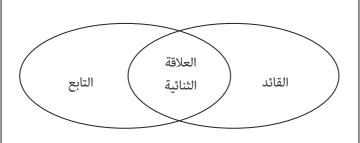

SOURCE: Reprinted from «Leadership Quarterly», 6(2) G. B Green & M. Uhl-Bien, «Relationship-Based Approach to Leadership: Development leader-member Exchange (LMX) Theory of Leadership over 25 years: Applying a multi-level, multi-Domain Perspective» (pp.219-247), Copyright © 1995, with Permission from Elsevier.

### الدراسات المبكرة:

في الدراسات الأولى للنظرية التفاعلية التي كانت تسمى نظرية الارتباط الثنائي الرأسي- ركز الباحثون على طبيعة الروابط الرأسية التي أسسها القادة مع كل تابع من أتباعهم (انظر الشكل ٨ - ٢). ويُنظر إلى علاقة القائد بوحدة العمل ككل على أنها سلسلة ثنائية رأسية (انظر الشكل ٨ - ٣). وفي تقييم خصائص هذه الثنائية الرأسية، وجد الباحثون نوعين من الروابط (أو العلاقات): تلك التي كانت تعتمد على مسؤوليات الدور الموسعة والتي تم التفاوض بشأنها (أي الأدوار الإضافية)، التي كانت تسمى بأدوار المجموعة الداخلية، والمجموعة الثانية التي كانت تعتمد على عقود التوظيف الرسمية (أي الأدوار المحددة)، التي كانت تسمى أدوار المجموعة الخارجية (انظر الشكل ٨ - ٤).

#### الشكل (٨ - ٢)

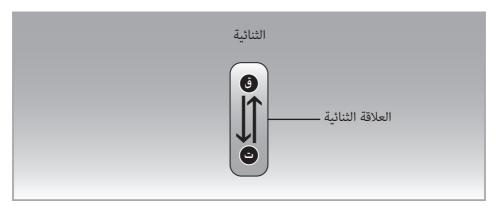

ملحوظة: يشكل القائد علاقة عمل فردية مع كل تابع من أتباعه/أتباعها. والتبادلات (أي المضمون والعملية) بين القائد والتابع تحدد العلاقة الثنائية الرأسية بينهما.

#### الشكل (٨ - ٣)

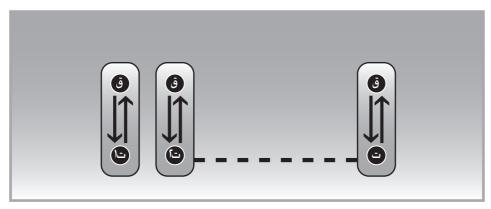

ملحوظة: يشكل القائد علاقات خاصة مع كل تابع من أتباعه/أتباعها. وكل واحدة من هذه العلاقات تعد خاصة، ولها خصائصها الفريدة.

الشكل (٨ - ٤)



ملحوظة: يشكل القائد مع تابعه علاقة خاصة، وعلاقات المجموعة الداخلية تتميز بالثقة والاحترام والحب والتأثير المتبادل. أما علاقات المجموعة الخارجية فتتميز بأنها علاقة شكلية تعتمد على الوصف الوظيفي. علاقة (+٣) تعني أنها ذات جودة عالية، أما علاقة (صفر) فتعني أن الشخص غريب.

وداخل أي وحدة تنظيمية يصبح الأتباع جزءاً من المجموعة الداخلية أو المجموعة الخارجية استناداً إلى أي مدى يعملون جيداً مع القائد، وإلى أي مدى يعمل القائد جيداً معهم. وترتبط الشخصية والخصائص الشخصية الأخرى بهذه العملية (دانسيرو وآخرون، ١٩٧٥). إضافة إلى هذا، يصبح الأتباع جزءاً من هذه المجموعة أو تلك، ويعتمد هذا على كيفية إشراك الأتباع أنفسهم في توسيع مسؤوليات دورهم مع القائد (جراين، ١٩٧٦). والأتباع الذين يهتمون بالتفاوض مع القائد حول ما يرغبون القيام به من أجل المجموعة والأتباع الذين يهتمون بالتفاوض مع القائد حول ما يرغبون القيام به من أجل المجموعة فيها الأتباع بأنشطة معينة تتعدى أدوارهم الوظيفية الرسمية، ويقدم القائد بدوره المزيد من أجل الأجموعة من أجل الأجموعة الداخلية.

والأتباع في المجموعة الداخلية يتلقون من المعلومات والنفوذ والثقة والاهتمام من قادتهم أكثر مما يتلقاه الأتباع من المجموعة الخارجية (دانسيرو وآخرون، ١٩٧٥)، وهم أكثر اعتماداً وأكثر مشاركة وأكثر تواصلاً من الأتباع في المجموعة الخارجية (دانسيرو وآخرون،

١٩٧٥). وبينما يقوم الأعضاء من المجموعة الداخلية بأشياء إضافية من أجل القائد، ويفعل القائد الشيء نفسه من أجلهم، فإن الأتباع من المجموعة الخارجية يعدون أقل انسجاماً مع القائد، وعادة ما يأتون إلى العمل، ليؤدوا عملهم ثم يعودون إلى بيوتهم ليس غير.

### الدراسات الحديثة:

بعد المجموعة الأولى من الدراسات كان هناك تحول في تركيز نظرية تفاعل القائد مع العضو. وبينها كانت الدراسات الأولية لهذه النظرية تتناول في الأساس طبيعة الاختلافات بين المجموعات الداخلية والمجموعات الخارجية، إلا أن التوجه التالي من البحوث ركز على علاقة التفاعل بين القائد والعضو والفاعلية التنظيمية. ولقد ركزت هذه الدراسات بصفة خاصة على النتائج الإيجابية للتفاعل بين القادة والأتباع والمجموعات والمنظمة بشكل عام (جراين وأولبين، ١٩٩٥). ولقد وجد الباحثون أن التفاعل الإيجابي المرتفع بين العضو والقائد نتج عنه انخفاض في التسرب الوظيفي، وتقويات للأداء أكثر إيجابية، وزيادة في نسبة الترقيات الوظيفية، والتزام تنظيمي أعلى، ورغبة أكبر في تكليفات العمل واتجاهات أفضل نحو الوظيفة، ومزيد من الاهتمام والمساندة من القائد، ومشاركة أكبر، وتقدم مهني أسرع لمن تزيد أعمارهم عن ٢٥ عاماً (جراين وأولبن، ١٩٩٥؛ ليدن وواين وستيلويل، ١٩٩٣).

وبناءً على مراجعة (١٣٠) دراسة بحثية عن نظرية تفاعل القائد مع العضو أجريت منذ عام ٢٠٠٢ م وجد (2001) Vidyarthi و Hu و Liden و Vidyarthi (2001) في التفاعل بين القائد والعضو ما زال مستمراً. وقد وجد الباحثون أن الغالبية العظمى من البحوث (٧٠٪) ركزت على مخرجات التفاعل بين القائد والعضو. كما وجدوا أن هناك اتجاهاً للاهتمام في الظروف المحيطة بالتفاعل بين القائد والعضو (مثل ديناميكية الجماعة) وتحليل العلاقة بين القائد والعضو على مستوى الفرد ومستوى الجماعة ودراسة العلاقة بين القائد والعضو بناءً على عينات غير أمريكية.

كما قام باحثون بدراسة نظرية العلاقة بين القائد والعضو وعلاقتها بالتمكين، حيث قام Harrise و Wheeler و Kacmr و Wheeler و بدراسة دور التمكين في التأثير على العلاقة بين القائد والعضو فيما يتعلق مخرجات العمل مثل: الرضا، والتسرب الوظيفي، والأداء، وسلوكيات المواطنة التنظيمية. وبناءً على نتائج تحليل عينتين مختلفتين فقد وجد الباحثون أن التمكين وجودة التفاعل بين القائد والعضو تؤثر بشكل بسيط على المخرجات. وتكمن أهمية جودة التفاعل بين القائد والعضو بشكل أكر بالنسبة للموظفين الذين يشعرون

بأنهم ممكنون بشكل محدود. بالنسبة لهؤلاء الموظفين تعتبر جودة التفاعل بين القائد والعضو تعويضاً للتأثير السلبى لكونهم غير ممكنين.

وتبين النتائج المذكورة أعلاه في جوهرها بوضوح أن المنظمات تحقق الكثير من خلال القادة الذين محكنهم إيجاد علاقات عمل جيدة. وعندما تكون هناك علاقات تفاعلية جيدة بين القادة والتابعين، فإنهم يشعرون بتحسن، وينجزون المزيد، ومن ثم ينعكس ذلك على ازدهار المنظمة.

# صناعة القيادة:

تعتبر النتائج التي توصلت إليها الدراسات المحرك للبحوث الحديثة في موضوع نظرية التفاعل بين القائد والعضو؛ إذ ركزت على كيفية إمكان استخدام التفاعل بين القادة والأتباع «لصناعة القيادة» (جراين وأولبين، ١٩٩١). وتعد صناعة القيادة مدخلاً وصفياً للقيادة يركز على أنه يجب على القائد أن يمتلك خصائص عالية لتوصيفها مع جميع أتباعه، وليس مع القلة فقط. وهي تحاول أن تجعل كل تابع يشعر كما لو أنه جزء من المجموعة الداخلية؛ ومن خلال القيام بذلك فإنه يمكن تجنب عدم المساواة ونتائجها السلبية المتمثلة في شعور التابع بأنه خارج المجموعة. وبصفة عامة، تعزز صناعة القيادة بناء الشراكة التي يحاول القائد من خلالها بناء ثنائية فاعلة مع جميع الموظفين في الوحدة الإدارية (جراين وأولبين، المواك). وتقترح صناعة القيادة على القادة تطوير شبكات من الشراكة في جميع قطاعات المنظمة التي سوف تعزز أهداف المنظمة، وتسهم في تطور القادة مهنياً.

ويرى جراين وأولبين (١٩٩١) أن صناعة القيادة تتطور باستمرار بمرور الوقت على شلاث مراحل: (١) مرحلة الغربة، و (٢) مرحلة التعارف، و(٣) مرحلة الشراكة الناضجة (انظر جدول ٨ - ١). وفي أثناء المرحلة الأولى، أي مرحلة الغربة، يكون التفاعل بصفة عامة بين القائد والتابع، مقيداً بالأدوار الرسمية، والعلاقة بينهما ذات طبيعة تعاقدية. أما التواصل بين القادة والأتباع فيكون من خلال الأدوار التنظيمية المرسومة، وتكون العلاقات التبادلية فيما بينهم ذات جودة متدنية شبيهة بالعلاقات بين أعضاء المجموعة الخارجية التي ناقشناها في موضع سابق من هذا الفصل. ويطيع التابع القائد الرسمي صاحب المكانة الهرمية، بغرض تحقيق المكاسب المادية التي يتحكم فيها القائد، وتكون دوافع التابع في أثناء مرحلة الغربة مدفوعة نحو المصالح الذاتية، وليس نحو مصالح المجموعة (جراين وأولين، ١٩٩٥).

وفي دراسة لمراحل تطور العلاقة التبادلية بين القائد والعضو وجد (2009) Morgeson و Morgeson أن القادة يبحثون عن التابعين الذين لديهم صفة التفاؤل ويرغبون في المشاركة واجتماعيين ومنفتحين على الآخرين. وفي المقابل، يبحث التابعون عن القادة المتسمين باللطف، ويثقون في الآخرين، والمتعاونين، والذين يقبلون آراء الآخرين. لا يؤثر القائد المنفتح على جودة العلاقة مع التابعين، ولا يؤثر اتفاق التابعين مع القائد على جودة العلاقة مع التابعين، ولا يؤثر العلاقة بالنسبة للقائد والتابعين كانت سلوكيات مثل «الأداء».

وتبدأ المرحلة الثانية - أي مرحلة التعارف - بـ «عرض» مـن القائد أو التابع من أجل تحديد التفاعلات المتعلقة بالعمل، والتي تتضمن المشاركة في المزيد من الموارد والمعلومات المسخصية أو المعلومات المرتبطة بالعمل. وتعد هذه الفترة اختباراً لكل من القائد والتابع لتقييم مـا إذا كان التابع لديه الرغبة لتحمل المزيد من المسؤوليات، وتقييم ما إذا كان القائد يرغب في طرح تحديات جديدة للأتباع. وفي أثناء هذه المرحلة، تتحرك الثنائية من التفاعلات التي تحكمها بشدة قواعد العمل والأدوار الرسمية إلى طرق جديدة من الروابط. ووفقاً للقياسات التي تحت لنظرية التفاعل بين القائد والعضو، يمكن القول بأن جودة هذه التفاعلات قد تحسنت. وتبدأ الثنائية الناجحة في مرحلة التعارف في تطوير ثقة واحترام التفاعلات قد بعض. ويبدأ الأتباع بالتركيز بدرجة أقل على مصالحهم الذاتية الخاصة، والتركيز بشكل أكبر على أهداف المجموعة.

وتتميز المرحلة الثالثة، أي مرحلة الشراكة الناضجة، بتفاعل عالي الجودة بين القائد والعضو. والأفراد الذين يصلون إلى هذه المرحلة في علاقاتهم تكون لديهم ثقة متبادلة عالية للاحترام والإلزام بعضهم مع بعض. فالعلاقات فيما بينهم تم اختبارها، ووجدوا أنهم يستطيعون أن يعتمد بعضهم على بعض. وفي الشراكات الناضجة، هناك درجة عالية من العلاقة التبادلية بين القادة والأتباع؛ كل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به. ويعتمد الأعضاء بعضهم على بعض فيما يتعلق بالدعم والمساعدة الخاصة. فالقادة، على سبيل المثال، قد يعتمدون على الأتباع للقيام بجزيد من الواجبات، والأتباع ربما يعتمدون على القادة لما يحتاجونه من دعم وتشجيع. والنقطة هي أن القادة والأتباع يرتبط بعضهم مع بعض بشكل منتج يتعدى علاقة العمل التقليدية الهرمية المحددة في واجبات العمل. وقد طوروا طريقة فاعلة للغاية في الربط بين ما يحقق نتائج إيجابية بالنسبة لهم وبالنسبة للمنظمة.

وفي الواقع، تعد الشراكات تحويلية في أنها تساعد القادة والأتباع في التحرك إلى ما هو أكثر من اهتماماتهم الذاتية لتحقيق أكبر مصلحة للفريق وللمنظمة (انظر الفصل التاسع).

والمكاسب التي يحققها الموظفون من تطوير علاقات تتصف بالجودة مع القائد تشتمل على تعامل أفضل، وعلاقات عمل تفاعلية، وسهولة الوصول إلى المشرفين، وتغذية راجعة أفضل عن الأداء (Harris et al.,2009). أما بالنسبة للسلبيات للتابعين الذين علاقاتهم مع القائد ذات جودة متدنية فتشتمل على ثقة متدنية ودعم ضعيف من قبل المشرفين (Harris et al., 2009).

ومن أجل تقييم التفاعل المتبادل بين القائد والعضو، يستخدم الباحثون في العادة مقياساً مختصراً يتطلب من القادة والأتباع أن يكتبوا تقارير عن فاعلية علاقاتهم في العمل. وتقيّم الاستبانة درجة يعبر عندها المستجيبون عن الاحترام والثقة والإلزام في علاقاتهم المتبادلة مع الآخرين. ويوجد في نهاية هذا الفصل نسخة من مقياس نظرية التفاعل بين القائد والعضو، بغرض مساعدتك لتقييم العلاقة بين القائد والعضو.

جدول (۱ - ۸) مراحل صناعة القبادة

| (٣)        | (٢)         | (1)          | المرحلة       |
|------------|-------------|--------------|---------------|
| الشراكة    | التعارف     | الغربة       | التفاعل       |
| تفاوضية    | اختبارية    | نصية / رسمية | الأدوار       |
| تبادلية    | مختلطة      | اتجاه واحد   | التأثيرات     |
| جودة عالية | جودة متوسطة | جودة متدنية  | التبادلات     |
| للمجموعة   | شخصية وأخرى | شخصية        | الاهتمامات    |
| ◀          |             |              | الزمن / الوقت |

SOURCE: Adapted from «Relationship-Based Approach Leadership: Development of leader-member Exchange (LMX) Theory of Leadership over 25 years: Applying a multi-level, multi-Domain Perspective» by G. B Green and M. Uhl-Bien, 1995, Leadership Quarterly, 6(2),231.

### كيف تعمل نظرية التفاعل بين القائد والعضو؟

تعمل نظرية التفاعل بين القائد والعضو بطريقتين: وصفية وتوجيهية. وفي كلتا الحالتين، فإن المفهوم الرئيسي للنظرية هو العلاقة الثنائية التي يكونها القائد مع كل تابع من أتباعه. وصفياً، تقترح نظرية التفاعل بين القائد والعضو أن من الضروري الإقرار بوجود مجموعات داخلية ومجموعات خارجية داخل الجماعة أو المنظمة.

والاختلاف ات في كيفية تحقيق الأهداف باستخدام المجموع ات الداخلية بالمقارنة مع المجموعات الخارجية تعد جوهرية. فالعمل مع المجموعة الداخلية يسمح للقائد بإنجاز المزيد من المهام بفعالية أكبر مما لو كان بدون هذه الجماعة. فأعضاء المجموعة الداخلية يرغبون في القيام بأكثر مما تتطلبه وظائفهم، ويبحثون عن أساليب مبتكرة لتعزيز أهداف المجموعة. واستجابة لجهود الأتباع وولائهم وتفانيهم، يمنحهم القادة مزيداً من المسؤوليات ومزيداً من الفرص. والقادة أيضاً يمنحون أعضاء المجموعة الداخلية المزيد من وقتهم ودعمهم.

يت صرف أعضاء المجموعة الخارجية بصورة مختلفة تماماً عن أعضاء المجموعة الداخلية. وبدلاً من محاولة القيام بعمل إضافي يلتزم الأعضاء بشكل فائق بالمهام الرسمية المحددة من قبل المنظمة، فهم يقومون بما هو مطلوب منهم فقط. ويعامل القادة أعضاء المجموعة الخارجية بإنصاف طبقاً للعقد الرسمي، ولكنهم لا يمنحونهم اهتماماً خاصاً. وبالنسبة لمجهوداتهم، فإن أعضاء المجموعة الخارجية يحصلون فقط على المميزات المحددة وفقاً لوظائفهم.

وفيما يتعلق بالجانب التوجيهي Prescriptive، فإن أفضل فهم لنظرية التفاعل بين القائد والعضو يتم من خلال نموذج صناعة القيادة لجراين وأولبين (١٩٩١). وينادي المؤلفان بأن يكون القادة علاقة خاصة مع جميع الأتباع، مشابهة للعلاقات التي تم وصفها في علاقات المجموعة الداخلية. وينبغي أن يعطي القادة لكل تابع الفرصة للقيام بأدوار ومسؤوليات جديدة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يعزز القادة أشكال التفاعل الإيجابي مع أتباعهم. وبدلاً من التركيز على الاختلافات بين أعضاء المجموعة الداخلية والمجموعة الخارجية، فإن نموذج صناعة القيادة يقرر أنه ينبغي على القادة أن يبحثوا عن سبل بناء الثقة والاحترام مع كل أتباعهم، ومن ثم يجعلون من وحدة العمل كله مجموعة داخلية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن ينظر القادة إلى أبعد من وحداتهم الإدارية ويوجدوا شراكات إيجابية مع الأفراد داخل المنظمة.

وسواء كانت نظرية التفاعل بين القائد والعضو وصفية أو توجيهية، فإنها تعمل من خلال تركيز اهتمامنا على العلاقة الخاصة الفريدة التي يمكن للقادة تطويرها مع الآخرين. وعندما تكون هذه العلاقات إيجابية للغاية، فإن أهداف كل من القائد والأتباع والمنظمة تتقدم.

### نقاط القوة:

تقدم نظرية التفاعل بين القائد والعضو العديد من الإسهامات الإيجابية وتوضيحاً لعملية القيادة عكن اختصارها فيما يلى:

أولاً - لهـذه النظرية قدرة وصفية عالية، فهي بديهياً تجعل وصف وحدات العمل أمراً منطقياً فيما يتعلق بالذين يسهمون إسهاماً كبيراً، والذين يسهمون إسهاماً قليلاً، والذين يقدمون فقط الحد الأدنى للمنظمة. فأي شخص عمل في منظمة ما لا بد أنه شعر بوجوده ضمـن مجموعة داخليـة ومجموعة خارجية، وعلى الرغم من الـضرر المحتمل الذي يمكن أن تسـهم فيه المجموعات الخارجية، فنحن جميعـاً نعلم بأن القادة لديهم علاقات خاصة مـع أناس معينـين، وهؤلاء يفعلون المزيد ويتلقون كذلك المزيـد. ونحن قد لا نحب ذلك لأنـه يبـدو لنا غير عادل، ولكن هـذا هو الواقع، وهذا هو ما وضحتـه نظرية التفاعل بين القائد والعضو تثبـت صحة خبراتنا فيما لقائـد والعضو تثبـت صحة خبراتنا فيما يتعلق بكيفية ارتباط الموظفين داخل المنظمات بعضهم مع بعض وارتباطهم بالقائد، فبعض الموظفين يسـهمون بالكثير ويحصلون على الكثير؛ في حين يسهم آخرون بالقليل ويحصلون على القليل.

ثانياً - تعد نظرية التفاعل بين القائد والعضو فريدة، لأنها المدخل القيادي الوحيد الذي يجعل من مفهوم القيادة الثنائي محوراً لعملية القيادة، حيث تركز المداخل الأخرى للقيادة على خصائص القادة والأتباع والمواقف، أو جميعها، ولكن أياً من هذه المداخل لم يركز على العلاقات الخاصة بين القائد وكل الموظفين. وتؤكد هذه النظرية أن القيادة الفعالة تعتمد على التفاعل القوى بين القائد والعضو.

ثالثاً - نظرية التفاعل بين القائد والعضو جديرة بالتنويه؛ لأنها توجه اهتمامنا إلى ضرورة الاتصال في القيادة. والتفاعل العالي والإيجابي الذي تنادي به النظرية بين القائد والعضو مرهون بالاتصال الفاعل، فالاتصال هو الوسيلة التي يمكن للقادة والأتباع من خلالها إيجاد

وتغذية تفاعل إيجابي والحفاظ عليه. وتحدث القيادة الفاعلة حينما يكون الاتصال بين القادة والأتباع متصفاً بالثقة والاحترام والالتزام المتبادل.

رابعاً - هناك الكثير من البحوث التي تجسد كيف أن تطبيق نظرية التفاعل بين القائد والعضو ترتبط إيجابياً بالمخرجات التنظيمية. ومراجعة هذه البحوث، أشار جراين وأولبين (١٩٩٥) إلى أن النظرية ترتبط بالأداء، والالتزام التنظيمي، والمناخ التنظيمي، والإبداع، والمواطنة التنظيمية، والتمكين، والعدالة الإجرائية والتوزيعية، والتقدم المهني، والعديد من المتغيرات التنظيمية المهمة الأخرى. ومن خلال الربط بين استخدام نظرية التفاعل بين العضو والقائد بالمخرجات الحقيقية، تمكن الباحثون من التحقق من صحة النظرية، وزيادة قيمتها العملية.

#### نقاط الضعف:

أبرز نقد يمكن أن يوجه إلى نظرية التفاعل بين القائد والعضو هو أنها ظاهرياً تتناقض مع القيمة الإنسانية الأساسية المتمثلة في العدالة. منذ كنا صغاراً جداً، تعلمنا بأن نحاول التأقلم مع الجميع وأن نعامل الجميع بالمساواة. كما تعلمنا أنه من الخطأ تشكيل جماعات داخلية أو عصبة لأنها تضر بأولئك الذين لا يمكنهم أن يكونوا جزءاً منهما، ولأن نظرية التفاعل بين القائد والعضو تقسم العاملين في وحدة العمل إلى مجموعتين، إحداهما فقط تحصل على اهتمام خاص (المجموعة الداخلية)، فإنها بذلك تبدو عنصرية ضد المجموعة الخارجية.

وتزخر ثقافتنا بأمثلة عديدة من الناس، على اختلاف أجناسهم وأعمارهم وثقافاتهم وقدراتهم، الذين عانوا من التمييز العنصري. وعلى الرغم من أن نظرية التفاعل بين القائد والعضو لم يتم تصميمها لهذه الغاية، إلا أنها تدعم تطوير مجموعات تتمتع بامتيازات في بيئة العمل. وبقيامها بذلك، فإنها تبدو غير عادلة وتتصف بالعنصرية. وعلاوة على ذلك، وكما أفاد ماكلاين McClane في تقريره (١٩٩١)، فإن وجود المجموعات الداخلية والمجموعات الخارجية ربما يكون له تأثيرات سلبية على المجموعة كلها. هل توجد فعلا نظرية التفاعل بين القائد والعضو عدم المساواة؟ مازال هذا السؤال مطروحاً. وإذا كان القائد لا يقصد أن يبقي على أعضاء المجموعة الخارجية «خارجاً»، وإذا كانوا أحراراً في أن يصبحوا أعضاء في المجموعة الداخلية، فإن نظرية التفاعل بين القائد والعضو قد لا تخلق يصبحوا أعضاء في المجموعة الداخلية، فإن نظرية التفاعل بين القائد والعضو قد لا تخلق

عدم المساواة. وعلى أية حال، فالنظرية لا توضح في إستراتيجياتها كيفية دخول المرء إلى المجموعة الداخلية إذا اختار ذلك.

وكذلك لا تتطرق نظرية التفاعل بين القائد والعضو إلى قضايا عدالة أخرى، مثل وجهة نظر التابعين حيال عدالة الزيادة في المرتبات وفرص الترقية وقواعد اتخاذ القرارات وقضايا الاتصالات داخل المنظمة (Scandura, 1999). هناك حاجة إلى مزيد من البحوث في قضايا العدالة هذه والتى تؤثر على التطوير والمحافظة على التفاعل بين القائد والعضو.

النقد الثاني لنظرية التفاعل بين القائد والعضو هو أن الأفكار الأساسية للنظرية لم يتم تطويرها بشكل كامل. وعلى سبيل المثال، فقد فشلت في أن توضح بشكل كامل الطريقة التي يتم بها إيجاد أشكال التبادل الإيجابي بين القائد والعضو. وقد أوحت الدراسات المبكرة أنها كانت قد تشكلت؛ لأن القائد وجد أن أتباعاً معينين كانوا أكثر انسجاماً معه فيما يتعلق بالشخصية والمهارات الشخصية البينية ومتطلبات الوظيفة، إلا أن هذه الدراسات لم تشرح الأهمية النسبية لهذه العوامل أو كيفية عمل هذه العملية (يوكل ١٩٩٤، ١٩٩٤). ولقد اقترح في بحوث أكثر حداثة أن القادة ينبغي أن يعملوا لإيجاد أشكال تفاعلية ذات فوائد مع جميع الأتباع، ولكن الخطوط العريضة لكيفية القيام بذلك لم تكن واضحة. وعلى سبيل المثال، يؤكد نموذج صناعة القيادة أهمية صناعة الدور، والتأثير التدريجي، ونوع التفاعل (انظر الجدول ٨ - ١). ولكن لا يوضح النموذج كيفية عمل هذه المفاهيم لبناء شركات ناضجة. وبالمثل، يؤكد النموذج بشدة على بناء الثقة، والاحترام، والالتزام، في العلاقات بين القائد والأتباع، ولكنه لا يحدد الوسائل التي يتم من خلالها تطوير هذه العوامل في العلاقات.

وبناءً على مراجعة (١٤٧) دراسة أجريت في موضوع التفاعل بين القائد والعضو من قبل كل من Schriesheim و Castro و Castro و Schriesheim فقد رأوا بأن هناك حاجة إلى تطوير نظرية التفاعل بين القائد والعضو. كما قام كل من Uhl-Bien و (٢٠١٢) و Maslyn و (٢٠١٢) مراجعة للبحوث التي أجريت في مجال العلاقات القيادية ووجدوا أن هناك حاجة إلى فهم أعمق للعلاقات بين القائد والعضو ذات الجودة العالية والجودة المنخفضة. وبالرغم من إجراء العديد من البحوث في العلاقة بين القائد والعضو إلا أن هذه البحوث لم تتوصل إلى تعريفات ومفاهيم ومقترحات واضحة ومحددة عن النظرية.

النقد الثالث أن الباحثين لم يشرحوا بما فيه الكفاية العوامل المحبطة التي تؤثر على

العلاقة التبادلية بين القائد والعضو (٢٠١١, Anand et al) ولأن التفاعل بين القائد والعضو غالباً ما يدرس بشكل منعزل فإن الباحثين لم يدرسوا الانعكاسات المحتملة لمتغيرات أخرى على ثنائية التفاعل بين القائد والعضو، مثل أعراف العمل، ومتغيرات ذات علاقة بالثقافة التنظيمية التي قد تؤثر على التفاعل بين القائد والعضو. هناك حاجة إلى التعرف على تأثير بيئة العمل المحبطة في التفاعل بين القائد والعضو والأعضاء الآخرين في هذه العلاقات.

أخيراً - هناك أسئلة مطروحة حول مقياس التفاعل بين القائد والعضو في النظرية (جراين وأولبين، ١٩٩٥). وفي السنوات الماضية استخدمت نسخ مختلفة من مقياس التفاعل لقياس التفاعل بين القائد والعضو، ومن ثم أصبحت النتائج غير قابلة للمقارنة دامًاً. وهناك أسئلة تتعلق ما إذا كان المقياس المعياري لقياس التفاعل أحادي البعد أو متعدد البعد (جراين وأولبن، ١٩٩٥).

#### التطبيق:

إن نظرية التفاعل بين القائد والعضو لم يتم تصميمها لكي تُستخدم في التدريب الإداري، وبرامج التطوير، إلا أنها تقدم رؤى عديدة يمكن للمديرين استخدامها لتحسين قدراتهم القيادية. ففي المقام الأول، توجه نظرية التفاعل بين القائد والعضو المديرين لتقييم قدراتهم القيادية من منظور علائقي. وهذا التقييم سوف يجعل المديرين على وعي بكيفية تطور المجموعات الداخلية والمجموعات الخارجية داخل وحدة العمل الخاصة بهم. كما أنها تقترح نظرية التفاعل بين القائد والعضو من عدة طرق يمكن للمديرين من خلالها تحسين عملهم في وحداتهم الإدارية من خلال بناء تفاعل متين بين القائد وجميع الأتباع.

والأفكار التي تطرحها نظرية التفاعل بين القائد والعضو يمكن للمديرين استخدامها على جميع المستويات داخل المنظمة. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تستخدم نظرية التفاعل بين القائد والعضو لشرح الطريقة التي يطور بها المديرين العامون علاقات خاصة مع أفراد مختارين في الإدارة العليا لتطوير أهداف استراتيجية وتكتيكية للشركة. وهكذا يمكن استخدام النظرية لشرح كيف أن المديرين التنفيذيين في مؤسسة ما يستخدمون قلة مختارة لإنتاج المعدل المطلوب لوحدة عملهم. والنقطة هي أن الأفكار التي تقدمها نظرية التفاعل بن القائد والعضو لها تطبيقات داخل المنظمات.

كما يمكن استخدام الأفكار التي تطرحها نظرية التفاعل بين القائد والعضو لتوضيح

كيف أن الأفراد يكونون خلايا قيادية داخل المنظمة للمساعدة في تنفيذ الأعمال المطلوبة منهم على نحو أكثر فاعلية (جراين وسكاندورا، ١٩٨٧). والشخص الذي لديه شبكة من الشراكات العالية الجودة يمكنه أن يطلب من أناس عديدين المساعدة لحل المشكلات وتحقيق أهداف المنظمة.

ويمكن - أيضاً - تطبيق نظرية التفاعل بين القائد والعضو في مختلف أنواع المنظمات، حتى إنه يمكن تطبيقها في المنظمات التطوعية، وكذلك في المنظمات التجارية التقليدية، وفي التعليم، وفي الجهاز الحكومي. تخيل قائداً لأحد الأحياء يشرف على برنامج تطوعي لمساعدة الكبار في السن، ومن أجل أن يدير البرنامج بفاعلية، يعتمد القائد على عدد قليل من المتطوعين الذين يتصفون بثقة والتزام عاليين بالمقارنة مع بقية المتطوعين، وهذه العملية المتمثلة في العمل عن قرب مع مجموعة صغيرة من المتطوعين الموثوق بهم وضحتها مبادئ نظرية التفاعل بين القائد والعضو. وبالمثل، فأي مدير لأي عمل تجاري تقليدي يمكن أن يستخدم أفراداً معينين من أجل تحقيق تغيير رئيسي في سياسات الشركة وإجراءاتها. وتقدم نظرية التفاعل بين القائد والعضو شرحاً للطريقة التي تمكن المدير من القيام في هذه العملية.

وباختصار، فنظرية التفاعل بين القائد والعضو تخبرنا أن نكون واعين حيال علاقاتنا بأتباعنا، وهي تطلب منا أن نكون على وعي بما إذا كان بعض الأتباع يتلقون اهتماماً خاصاً لا يتلقاه البعض الآخر منهم. وهي تطلب منا أن نكون عادلين بالنسبة لجميع الموظفين، وأن نسمح لهم بأن يشاركوا بشكل أكبر في عمل الوحدة كلما رغبوا في ذلك، وتطلب أن نحترم الآخرين، ونؤسس علاقات ثقة مع جميع أتباعنا، مع الأخذ في الاعتبار أن كل موظف يعد فريداً، وأن لديه الرغبة بأن يرتبط بنا بطريقة خاصة.

### حالات دراسية:

فيما يلي ثلاث حالات دراسية (الحالات ٨ - ١، ٨ - ٣) تهدف إلى توضيح كيفية تطبيق نظرية التفاعل بين القائد والعضو على مجموعات مختلفة. الحالة الأولى عن مدير مبدع يعمل في وكالة للإعلان، والثانية عن مدير يعمل بالإنتاج في شركة للعقارات، وتصف الحالة الثالثة الأسلوب القيادي لمدير مكتب الضمان الاجتماعي في أحد الأحياء. في نهاية كل حالة من هذه الحالات توجد أسئلة تساعدك في تحليل الحالة، وذلك من خلال الاستفادة من الأفكار التي طرحتها نظرية التفاعل بين القائد والعضو.

#### الحالة (٨ - ١)

#### «فريقه يحصل على أفضل المهام»

يتولى مهند منصور إدارة الإبداع في وكالة للإعلان تضم قرابة ١٠٠ موظف، يعمل ٢٠ منهم تحت إشراف مهند في إدارة الإبداع. وفي العادة، تحافظ الوكالة على ١٠ حسابات رئيسية وعلى عدد من الحسابات الصغيرة. وللإدارة سمعة جيدة لكونها إحدى أفضل وكالات الإعلان والعلاقات العامة في البلد.

وفي إدارة الإبداع، هناك أربعة فرقاء للحسابات الرئيسية؛ كل فريق منها يقوده مدير مشارك؛ إذ يقوم برفع تقاريره مباشرة إلى مهند. ومتوافر لكل فريق ماكينة تصوير ومدير فني إنتاج. ويرأس فرق الحسابات في وكالة الإعلان خالد خليف وناصر أحمد وفيصل عبد المنعم ونايف أحمد.

ويتفق خالد وفريقه تماماً مع مهند، وقد قاموا بعمل رائع لعملائهم في الوكالة. ومن بين كل الفرق، يعد فريق خالد هو الأكثر إبداعاً وموهبة، والأكثر رغبة في بذل المزيد من أجل مهند. ونتيجة لذلك، فعندما كان يتعين على مهند أن يعرض الحسابات للإدارة العليا، فغالباً ما كان يعرض عمل فريق خالد، ويرتاح خالد وأعضاء فريقه إلى مهند، كما أنه يرتاح إليهم، ولا يخشى مهند أن تخصص موارد إضافية لفريق خالد، أو أن يمنحهم الحرية في حساباتهم لأنهم دامًا يتغلبون على المشكلات من أجلها.

ويقوم فريق ناصر أحمد أيضاً بعمل رائع من أجل الوكالة، ولكن ناصراً يختلف عن سعيد بالمعاملة التي يتلقاها فريقه من مهند، وهو يشعر بأنه ليس عادلاً لأنه يحابي فريق خالد، وعلى سبيل المثال، فقد تم توجيه إنذار لفريق ناصر بعد حملة إعلانية لأن الحملة كانت تنطوي على مخاطرة شديدة، في حين أن مجموعة خالد تلقت الثناء لتطويرها حملة مثيرة. ويشعر ناصر بأن فريق خالد هو المدلل لدى مهند، فهم يحصلون على أفضل المهام والحسابات والمميزات. ويجد ناصر أن من الصعب أن يخفي عدم الارتياح الذي يشعر به نحو مهند.

وفيصل عبد المنعم مثل ناصر، أيضاً قلق من أن فريقه ليس ضمن الدائرة الداخلية القريبة من مهند. فهو قد لاحظ مراراً أن مهند يحابي الفرق الأخرى. وعلى سبيل المثال، فعندما يتم تعيين موظفين إضافيين للعمل في مشروعات الفرق، فإن الفرق الأخرى هي التي تحصل دائماً على أفضل الكتاب والمخرجين الفنيين، ولا يعلم فيصل السبب الذي من أجله لا

يراعي مهند فريقه أو يحاول مساعدتهم في عملهم. وهو يشعر بأن مهند يقلل من قيمة فريقه، مع أن فيصلاً يعرف أن جودة العمل الذي قدمه فريقه لا خلاف حوله.

وبرغم اتفاق نايف مع بعض ملاحظات ناصر وفيصل حول مهند، إلا أنه لا يشعر بأي معارضة لقيادة. مهند، وقد عمل نايف على مدى ست سنوات تقريباً، ولا يبدو أن ثمة شيئاً يضايقه، فلم تكن فرق حساباته متميزة أبداً، ولكنها لم تكن سبباً في إثارة أية مشكلات. وينظر نايف إلى فريقه وإلى العمل الذي يقوم به بأنه أشبه بعملية «تفصيلية»، حيث يُعطى مهمة محددة يقوم الفريق بتنفيذها. ولكون الفريق ضمن الدائرة الداخلية لمهند فإن ذلك يتطلب تخصيص وقت إضافي في المساء أو في نهاية الأسبوع، وهذا يخلق المزيد من الصداع لنايف. ومع ذلك فنايف سعيد بدوره كما هو، وليس لديه رغبة قوية لتغيير أسلوب العمل في الإدارة.

### الأسئلة:

استناداً إلى مبادئ نظرية التفاعل بن القائد والعضو:

- ١ ما الملاحظات التي تراها حول قيادة مهند في وكالة الإعلان؟
- ٢ هـل توجد هناك مجموعة داخليـة ومجموعة خارجية، وإذا كان الأمر كذلك فما هذه
   المجموعات؟
- ٣ مـا الجوانب التـي تعد علاقة مهند بالمجموعات الأربع منتجة أو غير منتجة بالنسـبة للوكالة؟
- ع هل تعتقد أنه ينبغي لمهند أن يغير أسلوبه نحو المديرين المشاركين؟ وإذا كان الأمر
   كذلك، ما الذي ينبغي له فعله على نحو مختلف؟

#### الحالة (٨ - ٢)

## العمل بجدية لكى تكون عادلاً

تعد السِّيدان شركة عقارية متوسطة الحجم، توظف قرابة ٢٥ شخصاً. بندر إبراهيم يعمل مديراً للإنتاج، وهو يتابع العمليات اليومية للشركة، وقد عمل بالشركة لمدة عشر سنوات. يرتبط موظفو المبيعات وموظفو الإغلاق وكتّاب الرهن العقاري وموظفو التشغيل

والشحن إدارياً ببندر، ويرفعون تقاريرهم إليه. بندر فخور بالشركة ويشعر بأنه أسهم بشكل كبير في نموها وتوسعها المتواصلين.

البيئة في شركة السلميدان إيجابية للغاية؛ فالموظفون يحبون الحضور إلى العمل لأن بيئة العمل مريحة. ويحترم بعضهم بعضاً في الشركة، ويبدون التسمامح لأولئك الذين يختلفون عنهم. وبينما يكون من الشائع في العديد من الشركات العقارية وجود الضغينة بين الأفراد الذين يكسبون دخولاً مختلفة، إلا أن هذه ليست هي الحالة في شركة السيدان.

أثبتت قيادة بندر إبراهيم أنه أحد عوامل نجاح شركة السيدان. وتركز فلسفة بندر على الاستماع إلى الموظفين، وتحديد كيف يمكن أن تسهم آراؤهم في تطوير عمل الشركة. فهو يقوم بمساعدة كل فرد في اكتشاف مواهبه ويجعله في موقف التحدي لكي يقوم بأشياء جديدة.

وفي حفلة الإجازة السنوية قام بندر بشيء مثير يرمز إلى أسلوبه في القيادة. فقد اشترى قطعة كبيرة من الزجاج الملون، وطلب تقطيعها إلى ٢٥ قطعة، وسلم لكل شخص قطعة. شم طلب من كل موظف أن يتقدم ومعه قطعة الزجاج، شم يتحدث باختصار عما يحبه حول شركة السيدان، ويصف شعوره حول ما قدمه للشركة في العام الماضي. وبعد إدلاء كل موظف بإفادته، تم تشكيل قطع الزجاج في شكل شباك زجاجي، لكي يتم وضعه في المدخل الأمامي للمكتب. وتمثل قطعة الزجاج تذكاراً للمساهمة الشخصية لكل فرد في تحقيق الهدف الكلى للشركة.

والخاصية الأخرى لأسلوب بندر في العمل هي العدل بين الموظفين. فهو لا يريد أن يعطي أي شخص انطباعاً بأن هناك أناساً معينين لهم «وضع خاص»، ولذلك فهو حريص جداً على عدم حدوث ذلك. وعلى سبيل المثال، فهو يتجنب حضور الحفلات الاجتماعية؛ لأنه يعتقد أنها تسهم في وجود المحسوبية. وكذلك معروف أن أفضل أصدقائه من مقدمي القروض، إلا أنه نادراً ما يُرى وهو يتحدث إليهم؛ وإذا ما حدث ذلك، فهو دامًا يتحدث حول قضايا العمل.

كما أن السيد بندر يطبق مبدأ العدالة في العمل على كيفية المشاركة في المعلومات. فهو لا يريد أن يشعر أي شخص أنه مستبعد. لذلك، فهو يحاول جاهداً بأن يكون الجميع على دراية بكل المسائل التي يمكن أن تؤثر فيهم، والكثير مما يقوم به بندر إنما يقوم به من خلال سياسة الباب المفتوح، وليس لديه مجموعة خاصة من الموظفين الذين يُشركهم في مخاوفه؛ لكنه منفتح مع الجميع.

بندر ملتزم بعمله في شركة السيدان، ويعمل لساعات طويلة. ويشعر بندر في هذه المرحلة من عمله، بأن همه الوحيد هو أن لا يصل إلى مرحلة الاحتراق الوظيفي.

## الأسئلة:

بناء على نموذج نظرية التفاعل بين القائد والعضو، في الجدول (٨ - ١):

- ۱ کیف تصف قیادة بندر إبراهیم؟
- ٢ ما رأيك في استجابة موظفى شركة السيدان لبندر إبراهيم؟
- ٣ لو طُلب منك أن تكون بديلاً للسيد بندر إبراهيم، هل تعتقد أنك تستطيع (أو ترغب)
   في إدارة السيدان بأسلوب مشابه؟

#### الحالة (٨ - ٣)

#### تولى مسؤوليات إضافية

يعمل ماجد الصالح مديـراً لأحد مكاتب الضمان الاجتماعي. ويخدم المكتب حياً عدد سـكانه في حدود ٢٠٠,٠٠٠ شـخص تقريباً، ويضم ٣٠ موظفاً، معظمهم يعملون مندوبين. العمل الأسـاسي للمكتب هو تزويد الجمهور بمعلومات أساسـية عـن الضمان الاجتماعي، وإنهاء إجراءات صرف مستحقات التقاعد والرعاية الطبية.

وقد شغل السيد ماجد منصب مدير المكتب لمدة ست سنوات، وقام في أثناء هذه المدة بإجراء عدد كبير من التحسينات في العمليات الكلية للمكتب. ولدى الناس في المجتمع انطباع إيجابي عن المكتب، ولكن لديهم بعض الشكاوى حول الخدمات التي يقدمها. وعلى ضوء التقييم السنوي لمكاتب الضمان الاجتماعي في البلد، يحصل المكتب باستمرار على درجات عالية لما يتمتع به من فعالية كلية ورضا للعملاء.

جميع الموظفين الذين يعملون تحت إشراف ماجد قد عملوا بالمكتب الفرعي لمدة ست سنوات أو أكثر تقريباً؛ باستثناء موظف واحد يعمل في المكتب منذ ٢٢ عاماً. وعلى الرغم من أن ماجداً يفخر بأنه يعرف جميع الموظفين شخصياً، إلا أنه يطلب من عدد قليل منهم مراراً مساعدته في تحقيق أهدافه.

وعندما يتعلق الأمر بتدريب الإداريين حول الأنظمة الجديدة التي تؤثر في الإجراءات،

فإن السيد ماجداً يعتمد بدرجة كبيرة على اثنين فقط من الموظفين: محمد وعبد الله؛ فكلاهما ذو معرفة ومثابرة. وينظر محمد وعبد الله إلى مسؤوليات التدريب الإضافية على أنها تحدِّ. وهذا يساعد ماجداً لأنه لا يحتاج إلى القيام بالمهمة بنفسه، كما أنه لا يشرف عليهما عن قرب لأنهما شخصيتان جديرتان بالثقة، ولديهما الخبرة والإدراك بما هو مطلوب منهها. ويحب محمد وعبد الله المسؤوليات الإضافية لأنها تمنحهما تقديراً أكبر ومنافع إضافية من ثناء ومديح.

وبعرض الخدمات التي يقدمها المكتب إلى المجتمع، يكلف السيد ماجد اثنين آخرين من الموظفين بهذه المهمة هما خالد وعمر. ويعمل خالد وعمر مندوبين ميدانيين للمكتب، ويقدمان عروضاً حول طبيعة الضمان الاجتماعي وكيف أنه يخدم المواطنين في الحي. ومع هذا فهما يتحدثان من خلال محطات الإذاعة، ويجيبان عن الأسئلة التي تثار حول الصعوبات المتعددة التي تعترض منافع الضمان الاجتماعي.

يمكن العديد من الموظفين في المكتب أن يتصرفوا على أنهم مندوبون ميدانيون، لكن السيد ماجداً يكلف خالداً وعمر بسبب رغبتهما في مواجهة التحدي الذي تنطوي عليه العلاقات العامة، وكذلك بسبب قدراتهما الخاصة في هذا المجال. وهناك سببان آخران بالنسبة لماجد: الأول: أن هذين الشخصين يقومان بمهمة رائعة في تمثيل المكتب أمام الجمهور؛ الثاني: أن ماجداً شخص قليل الكلام، ويخشى الظهور على الملأ. ويحب خالد وعمر القيام بهذا الدور الإضافي؛ لأنه يمنحهما وجاهة إضافية وحرية أكبر. والمندوب الميداني يحصل على مخصصات مالية بالإضافة إلى الراتب، لذلك يتصرف الموظفون الميدانيون كما لو كانوا هم المديرون لأنفسهم حينما لا يكونون في مكاتبهم حيث يمكنهم وضع جداولهم، ويذهبون ويعودون كما يشاؤون.

والمجال الثالث الذي يطلب فيه ماجد مندوبين قلائل للقيام بمجهود إضافي هو مساعدته في الإشراف على مندوبي الدعاوى، الذين يتأخرون بشكل مستمر في إعداد التقارير. وعندما يتأخر عدد قليل من الموظفين في إنجاز عملهم، فإن هذا التأخير يؤثر سلباً على عمل المكتب كله. ومن أجل حل هذه المشكلة يطلب ماجد كمال ويحيى وهما مُدرَّبان تدريباً عالياً لمساعدة الموظفين البطيئين على إنجاز التقارير التي يكتبونها. وهذا يعني القيام بالمزيد من العمل، إلا أن كمالاً ويحيى يقومان به بكل أريحية، وذلك لمساعدة المكتب أن يعمل على نحو أفضل. وفيما عدا الرضا الشخصي لا يحقق كل من كمال ويحيى أي مكاسب مادية مقابل القيام بمسؤوليات إضافية.

وبشكل عام إن الموظفين الذين يعملون تحت إشراف السيد ماجد في مجملهم راضون عنه، إلا أن البعض يشعرون بأنه يهتم كثيراً بقلة معينة من الموظفين، ولكن معظم الموظفين، يعتقدون أنه منصف وغير متحيز. ورغم أنه يعتمد بشكل كبير على عدد قليل من الموظفين، إلا أنه يحاول جاهداً تلبية حاجات جميع الموظفين.

#### الأسئلة:

على ضوء نظرية التفاعل بين القائد والعضو:

- ١ كيف تصف قيادة السيد ماجد في مكتب الضمان الاجتماعي؟
- ٢ هل يمكنك تحديد المجموعة الداخلية والمجموعة الخارجية؟
- ٣- هـل تعتقد أن الثقة والاحترام اللذين يبديهما ماجـد في بعض موظفيه إيجابية أم غير إبجابية؟ ولماذا؟

## مقياس القيادة:

استخدم الباحثون العديد من المقاييس المختلفة لدراسة نظرية التفاعل بين القائد والعضو. وجميع هذه المقاييس تم تصميمها لقياس جودة علاقات العمل بين القادة والأتباع. ولقد اخترنا أن نضمًن في هذا الفصل التفاعل بين القائد والعضو رقم (V)، وهي استبانة من سبعة بنود تقدم مقياساً يتصف بالصدق والثبات في قياس جودة علاقات العمل التفاعلية بين القائد والعضو (جراين وأولبين، ١٩٩٥).

وقد تم تصميم استبانة التفاعل بين القائد والعضو رقم (٧) لقياس ثلاثة أبعاد للعلاقات بين القائد والعضو: الاحترام والثقة والإلزام. وهي تقيِّم الدرجة التي يكون عندها احترام متبادل بين القادة والأتباع لقدرات كل منهم، ويشعرون عندها بشعور عميق بالثقة المتبادلة بينهم، ويكون لدى كل منهم إحساس قوي بالالتزام بعضهم تجاه بعض. وتمثل هذه الأبعاد معاً العناصر الضرورية لتكوين شراكات قوية.

# مقياس التفاعل بين القائد والعضو رقم (٧):

تعليمات: تحتوي هذه الاستبانة على عبارات تصف علاقتك مع قائدك أو أحد أتباعك. اختر لكل عبارة من العبارات الدرجة التي تعتقد أنها تعبر عنك وذلك من خلال وضع دائرة على إحدى الإجابات أسفل العبارة.

|                           |                                |              | عباره.     | ب اسفل ال               | ى الإجاباد            | على إحد   |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| عادة إلى أي مدى يكون      | ل تعرف في ال                   | ىرۇوسك ھ     |            | موقفك مر<br>ك راضياً عم |                       |           |
| غالباً جداً               | اً غالباً                      | تقري         | أحياناً    | نادراً                  | جداً                  | نادر      |
| ٥                         | ٤                              | ٤            |            | ۲                       |                       | ١         |
| <b>ئ</b> ؟                | عتياجات عملا                   | مشكلات واح   | /مرؤوسك    | بهم قائدك               | ي مدی يف              | ٢ - إلى أ |
| حد کبیر                   | ياً ما إلى                     | ه ما نوء     | إلى حد     | قليلاً                  | رف أبداً              | لا يع     |
| ٥                         |                                | ٤            | ٣          | ٢                       |                       | 1         |
|                           |                                | ، قدراتك؟    | ١/ مرؤوسك  | مرف قائدك               | ي مدی يع              | ٣ - إلى أ |
|                           | تَماماً                        | غالباً       | ی حد ما    | لاً إِل                 | قليا                  | أبداً     |
|                           | 0                              | ٤            | ٣          |                         | ٢                     | ١         |
| مبه، ما فرص استخدام<br>ر؟ | نحها إياه منص<br>لاتك في العمل | **           |            |                         |                       |           |
| كل مرتفع جداً             | رتفع بش                        | بشکل م       | ض الشيء    | بلا بعد                 | ،ء قل                 | لا شي     |
| 0                         |                                | ٤            | ٣          |                         | ٢                     | ١         |
| ل قائدك/ مرؤوســك، ما     | ـمية التي لدو                  |              |            | ض النظر عـ<br>ذي يبذله  |                       |           |
| ل مرتفع جداً              | مع بشكا                        | بشكل مرتا    | الشيء      | بعض                     | قليلاً                | أبداً     |
| ٥                         |                                | ٤            | ١          | u<br>L                  | ٢                     | 1         |
| نبريره، إذا لم يكن حاضراً | قراره وأقوم ب                  | أِن أدافع عن | سي تكفي لأ |                         | ثقة في قائ<br>م بذلك؟ |           |
| فق بشدة                   | وافق أوا                       | محايد أر     | افق ه      | لا أو                   | فق بشدة               | لا أوا    |
| 0                         | ٤                              | ٣            |            | ٢                       | 1                     |           |

٧ - كيف تصف علاقة العمل بينك وبين قائدك/ مرؤوسك؟

غير فاعلة للغاية أسوأ من المتوسط متوسطة أفضل من المتوسط فاعلة للغاية من المتوسط ٢ ٢ ٤ ٥

من خلال إكمال هذه الاستبانة، يمكنك أن تكتسب فهماً أعمق وأشمل لكيفية عمل نظرية التفاعل بين القائد والعضو. والدرجة التي تحصل عليها في الاستبانة تعكس جودة العلاقات) بين القائد والعضو، وهي تشير إلى الدرجة التي تتصف عندها علاقاتك بالشراكة، كما تم وصفها في نموذج التفاعل بين القائد والعضو.

ويمكن أن تعبأ الاستبانة من قبل القائد أو التابع. ففي دور القائد يمكنك أن تعبئ الاستبانة مرات عديدة، حتى يمكنك عمل تقييم لجودة العلاقات بينك وبين كل فرد من أتباعك. وفي دور التابع يمكنك أن تكمل الاستبانة استناداً إلى القائد (أو القادة) الذين ترفع تقاريرك إليهم.

### تفسير الدرجات:

وعلى الرغم من أن علاقة التفاعل بين القائد والعضو رقم (٧) هي الأكثر استخداماً من قبل الباحثين لاكتشاف الأسئلة النظرية، فإنه يمكن استخدامها أيضاً لتحليل قيادتك. والدرجات التي تحصل عليها طبقاً لعلاقة التفاعل بين القائد والعضو رقم (٧) يمكن تفسيرها باستخدام الخطوط العريضة التالية:

وتشير الدرجات المرتفعة إلى علاقات تفاعلية قوية وعالية الجودة بين القائد والعضو (أي أعضاء المجموعة الداخلية)، في حين تشير الدرجات المنخفضة إلى أشكال تفاعلية متدنية الجودة (أي أعضاء المجموعة الخارجية).

\_\_\_\_\_

SOURCE: Reprinted from Leadership Quarterly, 6,G. B. Graen and M. Uhl - Bien, «Relationship - Based Approach to Leadership: Development of Leader - Member Exchange (LMX) Theory of Leadership Over 25 Years: Applying a Multi - Level Multi - Domain Perspective,» 219 - 247. Copyright © 1995 with permission from Elsevier Science.

#### الملخص:

منـذ ظهورها لأول مرة قبل أكثر من ٣٠ عاماً تحت عنوان (نظرية الربط الثنائي الرأسي)، كانـت وما زالت نظرية التفاعل بين القائـد والعضو من أكثر المداخل القيادية بحثاً. وتنظر نظرية التفاعل بين القائد والعضو إلى القيادة على أنها عملية ترتكز على التفاعلات بين القادة والأتباع. وهي تجعل من العلاقة بين القائد والعضو النقطة المحورية في عملية القيادة.

وفي الدراسات الأولى لنظرية التفاعل بين القائد والعضو، كان يُنظر إلى علاقة القائد بوحدة العمل كله على أنها سلسلة من ثنائية رأسية تصنفان بأنهما نوعان مختلفان. والثنائية بين القائد والعضو والتي تستند إلى علاقات الدور كانت تسمى المجموعة الداخلية التابعة للقائد، وتلك التي كانت تستند إلى الجانب الرسمي للوظيفة كانت تسمى المجموعة الخارجية. ويُعتقد أن الأتباع يصبحون أعضاء في المجموعة الداخلية بناء على قدرتهم على التكيف مع القائد، وما إذا كانوا يرغبون في توسيع مسؤولياتهم. والأتباع الذين يحافظون فقط على العلاقات الهرمية الرسمية مع قائدهم يصبحون أعضاء في المجموعة الخارجية. وبينما يتلقى أعضاء المجموعة الداخلية نفوذاً وفرصاً ومكافآت إضافية، يتلقى الأعضاء في المجموعة الوظيفة.

والدراسات التالية لنظرية التفاعل بين القائد والعضو كانت موجهة نحو كيفية تأثير أشكال التفاعل بين القائد والعضو في أداء المنظمة. ولقد وجد الباحثون أن أشكال التفاعل ذات الجودة العالية بين القادة والأتباع قد حققت نتائج إيجابية (أي: تسرباً وظيفياً متدنياً، والتزاماً تنظيمياً مرتفعاً، وتقدماً وظيفياً أكبر). وبشكل عام، حدد الباحثون بأن أشكال التفاعل الإيجابية بين القائد والعضو أدت إلى شعور أفضل بالنسبة للأتباع، والقيام بالمزيد، ومساعدة المنظمة على التطور.

والتركيز في البحوث الحديثة في نظرية التفاعل بين القائد والعضو على صناعة القيادة. وهي تؤكد أن القادة ينبغي أن يحاولوا تطوير تفاعلات عالية الجودة مع جميع أتباعهم.

وتتطور صناعة القيادة بمرور الوقت، وتشتمل على مرحلة الغربة، ومرحلة التعارف، ومرحلة الشراكة. ومن خلال القيام بالمسؤوليات الجديدة للأدوار، يتحرك الأتباع من خلال هذه المراحل الثلاث لتطوير علاقات شراكة ناضجة مع قادتهم. وهذه الشراكات التي تتميز بدرجة عالية من الثقة والاحترام والإلزام المتبادل بعضهم مع بعض تحقق عوائد إيجابية للأفراد أنفسهم، كما أنها تساعد أيضاً في إدارة المنظمة على نحو أكثر فعالية.

وهناك العديد من الخصائص الإيجابية لنظرية التفاعل بين القائد والعضو، منها:

أولاً - أن نظرية التفاعل بين القائد والعضو هي مدخل وصفي قوي يبين كيفية استخدام القادة لبعض الأتباع (أعضاء المجموعة الداخلية) أكثر من غيرهم (أعضاء المجموعة الخارجية) لتنفيذ أهداف المنظمة بفعالية.

ثانياً - أن نظرية التفاعل بين القائد والعضو فريدة في أنها - على عكس المداخل الأخرى - تجعل العلاقة بين القائد والعضو النقطة المحورية لعملية القيادة. وارتباطاً بهذه النقطة، فنظرية التفاعل بين القائد والعضو جديرة بالاهتمام لأنها توجه اهتمامنا إلى التواصل الفعال في العلاقات بين القائد والعضو.

ثالثاً - أن نظرية التفاعل بين القائد والعضو يدعمها الكثير من الدراسات التي تربط أشكال التفاعل العالية الجودة بين القائد والعضو بالمحصلات الإيجابية للمنظمة.

وهناك أيضاً جوانب سلبية في النظرية التفاعلية بين القائد والعضو، منها:

أولاً - أن نظرية التفاعل بين القائد والعضو تتجه ضد مبادئنا في الإنصاف والعدالة في بيئة العمل، من خلال اقتراح أن بعض أعضاء وحدة العمل يتلقون اهتماماً خاصاً، لا يتلقاه أعضاء آخرون. وأشكال عدم المساواة المدركة التي يوجدها استخدام المجموعة الداخلية يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على مشاعر أعضاء المجموعة الخارجية واتجاهاتهم وسلوكهم.

ثانياً - أن نظرية التفاعل بين القائد والعضو تؤكد أهمية التفاعل بين القائد والعضو، ولكنها تفشل في أن توضح التعقيدات المتعلقة بكيفية إيجاد التفاعلات العالية الجودة. وعلى الرغم من أن النموذج يعزز بناء الثقة والاحترام والالتزام في العلاقات، إلا أنه لا يبين تماماً كيفية حدوث ذلك.

ثالثاً - هناك أسئلة تتعلق بها إذا كان المقياس الأساسي لنظرية التفاعل بين القائد والعضو تم تطويره بدرجة مقنعة لقياس تعقيدات القيادة.

## المراجع:

- Anand, S., Hu, J., Liden, R. C., & Vidyarthi, P. R. (2011). Leader-member exchange:
  Recent research findings and prospects for the future. In A. Bryman, D. Collinson,
  K. Grint, G. Jackson, B. Uhl-Bien (Eds.), The SAGE handbook ofleadership (pp. 3 11-325). London, UK: Sage.
- Atwater, L., & Carmeli, A. (2009). Leader-member exchange, feelings of energy, and involvement in creative work. Leadership Quarterly, 20, 264-275.
- Dansereau, F., Graen, G. B., & Haga, W. (1975). A vertical dyad linkage approach to leadership in formal organizations. Organizational Behavior and Human Performance, 13, 46-78.
- Graen, G. B., & Cashman, J. (1975). A role-making model ofleadership in formal organizations: A developmental approach. In J. G. Hunt & L. L. Larson (Eds.), Leadership frontiers (pp. 143-166). Kent, OH: Kent State University Press.
- Graen, G. B., & Scandura, T. A. (1987). Toward a psychology of dyadic organizing.In B. Staw & L. L. Cumming (Eds.), Research in organizational behavior (Vol. 9, pp. 175-208). Greenwich, CT: JAI.
- Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1991). The transformation of professionals into self-managing and partially self-designing contributions: Toward a theory of leadership making. Journal of Management Systems, 3(3), 33-48.
- Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 2 5 years: Applying a multi-level, multi-domain perspective. Leadership Quarterly, 6(2), 219-247.
- Harris, K. J., Wheeler, A. R., & Kacmar, K. M. (2009). Leader-member exchange and empowerment: Direct and interactive effects on job satisfaction, turnover intentions, and performance. Leadership Quarterly, 20, 371-382.
- Harter, N., & Evanecky, D. (2002). Fairness in leader-member exchange theory: Do we all belong on the inside? Leadership Review, 2(2), 1-7.

- Liden, R. C., Wayne, S. J., & Stilwell, D. (1993). A longitudinal study on the early development of leader-member exchange. Journal of Applied Psychology, 78, 662-674.
- McClane, W. E. (1991). Implications of member role differentiation: Analysis of a key concept in the LMX model of leadership. Group 6 Organization Studies, 1 6(1), 102-1 1 3.
- Nahrang, J. D., Margeson, R. P., & Ilies, R. (2009). The development of leadermember exchanges: Exploring how personality and performance influence leader and member relationships over time. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1 08, 256-266.
- Scandura, T. A. (1999). Rethinking leader-member exchange: An organizational justice perspective. Leadership Quarterly, 10(1), 2 5-40.
- Schriesheim, C. A., Castro, S. L., & Cogliser, C. C. (1999). Leader-member exchange (LMX) research: A comprehensive review of theory, measurement, and data-analytic practices. Leadership Quarterly, 10, 6 3-1 1 3.
- Schriesheim, C. A., Castro, S. L., Zhou, X., & Yammarino, F. J. (2001). The folly of theorizing «A» but testing «B»: A selective level-of-analysis review of the field and a detailed leader-member exchange illustration. Leadership Quarterly, 12, 5 1 5-55 1.
- Uhl-Bien, M., Maslyn, J., & Ospina, S. (2012). The nature of relational leadership: A multitheoretical lens on leadership relationships and processes. In D. V. Day & J. Antonakis (Eds.), The nature of leadership (2nd ed., pp. 289-330). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Yuki, G. (1994). Leadership in organizations (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

# الفصل التاسع النظرية التحويلية

### الوصف:

يعد المدخل التحويلي في القيادة أحد المداخل المعاصرة الذي ركزت عليه الكثير من البحوث منذ أوائل الثمانينيات. وفي الواقع فقد ازداد شيوعه منذ صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب. والقيادة التحويلية تعد جزءاً من طروحات «القيادة الجديدة» (بريان Bryman، 1992)، حيث تعطي اهتماماً أكبر للبعد الكاريزمي والعناصر المؤثرة الأخرى في القيادة. وفي دراسة للمحتوى لبحوث نشرت في مجلة «القيادة» ربع السنوية قام بها كل من Low و Low و Gardner (2001) وجدا أن عدد البحوث والإشارات المرجعية في الحقل ارتفعت بشكل كبير، ليس فقط في الحقول التقليدية مثل الإدارة وعلم النفس الاجتماعي وإنما في حقول أخرى مثل التمريض والتعليم والهندسة الصناعية. ويرى Bass و Rigglo وتطوير التابعين، حيث يمثل ذلك في الوقت الحاضر احتياجات جماعات العمل متمثلة في وتطوير التابعين، حيث يمثل ذلك في الوقت الحاضر احتياجات جماعات العمل متمثلة في التشجيع والتمكين في الأوقات غير المستقرة. من الواضح أن العديد من الباحثين يقومون بدراسة القيادة التحويلية، ولذلك فإنها تحتل مكانة مركزية في بحوث القيادة.

وكما يشير اسمها، فالقيادة التحويلية هي العملية التي تغير الأفراد وتحولهم، وهي تركز على القيم والأخلاق والمعاير والأهداف طويلة الأجل. وتشتمل القيادة التحويلية على تقييم دوافع الأفراد وإشباع حاجاتهم ومعاملتهم بإنسانية. وهي عملية تندرج ضمن القيادة ذات الصبغة الكاريزمية والرؤية المستقبلية.

والقيادة التحويلية مدخل شمولي يمكن استخدامه لوصف مدى واسع من القيادة، من المحاولات الدقيقة للتأثير في الأتباع على المستوى الفردي إلى المحاولات الأكثر اتساعاً للتأثير في المنظمات كلها والثقافات بأكملها. وعلى الرغم من أن القائد التحويلي يلعب دوراً محورياً في التعجيل في حدوث التغيير، إلا أن الأتباع والقادة يرتبط كل منهم بالآخر في العملية التحويلية.

## تعريف القيادة التحويلية:

قــت صياغة مصطلـح «القيادة التحويليـة» لأول مرة من قبـل داونتون (1973 أول أن ظهـوره مدخلاً مهـماً في القيادة بدأ مع العمل الكلاسـيكي الذي قدمه عالم الاجتماع السـياسي جيمس ماكجريجـر بيرنـز James MacGregor Burns تحت عنوان «القيادة» عام ١٩٧٨. وقد حاول بيرنز في عمله أن يربط بين دوري القيادة والتبعية، وكتب عـن القـادة بوصفهم أفراداً يتحكمـون في دوافع الأتباع لكي يتمكنـوا من تحقيق أهداف القادة والأتباع (ص ١٨). والقيادة عند بيرنز تختلف تماماً عن استخدام القوة لأنه لا يمكن فصلها عن حاجات الأتباع.

وعيز بيرنز بين نوعين من القيادة: التبادلية والتحويلية. فالقيادة التبادلية تعني مجموعة من النهاذج القيادية التي تركز على التبادلات التي تجري بين القادة وأتباعهم. فالسياسيون الذين يفوزون بأصوات الناخبين من خلال إعطائهم وعوداً بعدم فرض ضرائب جديدة إنما يستخدمون القيادة التبادلية. وبالمثل، فالمديرون الذين يرقون الموظفين الذين يتجاوزون أهدافهم إنما يستخدمون القيادة التبادلية. وفي الفصل الدراسي، يستخدم المدرسون القيادة التبادلية حينما عنحون طلابهم درجات مقابل عمل ما قاموا به. فالبعد التبادلي في القيادة التبادلية شائع جداً، ويمكن ملاحظته في العديد من المستويات في جميع أنواع المنظمات.

وفي مقابل القيادة التبادلية، تعني القيادة التحويلية العملية التي يشترك فيها الفرد مع الآخرين، ويكوِّن روابط ترفع من مستوى الدافعية والأخلاق عند كل من القائد والتابع. وهذا النوع من القادة يلبي حاجات الأتباع ودوافعهم، ويحاول مساعدة الأتباع على الوصول إلى أقصى قدراتهم. ويشير بيرنز إلى موهنداس غاندي بوصفه نموذجاً كلاسيكياً للقيادة التحويلية. فغاندي رفع آمال ومطالب الملايين من شعبه، وهو نفسه تغير خلال العملية. أما المثال الآخر للقيادة التحويلية فيمكن ملاحظته في حياة رايان وايت Rayan العملية أصبح المتحدث الرئيس لزيادة الدعم الحكومي لأبحاث الإيدز، وفي أثناء هذه العملية أصبح القيادة التحويلية يمكن أن يكون المدير الذي يحاول تغيير القيم التنظيمية المشتركة لشركته ليعكس معياراً أكثر إنسانية وعدالة. ومن الممكن في أثناء العملية أن يصل المدير والأتباع لي مجموعة من القيم الأخلاقية أقوى وأعلى من القيم السابقة.

ومِا أن التصور الذي طرحه Burns (1978) للقيادة التحويلية يتضمن رفع المستوى

الأخلاقي لدى الآخرين، فإنه من الصعوبة استخدام هذا المصطلح لوصف قادة مثل أدولف هتلر الذي كان يقوم بعملية تحول لكنه تحول سلبي. وللتعامل مع هذه الإشكالية فقد ميز الاميحة (١٩٩٨) القادة الاستغلاليين والمغرمين بالسلطة وقيمتهم الأخلاقية مشوهة. ويعد هذا النوع قيادة مصلحية، حيث يكون التركيز على اهتمامات القائد وليس على مصالح الآخرين (Bass & steidlmeier,1999). القيادة التحويلية الأصلية هي القيادة الاجتماعية التي تهتم بالمصلحة العامة. والقادة التحويليون الاجتماعيون يضحون بمصالحهم لأجل مصالح الآخرين (Howell & Avolio, 1993).

ولتبسيط التعقيدات المحيطة «بالسمو الأخلاقي» كعنصر من عناصر القيادة التحويلية الأصلية على الأفراد التابعين والجماعات. وطرحوا افتراض بأن القيادة التحويلية الأصلية تؤثر إيجاباً على الهوية الأخلاقية والمشاعر الأخلاقية لدى التابعين وهذا بدوره يقود إلى اتخاذ قرارات أخلاقية وأفعال أخلاقية من قبل التابعين. كما افترض الباحثون أن القيادة التحويلية الأصلية ترتبط إيجاباً بالمحيط الأخلاقي للجماعة واتخاذ القرارات والأفعال الأخلاقية. وهناك حاجة في المستقبل لاختبار هذه الفرضيات لهذا النموذج.

## القيادة التحويلية والكاريزما:

في الوقت الذي صدر فيه كتاب بيرنز تقريباً، نشر هاوس House في عام ١٩٧٦ نظرية القيادة الكاريزمية. ومنذ نشرها، حظيت بالكثير من اهتمام الباحثين، وهي توصف غالباً بطرق تجعلها شبيهة بالقيادة التحويلية، إن لم تكن مرادفة لها.

وتم استخدام مفهوم «الكاريزما» في البداية لوصف أشخاص منفردين يملكون خصائص تمكنهم من القيام بأشياء غير عادية. ولقد قدم فيبر Weber (١٩٤٧) تعريفاً يعد الأكثر شهرة للكاريزما، حيث قال: إنها خصائص شخصية خاصة تمنح الشخص قدرات فوق بشرية أو استثنائية، ولا يملكها سوى القليلين من البشر، وهي هبة من السماء، وتؤدي إلى معاملة الشخص على أنه قائد. وعلى الرغم من تأكيد فيبر على الكاريزما بوصفها صفة للشخصية، إلا أنه أقر أيضاً بالدور المهم الذي يلعبه الأتباع من أجل تحقق الكاريزما لدى هؤلاء القادة (برايان، ١٩٩٢؛ هاوس، ١٩٧٦).

ويشير هاوس في نظريته حول القيادة الكاريزمية إلى أن القادة ذوي الصفات الكاريزمية إنا يتصرفون بطرق فريدة ذات تأثيرات كاريزمية، خاصة في أتباعهم (انظر الجدول ١-١).

وبالنسبة لهاوس تشتمل عنده الخصائص الشخصية للقائد ذي الصفات الكاريزمية على سيطرة القائد والرغبة القوية في التأثير في الآخرين، والثقة في النفس، وعلى شعور قوي بالقيم الأخلاقية الذاتية.

إضافة إلى بروز خصائص شـخصية معينة، يمارس القادة الكاريزميون أنواعاً معينة من السلوك:

أولاً - يعـد القادة غاذج أدوار قوية بالنسـبة للمعتقدات والقيم التي يريدون أتباعهم أن يتبنوها. وعلى سـبيل المثال، فقد دافع غاندي عن عدم العنف وكان غوذجاً لدور رائع في العصيان المدني.

ثانياً - يبدو القادة الكاريزميون ذوى اقتدار بالنسبة لأتباعهم.

ثالثاً - يبين القادة الأهداف الإيديولوجية ذات البعد الأخلاقي. ويعد الخطاب الشهير لمارتن لوثر كينج «لديّ حلم» مثالاً لهذا النوع من السلوك الكاريزمي.

رابعاً - يطرح القادة الكاريزميون توقعات عالية بالنسبة للأتباع، ويبدون ثقتهم في قدرات الأتباع على تلبية تلك التوقعات. ويتمثل تأثير هذا السلوك في زيادة شعور الأتباع بالتحدي والثقة بالنفس (أفوليو وجيبونز، ١٩٨٨)، وهذا بدوره يزيد من أدائهم.

خامساً - يثير القادة الكاريزميون دوافع ذات علاقة بالمهام لدى الأتباع، والتي من الممكن أن تتضمن التبني أو القوة أو الاحترام. وعلى سبيل المثال، ناشد جون ف. كينيدي القيم الإنسانية لدى الشعب الأمريكي حينما قال: «لا تسأل عما قدمه بلدك لك؛ ولكن اسأل ماذا يمكنك أن تقدمه لبلدك».

وطبقاً للنظرية الكاريزمية عند هاوس، هناك تأثيرات عديدة تعد هي النتيجة المباشرة للقيادة الكاريزمية، وهي تتضمن ثقة التابع في أيديولوجية القائد، والتشابه بين معتقدات الأتباع ومعتقدات القادة، والقبول المسلم به للقائد، والشعور العاطفي نحوه، وإذعان الأتباع، والتماثل معه، والمشاركة العاطفية في أهدافه، وعلو أهداف الأتباع، وثقة التابع في تحقيق الأهداف. وبالاتساق مع فيبر، يقر هاوس بأن من المرجح أن تحدث هذه التأثيرات الكاريزمية في الظروف التي يشعر فيها الأتباع بالكرب، لأن الأتباع في مواقف الشدة يتطلعون إلى القادة ليخرجوهم من الصعوبات التي يمرون بها.

ولقد اتسعت النظرية الكاريزمية لهاوس ونُقحت عرور السنوات (انظر كونجر وكانونجو،

N۹۹۸). وتعد إحدى المراجعات الرئيسة للنظرية التي قام بها شامير Shamir وهاوس House وآرثر Arthur (۱۹۸۳)، حيث قالوا: إنه من البديهي أن القيادة الكاريزمية تحول المفاهيم الذاتية للأتباع، وتحاول ربط هوية الأتباع بالهوية الكلية للمنظمة. ويشكل القادة الكاريزميون هذا الارتباط من خلال التركيز على المكافآت المرتبطة بالعمل وتهميش المكافآت الخارجية، على أمل أن الأتباع سوف ينظرون إلى العمل على أنه تعبير عن أنفسهم. ويعبر القادة خلال العملية عن توقعات عالية للأتباع، ويساعدونهم على الإحساس بالثقة بالنفس، والتماسك الذاتي. ومجمل القول، فإن القيادة الكاريزمية تعمل لأنها تربط الأتباع ومفاهيمهم الذاتية بهوية المنظمة.

جدول (٩-١) الخصائص الشخصية والسلوكية، والتأثيرات في أتباع القيادة الكاريزمية

| التأثيرات في الأتباع                | السلوكيات                      | خصائص الشخصية       |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| - يثق في أيديولوجية القائد          | - يضع نموذجاً قوياً للدور      | - مسیطر             |
| - تشابه الاعتقاد بين القائد والتابع | - يظهر القدرة                  | - الرغبة في التأثير |
| - القبول المسلم به                  | - يحدد الأهداف                 | - واثق              |
| - الإعجاب بالقائد                   | - يعمل لتحقيق التوقعات العالية | - قيم قوية          |
| - الطاعة                            | - يعبر عن الثقة                |                     |
| - التماثل مع القائد                 | - يستثير الدوافع               |                     |
| - المشاركة العاطفية                 |                                |                     |
| - تعزيز الأهداف                     |                                |                     |
| - زيادة الثقة                       |                                |                     |

## نموذج القيادة التحويلية:

في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين قدم باس Bass (١٩٨٥) نسخة موسعة ومنقحة للقيادة التحويلية تعتمد على الأعمال السابقة التي قدمها بيرنز (١٩٧٨) وهاوس (١٩٧٦) ولكن لا تنسجم تماماً معها. ولقد وسَّع باس في مدخله من عمل بيرنز حيث أعطى المزيد من الاهتمام لحاجات الأتباع وليس لحاجات القادة، وذلك من خلال اقتراح أن القيادة التحويلية يمكن أن تنطبق على المواقف التي ليست مخرجاتها إيجابية، ومن خلال

النظر إلى القيادة التبادلية والتحويلية كسلسلة متصلة واحدة (انظر الشكل ١-١)، وليس كسلسلتين منفصلتين (يامارينو، ١٩٩٣). ولقد وسَّع باس من عمل هاوس بإعطاء العناصر العاطفية والأصول الكاريزمية مزيداً من الاهتمام، ومن خلال القول بأن الكاريزما تعد شرطاً ضرورياً ولكن ليس كافياً للقيادة التحويلية (يامارينو، ١٩٩٣).

ويفيد باس (١٩٨٥) بأن القيادة التحويلية تحفز الأتباع على بذل أكثر مما هو متوقع من خلال القيام بما يأتي: (أ) رفع مستوى وعي الأتباع بأهمية وقيمة الأهداف المحددة والمثالية، (ب) حـث الأتباع على تغليب مصلحة الفريق أو المنظمة على مصالحهم الشخصية، (ج) تحفيز الأتباع للاهتمام بالحاجات ذات المستوى الأعلى (ص ٢٠). والتوسع في ديناميكيات العملية التحويلية موجود في نموذج «القيادة التحويلية والتبادلية» (باس، ١٩٨٥، ١٩٩٠؛ بـاس وأفوليو بتقديم توضيح إضافي للنموذج في كتابه الأخير تحت عنوان: «التطوير الكامل للقيادة: بناء القوى الحيوية في المنظمات (١٩٩٥ Leadership Development: Building the Vital Forces in (١٩٩٠).

شکل (۹-۱)



وكما يتضح من الشكل (٩-٢)، فإن نموذجي القيادة التحويلية والتبادلية يجسدان سبعة عوامل مختلفة. وهذه العوامل مشروحة أيضاً في «المدى الكامل لنموذج القيادة»، الذي يعرضه الشكل (٩-٣). ومناقشة كل عامل من هذه العوامل السبعة يساعد في توضيح نموذج باس. وسوف تنقسم هذه المناقشة إلى ثلاثة أجزاء: العوامل التحويلية (٤)، واعمل عدم القيادة غير التبادلي (١).

#### الشكل (٩-٢)

| عوامل القيادة    |                           |                       |  |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------|--|--|
| قيادة عدم التدخل | القيادة التبادلية         | القيادة التحويلية     |  |  |
| العامل السابع:   | العامل الخامس:            | العامل الأول:         |  |  |
| عدم التدخل       | ـ الكافأة المشروطة.       | ـ التأثير المثالي.    |  |  |
| غير تبادلي       | _ التعاملات البناءة       | العامل الثاني:        |  |  |
|                  | العامل السادس:            | ـ الدافعية الإلهامية. |  |  |
|                  | _ الإدارة بالاستثناء      | العامل الثالث:        |  |  |
| بي)              | ـ نشط وساكن ( إيجابي - سا | _ المحفز الذهني.      |  |  |
|                  | ـ التعاملات التصحيحية.    | العامل الرابع:        |  |  |
|                  |                           | ـ الاهتمام الفردي.    |  |  |

#### الشكل (٩-٣)



SOURCE: B. M. Bass and B. J. Avolio (1994). Used with permission of the author.

## عوامل القيادة التحويلية:

تهتم القيادة التحويلية بأداء الأتباع، وبتطوير قدراتهم إلى الحد الأقصى (أفوليو، ١٩٩٩؛ باس، وأفوليو، ١٩٩٩أ). والأفراد الذين يظهرون القيادة التحويلية غالباً ما يكون لديهم مجموعة قوية من القيم والمثل الداخلية، وفاعلية في تحفيز الأتباع للدفاع عن المصالح العامة الخيرة وليس مصالحهم الذاتية (كوهنرت 1994).

# التأثير المثالي:

يسمى العامل الأول (١) «بالكاريزما أو التأثير المثالي». وهو يصف القادة الذين تمثل تصرفاتهم أدواراً نموذجية لأتباعهم؛ ويتمثل الأتباع هؤلاء القادة، ويرغبون في محاكاتهم بدرجة كبيرة. وعادة ما يكون لدى هؤلاء القادة معايير عالية جداً للسلوك الأخلاقي، ويمكن الاعتماد عليه للقيام بالشيء الصحيح، ويكن لهم الأتباع احتراماً عظيماً، وغالباً ما يثقون فيهم إلى حد بعيد. ويزود هؤلاء القادة الأتباع برؤية وشعور بالرسالة.

ويقاس عامل التأثير المثالي من خلال عاملين: عنصر الصفات، ويقصد به صفات القادة من وجهة نظر التابعين. أما العامل الثاني فهو العنصر السلوكي، ويقصد به سلوكيات القادة من وجهة نظر التابعين.

ويصف عامل الكاريزما في جوهره الأفراد الخاصين الذين يجعلون الآخرين يرغبون في اتباع الرؤى التي يطرحونها. ويعد نيلسون مانديلا (أول رئيس غير أبيض لجنوب أفريقيا) من بين الأشخاص الذين تمثل قيادتهم عامل الكاريزما؛ ويُنظر إلى مانديلا على أنه قائد لديم معايير أخلاقية عالية، وذو رؤية أدت إلى حدوث التغير الهائل في الكيفية التي يرغب الشعب الجنوب أفريقي أن يحكم بها. وبصفاته الكاريزمية واستجابة الشعب لها استطاع مانديلا تحويل أمة بأكملها.

# الدافعية الإلهامية:

يطلق على العامل الثاني « الدافعية الإلهامية». يصف هذا العامل القادة الذين يوحدون الأتباع بتوقعات عالية، ويلهمونهم من خلال تحفيزهم لكي يلتزموا بالرؤية المشتركة في المنظمة ويصبحوا جزءاً منها، وعند تطبيق هذه الرؤية يستخدم القادة الرموز والتودد العاطفى لتركيز جهود أعضاء المجموعة من أجل تحقيق أكثر ما يحققون من خلال

اهتمامهم الذاتي. وهذا النوع من القيادة يعزز روح الفريق. ويمكن أن يكون أحد الأمثلة على هـذا العامل مدير المبيعات الذي يحفز موظفي المبيعات لديه لكي يتفوقوا في عملهم من خلال الكلمات والعبارات التشجيعية التي تعبر بوضوح عن الدور الأساسي الذي يلعبونه في التطور المستقبلي للشركة.

# الحفز الذهني:

يتمثل العامل الثالث في «الحفز الذهني» intellectual stimulation، ويشير إلى القيادة التي تعمل على تحفيز الأتباع لكي يكونوا مبدعين ومبتكرين، ومتحدين لمعتقداتهم ولقيمهم، وللمعتقدات والقيم التي يتبناها القائد والمنظمة. ويساند هذا النوع من القيادة الأتباع في محاولاتهم تبني أساليب وطرق جديدة، ويطور أساليب مبتكرة للتعامل مع القضايا التنظيمية، ويُنمي تفكير الأتباع للاعتماد على أنفسهم لحل المشكلات التي يواجهونها. ومن الأمثلة على هذا النوع من القيادة مدير الشركة الذي يشجع جهود العاملين الفردية لتطوير طرق فريدة لحل المشكلات التي تسبب تدنياً في الإنتاج.

# الاهتمام الفردى:

يسمى العامل الرابع من العوامل التحويلية «الاهتمام الفردي». وهذا العامل عثل القادة الذين يوفرون المناخ المساند الذي ينصتون فيه بعناية لحاجات الأتباع الفردية. ويتصرف القادة كالمدربين والمستشارين في أثناء محاولتهم مساعدة الأفراد في أن يحققوا ذواتهم. وقد يستخدم هؤلاء القادة التفويض وسيلة لمساعدة الأتباع على النمو من خلال التحديات الشخصية. ومثال هذا النوع من القيادة المدير الذي يقضي الوقت وهو يتعامل مع كل موظف من الموظفين باهتمام خاص. وقد يظهر القائد مشاعر قوية بالنسبة لبعض الموظفين، في حين يحظى الآخرون بتوجيهات ذات درجة عالية من التحديد.

وتنتج القيادة التحويلية في جوهرها تأثيرات أكبر مها تقدمه القيادة التبادلية (انظر الشكل ٩-٤). وبينها تؤدي القيادة التبادلية إلى نتائج متوقعة، تؤدي القيادة التحويلية إلى أداء يفوق بكثير ما هو متوقع. ومن خلال تحليل المضمون لـ ٣٩ دراسة في الأدبيات التحويلية، وجد لوي وكروك وشيفازوبرامانيام Sivasubramaniam (١٩٩٦)، على سبيل المثال، إن الأفراد الذين يتصفون بالقيادة التحويلية كان يُنظر إليهم على أنهم قادة فاعلون يحققون نتائج عمل أفضل بالمقارنة مع الأفراد الذين يتصفون بالقيادة فقط. وكانت هذه

النتائج صحيحة بالنسبة للقادة في المستوى العالي وفي المستوى المنخفض، وكذلك صحيحة بالنسبة للقادة في الأجهزة العامة وفي الأجهزة الخاصة. والقيادة التحويلية تحرك الأتباع لإنجاز أكثر مما يُتوقع منهم عادة. فهم يصبحون محفزين بأن يسموا فوق مصالحهم الخاصة لصالح المجموعة أو المنظمة (باس وأفوليو، ١٩٩٠أ).

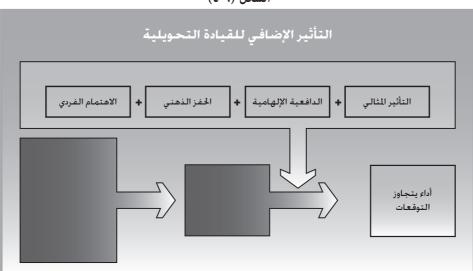

الشكل (٩-٤)

SOURCE: Adapted from B. M. Bass and B. J. Avolio, «The Implications of Transactional and Transformational Leadership for Individual, Team, and Organizational Development,» 1990a, Research in Organizational Change and Development, 4, 231-272.

### عوامل القبادة التبادلية:

تختلف القيادة التبادلية عن القيادة التحويلية في أن القائد التبادلي لا يهتم باحتياجات الأتباع الفردية، ولا يركز على تطورهم الشخصي. فالقادة التبادليون يتبادلون الأشياء القيمة مع الأتباع للحصول على مكاسب شخصية، وكذلك مكاسب بالنسبة للأتباع (كوهنرت، ١٩٩٤). والقادة التبادليون مؤثرون؛ لأنه في صالح الأتباع أن يقوموا بها يريده القائد (كوهنرت ولويس، ١٩٨٧).

# المكافأة المشروطة:

عثل العامل الخامس «المكافأة المشروطة»، العامل الأول من بين عاملي القيادة التبادلية (انظر الشكل ٢-١). وتشير المكافأة المشروطة إلى عملية المبادلة بين القادة والأتباع، والتي يتم فيها مبادلة مجهود الأتباع مقابل مكافآت معينة. وفي هذا النوع من القيادة، يحاول القائد الحصول على موافقة الأتباع على الحاجات التي يتعين القيام بها، والمكافآت التي يتعين تقديمها لمن يقوم بتلك الحاجات. ومثال هذا النوع من التبادل هو الوالد/ أو الوالدة الذي يتفاوض مع طفله حول المدة التي يقضيها في مشاهدة التلفاز بعد العزف على البيانو. وهة مثال آخر غالباً ما يحدث في البيئة الأكاديمية وهو أن العميد يتفاوض مع أستاذ إحدى الكليات حول عدد وجودة البحوث التي يحتاجها لكي يحصل على الترقية والتثبيت.

### الإدارة بالاستثناء:

يطلق على العامل السادس في هـذا النموذج «الإدارة بالاسـتثناء»، ويعني القيادة التي تُعنى بالنقد التصحيحي، والتغذية الراجعة السـلبية، والتعزيز السـلبي. والإدارة بالاسـتثناء تأخذ شـكلين: نشط وساكن. فالقائد الذي يستخدم الشكل النشط للإدارة بالاستثناء يراقب الأتباع عن قرب للبحث عن الأخطاء، أو المخالفات للقواعد، ومن ثم يتخذ الإجراء التصحيحي اللازم. ومثال الإدارة بالاستثناء النشطة يمكن إيضاحه من خلال أسلوب إدارة مشرف المبيعات الذي يراقب بصفة يومية كيفية تعامل الموظفين مع العملاء؛ ثم يقوم بسرعة بتصحيح التأخير الحاصل في تقديم موظفي المبيعات الخدمات للعملاء كما هو محدد سـلفاً. والقائد الذي يسـتخدم الشـكل السـاكن يتدخل فقط حين لا يتم تحقيق المعايير المطلوبة، أو بعد ظهور يسـتخدم الشـكل السيائ يتحدث مع الموظفين تقويم أداء سيئ، دون أن يتحدث مع الموظف حول أدائه السابق. وفي الواقع، إن الموظفين تقويم أداء سيئ، دون أن يتحدث مع الموظف حول أدائه السابق. وفي الواقع، إن كلا نوعي الإدارة النشـط والسـاكن يستخدمان أنماطاً تعزيزية أكثر سـلبية من نمط التعزيز الإيجابي الذي تم شرحه في العامل الخامس تحت عنوان المكافأة المشروطة.

## عامل عدم القيادة:

عامل عدم القيادة في النموذج يبتعد كثيراً عن القيادة التبادلية، وهِثل أَهَاطاً سلوكية غبر تبادلية.

# :- Laissez Faire «مبدأ «عدم التدخل

يصف العامل السابع القيادة التي تقع في أقصى الجانب الأيمن من السلسلة المتصلة للقيادة التبادلية - التحويلية (انظر الشكل ١-١). ويمثل هذا العامل غياب القيادة. وكما تقول العبارة الفرنسية، فإن القائد الذي يتبنى مبدأ «عدم التدخل» إنما يتبنى مدخل «دع الأمور تسير». وهذا القائد يتخلى عن المسؤولية، ويؤخر القرارات، ولا يقدم تغذية راجعة، ويبذل مجهوداً قليلاً لمساعدة الأتباع على إشباع حاجاتهم. ولا يتفاعل مع الأتباع أو يبذل أي محاولة لمساعدتهم على التطور. ومثال القائد الذي يتبنى مبدأ «عدم التدخل» يمكن أن يكون رئيس أحد المصانع الصغيرة الذي لا يعقد اجتماعات مع المشرفين بالمصنع، ولا توجد لديه خطة طويلة المدى للشركة، ويقوم باتصالات محدودة مع الموظفين داخل المنظمة.

# جوانب أخرى للنظرية التحويلية:

بالإضافة إلى عمل باس Bass، أسهم توجهان آخران من البحوث بطرق فريدة في فهمنا لطبيعة القيادة التحويلية، وهما: البحث الذي قام به بينيس Bennis ونانوس Nanus وقد الطبيعة القيادة التحويلية، وهما: البحث الذي قام به تيشي Tichy ودوفانا DeVanna وقد المعمل الذي قام به تيشي كانت الأساليب التي استخدمها هؤلاء الباحثون لجمع البيانات متشابهة تماماً، حيث قاموا ببساطة بتحديد عدد من أعضاء مجالس الإدارة أو القادة في المؤسسات الكبيرة، ثم قاموا بإجراء مقابلات شخصية معهم، مستخدمين أسئلة مفتوحة تقريباً.

## بينيس ونانوس Bennis and Nanus:

طرح بينيس ونانوس مجموعة من الأسئلة على ٩٠ قائداً مثل: ما نقاط القوة والضعف لديك؟ ما الأحداث الماضية التي كان لها أكبر التأثير في منهجك في القيادة؟ ما النقاط الحرجة في مجرى حياتك العملية؟ ومن خلال الإجابات التي قدمها القادة على هذه الأسئلة، قام بينيس ونانوس بتحديد أربع إستراتيجيات مشتركة بين القادة في المنظمات التحويلية.

أُولاً - لقـد كان لدى القادة التحويليين «رؤية» مسـتقبلية واضحة بالنسـبة لمنظماتهم تتمثـل في مسـتقبل جذاب وواقعي ومقنـع (بينيس ونانـوس، ١٩٩٥ ص ٨٩)، فقد كانت رؤيتهم في العادة واقعية وسهلة ونافعة ومولدة للطاقة والنشاط. وقد حاكت هذه الرؤية

الجذابة خبرات الأتباع وجعلتهم داعمين للمنظمة. فعندما يكون لإحدى المنظمات رؤية واضحة، يكون من السهل على الأفراد داخل المنظمة تعلم كيفية التأقلم مع الاتجاه العام للمنظمة، بل والمجتمع بصورة عامة. وهي تسهم في تمكينهم لأنهم يشعرون بأنهم جزء مهم من مشروع ذي قيمة (ص٩٠-٩١). ولقد أكد بينيس ونانوس أنه لكي تكون ناجحا، فإن الرؤية ينبغي أن تبنى على ضوء احتياجات المنظمة بصفة عامة، ومتطلبات من هم في داخلها، وعلى الرغم من أن القادة يلعبون دوراً كبيراً في صياغة الرؤية، إلا أنها تنشأ من قبل كل من القادة والأتباع داخل المنظمة.

ثانياً - كان القادة التحويليون مهندسين اجتماعيين لمنظماتهم. وهذا يعني أنهم أوجدوا شكلاً أو صيغة للمعاني المشتركة التي حافظ عليها الأفراد داخل منظماتهم، وحددوا الاتجاه الذي حول قيم وأعراف منظماتهم. وفي حالات عديدة كان هؤلاء القادة قادرين على تعبئة الموظفين على قبول هوية جديدة للمجموعة أو فلسفة جديدة لمنظماتهم.

ثالثاً - إن القادة التحويليين أوجدوا «الثقة» في منظماتهم من خلال جعل مواقفهم الخاصة معروفة بوضوح، ثم دافعوا عنها. وللثقة علاقة بإمكانية التنبؤ بمواقف القائد والاعتماد عليه، حتى في المواقف غير المؤكدة. وبالنسبة للمنظمات، قام القادة ببناء الثقة من خلال تحديد التوجهات، ومن ثم تنفيذها حتى في حالة كون الرؤية تضمنت درجة عالية من عدم التأكد. ولقد وجد بينيس ونانوس (١٩٨٥) أنه عندما قام القادة بإرساء الثقة في المنظمة، فإن ذلك منح المنظمة إحساساً بالاستقامة مماثلة للهوية الصحية (ص ٤٨).

رابعاً - استخدم القادة التحويليون الانتشار الإبداعي للذات من خلال الاهتمام الإيجابي بها. ولقد عرف القادة نقاط قوتهم وضعفهم، وركزوا على نقاط قوتهم بدلاً من الانشخال بنقاط ضعفهم. وعلى ضوء وعيهم بقدراتهم، كان القادة الفاعلون قادرين على الانخراط في مهامهم وأهداف منظماتهم، وكانوا قادرين على دمج إحساسهم الذاتي في العمل الذي يقومون به. كما وجد بينيس ونانوس أيضاً أن النظرة الإيجابية للذات من قبل القادة كان لها دور متبادل مع الأتباع، حيث أوجد لدى الأتباع الشعور بالثقة والتوقعات العالية. فالقادة الذين شملتهم الدراسة كان لديهم التزام بالتعلم وإعادة التعلم؛ ولذلك كان هناك في منظماتهم تأكيد مستمر على التعليم.

# تيشى ودوفانّا Tichy and DeVanna:

درس تيشي ودوفانا، شـأنهما في ذلك شأن ببينيس ونانوس، القيادة التحويلية لدى اثني عـشر مـن قدامى المديرين في شركات معظمها كبيرة الحجـم. وكان تيشي ودوفانا مهتمين بكيفيـة تغير المنظمات، وبكيفية تحولها. كما كانا بصفة خاصة مهتمين بكيفية قيام القادة بعملية التغيير.

وأراد تيشي ودوفانا أن يتعرفا على كيفية عمل القادة في ظل ظروف تتسم بالتحدي جراء التغير التكنولوجي السريع، والتغيرات الاجتماعية والثقافية، وتزايد المنافسة، وزيادة الاعتمادية الاقتصادية المتبادلة بين الدول. وقد أشارت البيانات التي تم جمعها من خلال المقابلات الشخصية التي قاما بها بأن القادة يديرون التغير في المنظمات من خلال ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى: تتضمن هذه المرحلة إدراك الحاجة إلى التغيير، إذ توجد هناك نزعة لدى المنظمات ولدى الأفراد فيها بالارتياح للوضع القائم ومقاومة التغيير، والرغبة في الحفاظ على النظام القائم. ونتيجة لذلك، فقد لا يتم إدراك الحاجة إلى التغيير. والقادة التحويليون هم أدوات التغيير؛ فهم يحملون على عاتقهم مسؤولية إيضاح كيف أن التغيير في البيئة وكن أن يؤثر إيجابياً أو سلبياً في كيفية عمل المنظمة.

ويشير تيشي ودوفانا إلى أساليب عديدة يمكن أن تساعد المنظمات في زيادة انفتاحها على التغيير، منها: (١) تشجيع الاختلاف في الرأي، والسماح للموظفين بإبداء الرأي المخالف؛ (٢) تشجيع التقويم الموضوعي لمدى تحقيق المنظمة لأهدافها؛ (٣) تشجيع أعضاء المنظمة وحل على زيارة المنظمات الأخرى للحصول على وجهات نظر بديلة لكيفية عمل المنظمة وحل المشكلات؛ (٤) تشجيع المنظمات على تقويم أدائها بناء على العديد من المؤشرات الاقتصادية وغير الاقتصادية ومقارنتها مع شركات أخرى باستخدام المؤشرات نفسها.

المرحلة الثانية: تتطلب هذه المرحلة في عملية التغيير إيجاد رؤية مستقبلية، فالرؤية المستقبلية تعمل نظرياً كخارطة طريق لما ستكون عليه المنظمة في المستقبل، وكيف سيكون شكلها (تيشي ودوفانا، ١٩٩٠ ص ١٢٨). وبالنسبة لتيشي ودوفانا، فإن الرؤية المستقبلية لا يقوم بتحديدها قائد واحد، وإنها هي نتيجة لصياغة وجهات النظر المختلفة داخل المنظمة. والجانب الرئيس لإيجاد رؤية مستقبلية ما هو إلا تطوير لرسالة المنظمة التي تصف تلك الرؤية المستقبلية والقيم الضمنية بداخلها.

المرحلة الثالثة: في هذه المرحلة الأخيرة في تحويل المنظمات يتم جعل التغيير مؤسساتياً. ومن أجل القيام بذلك، فإن القادة بحاجة إلى التخلص من الهياكل القديمة وبناء هياكل أخرى جديدة، وهم بحاجة إلى إيجاد تابعين مناسبين لتنفيذ الأفكار الجديدة. والقضاء على الهياكل القديمة ربما يتطلب من القائد أن ينشئ تحالفات جديدة من الموظفين الذين سوف ينسجمون مع الرؤية المستقبلية الجديدة. وسوف يحتاج الأفراد في هذه العملية إلى المساعدة من أجل إيجاد أدوارٍ جديدة للمنظمة، حيث إن الهياكل المختلفة الجديدة إنما صُممت لتعزيز التوجهات الجديدة للمنظمة.

# كيف يعمل المدخل التحويلي؟

يعد المدخل التحويلي للقيادة منظوراً يقوم على أساس عريض يشتمل على العديد من الأوجه والأبعاد لعملية القيادة. وبصفة عامة، يصف المدخل التحويلي كيف يمكن للقادة القيام بتطوير وتنفيذ التغييرات المهمة في المنظمات. وعلى الرغم من أن الخطوات التي يتبعها القادة التحويليون ليست محددة إلا أنها تتخذ عادة الشكل التالي:

يقوم القادة التحويليون بمساعدة الأتباع وتمكينهم من إحداث التغيير، وهم يحاولون الرفع من الوعى لدى الأفراد، وجعلهم يتعدون اهتماماتهم الخاصة لصالح الآخرين.

ولكي يُحدث القادة التحويليون التغيير فإنهم يصبحون غاذج قوية بالنسبة لأتباعهم، فهم يملكون منظومة متطورة من القيم الأخلاقية وشعوراً راسخاً بالهوية (أفوليو وجيبونز، فهم يملكون منظومة متطورة من القيم الأخلاقية وشعون، ويعبرون عن مُثل قوية، ويصغون إلى تابعيهم، ويتسامحون مع وجهات النظر المعارضة. ونتيجة لذلك غالباً ما ينمو روح التعاون بين القادة التحويليين وتابعيهم، ويرغب الأتباع في تقليدهم لأنهم يتعلمون أن يتقوا فيهم ويؤمنوا بالأفكار التي ينادون فيها.

ومن الشائع بالنسبة للقادة التحويليين أن يكونوا رؤية مستقبلية. وتظهر الرؤية المستقبلية من مختلف الأفراد والوحدات داخل المنظمة. والرؤية المستقبلية هي النقطة المحورية للقيادة التحويلية. فهي تمنح القائد والمنظمة خارطة نظرية توضح الاتجاه الذي تسير نحوه قيادة المنظمة؛ وتمنح هوية المنظمة المعنى وتوضحها. وعلاوة على ذلك، فإن الرؤية المستقبلية تعطي الأتباع إحساساً بالهوية داخل المنظمة، وشعوراً كذلك بالفاعلية الذاتية (شامير وآخرون، ١٩٩٣).

ويتصرف القادة التحويليون كأدوات للتغيير، فهم الذين يبدؤونه ويقومون بتنفيذه داخل المنظمات، ويستمعون إلى وجهات النظر المعارضة داخل المنظمة، وإلى التهديدات التي ربها تنشأ خارج المنظمة. وأحيانا يولد القادة أنفسهم عدم الاستقرار من خلال تشجيع التعبير عن وجهات النظر أو القضايا المتعارضة، ومن خلال حالة عدم التأكد، يقوم القادة التحويليون بإحداث التغيير.

ويتطلب المدخل التحويلي أيضاً أن يصبح القادة مهندسين اجتماعيين. وهذا يعني أنهم يقومون بتوضيح القيم والأعراف الناشئة في المنظمة، وينخرطون في ثقافتها ويساعدون في تشكيل معناها. والناس بحاجة إلى معرفة أدوارهم، وإلى أن يفهموا كيف يكونون مساهمين في الأهداف الكبرى للمنظمة. ويأتي القادة التحويليون في المقدمة في تفسير وتشكيل المعاني المشتركة التي توجد داخل المنظمات.

## نقاط القوة:

للمنهج التحويلي في مرحلة تطوره الحالية العديد من نقاط القوة، منها:

أولا - لقد تم بحث القيادة التحويلية على نطاق واسع ومن جوانب عديدة، من بينها سلسلة من الدراسات الكيفية لقادة بارزين وقدامى المديرين بصفة عامة، ومنظمات مشهورة. كما كانت القيادة التحويلية النقطة المحورية لمجموعة كبيرة من البحوث في القيادة منذ أن طرحت في السبعينيات من القرن العشرين. وعلى سبيل المثال، فالعدد الخاص من دورية القيادة الربع سنوية Leadership Quarterly (العدد الثالث لعام الخاص من دورية القيادة الربع سنوية الكاريزما، وهي الجانب الرئيس للقيادة التحويلية. وكان هناك ما يزيد على ٢٠٠ أطروحة ورسالة دكتوراه ومشروع بحث تم إجراؤها باستخدام هذا المدخل.

ثانياً - إن للقيادة التحويلية جاذبية بدهية، فهي تصف كيف يكون القائد «في المقدمة» مدافعاً عن التغيير بالنسبة للآخرين؛ ويتلاءم هذا المفهوم مع الفهم السائد في المجتمع حول معنى القيادة. والناس ينجذبون إلى القيادة التحويلية لأن لها معنى بالنسبة لهم. وهي تناشد القائد بأن يقدم رؤية للمستقبل.

ثالثاً - تتعامل القيادة التحويلية مع القيادة على أنها عملية تحدث بين الأتباع والقادة. ولأن هـنه العملية تجمع بين حاجات كل مـن الأتباع والقادة، فإن القيادة ليسـت تماماً

مسؤولية القائد، ولكنها تنشأ عن التفاعل بين القادة والأتباع. حاجات الآخرين تعد رئيسية بالنسبة للقائد التحويلي. ونتيجة لذلك فالأتباع يحصلون على موقع ثابت في عملية القيادة لأن صفات الأتباع تعد أمراً أساسياً في نشوء العملية التحويلية (برايان، ١٩٩٢ ص ١٧٦).

رابعاً - يقدم المدخل التحويلي رؤية واسعة للقيادة تساند النماذج القيادية الأخرى. والعديد من نماذج القيادة تركز في الأساس على كيفية تبادل القادة المكافآت مقابل إنجاز الأهداف أي العملية التبادلية. ويوفر المدخل التحويلي صورة مكبرة للقيادة تشتمل ليس فقط على تبادل المكافآت، وإنما تشتمل على اهتمام القادة بحاجات الأتباع وتطورهم (أفوليو، ١٩٩٩؛ باس، ١٩٨٥).

خامساً - تؤكد القيادة التحويلية بشكل قوي على حاجات الأتباع وقيمهم وأخلاقهم. ويشير بيرنز (١٩٧٨) إلى أن القيادة التحويلية تشتمل على محاولات يقوم بها القادة بنقل الأفراد إلى معايير أعلى من المسؤولية الأخلاقية، ويشتمل ذلك على تحفيز الأتباع على عدم تغليب مصالحهم الذاتية على مصلحة الفريق، أو المنظمة أو المجتمع (هويل وأفوليو، ١٩٩٢؛ شامير وآخرون، ١٩٩٣). وهذا التركيز لمدخل القيادة التحويلية يعني أنها «إعلاء للأخلاق» (أفوليو، ١٩٩٩). لذلك فإن مدخل القيادة التحويلية يختلف عن مداخل القيادة الأخرى بأنه يتضمن بُعداً أخلاقياً رئيساً، ومن خلال التأكيد على هذا الجانب، فإن الاستخدام القيادة.

أخيراً، هناك العديد من البراهين على أن القيادة التحويلية غوذج فاعل في القيادة (١٩٩٩, ٢ukl). وفي دراسة نقدية للقيادة التحويلية والكاريزمية أكد Yukl أن القيادة التحويلية ترتبط بعلاقة إحصائية إيجابية برضا التابعين والتحفيز والأداء. وفي الدراسات التي اعتمدت على المقابلات الشخصية والملاحظة فقد تبين أن القيادة التحويلية فاعلة في ظروف مختلفة.

#### نقاط الضعف:

كها أن للقيادة التحويلية العديد من نقاط القوة، لها أيضاً نقاط ضعف، إحدى هذه النقاط هو أنها تفتقر إلى الوضوح في المفهوم، ولأنها تغطي مدى واسعاً، يشتمل على رؤية مستقبلية، تدعو للتحفيز والتغيير وبناء الثقة، فإنه من الصعوبة أن نحدد بوضوح حدود

القيادة التحويلية. وبصفة خاصة، أظهر البحث الذي قام به تراسي وهنكن (١٩٩٨) وجود تداخل جوهري بين العناصر الأربعة (التأثير المثالي، والحفز الذهني، والدافعية الإلهامية، والاهتمام الفردي)، بما يوحي بأن هذه الأبعاد ليست محددة بدقة. وعلاوة على ذلك، فإن حدود القيادة التحويلية غالباً ما تتداخل مع الطروحات المشابهة في القيادة. وعلى سبيل المثال يبين برايان (١٩٩٢) أن القيادة التحويلية والكاريزمية غالباً ما يتم التعامل معها على أنها مترادفات، على الرغم من أن الكاريزما في بعض غاذج القيادة (أي باس، ١٩٨٥) تعد إحدى مكونات القيادة التحويلية. وبالمثل، فلقد وجد تراسي وهنكن أن القيادة التحويلية تتداخل مع الممارسات الإدارية الوسطى مثل: التوضيح والتحفيز وبناء الفريق.

وهناك صعوبة أخرى مع القيادة التحويلية تتمثل في أنه غالباً ما يتم تفسيرها على نحو مبسط بأنها مدخل «إما.. . أو»، وليس على أنها مسألة نسبية. وهناك ميل إلى الفشل في رؤية القيادة التحويلية أنها تحدث في تسلسل يتضمن مكونات عديدة للقيادة.

والنقد الثالث الذي تم طرحه هو أن القيادة التحويلية تنظر إلى القيادة على أنها سمات شخصية، وليس سلوكاً يتم تعليمه للناس (برايان، ١٩٩٢ ص ١٠٠-١٠٠). وإذا كانت القيادة سـمات، فإن تدريب الناس عـلى هذا المدخل يصبح أكثر تعقيداً؛ لأنه من الصعب تعليم الناس كيفية تغيير سـماتهم. وعلى الرغم من أن علـماء عديدين، من بينهم فيبر وهاوس وباس، يؤكدون أن القيادة التحويلية تركز على السـلوكيات القيادية، مثل: كيف يشارك القادة الأتباع؟ إلا أن هناك ميلاً للنظر إلى المدخل من خلال منظور السـمات. وربما تزداد هذه المشـكلة سـوءاً لأن كلمة «تحويلي» تخلق صوراً لشـخص واحد يكون العنصر الأكثر فاعليـة في عملية القيادة. وعلى سـبيل المثال، وعلى الرغم مـن أن «إيجاد رؤية» يتطلب مشاركة الأتباع، إلا أن هناك ميلاً للنظر إلى القادة التحويليين على أنهـم أفراد يملكون خصائص خاصة «تحول» الآخرين. وهذه النظرة تؤكد السمات الخاصة للقيادة التحويلية.

والنقد الرابع الذي تم طرحه هو أن القيادة التحويلية نخبوية وغير ديمقراطية (أفوليو، ١٩٩٩؛ باس وأفوليو، ١٩٩٣). فالقادة التحويليون غالباً ما يقومون بدور مباشر في بدء التغيير، وتكوين الرؤية، والدفاع عن التوجهات الجديدة. وهذا يعطي انطباعاً قوياً بأن القائد يتصرف بصورة مستقلة عن الأتباع أو يضع نفسه فوق حاجات الأتباع. وعلى الرغم من أن نقد النخبة قد دحضه باس وأفوليو (١٩٩٣) وأفوليو (١٩٩٩)، اللذان أقرا بأن القادة التحويليين يمكن أن يكونوا موجّهين ومشاركين وديمقراطيين وسلطويين، إلا أن جوهر النقد يثير أسئلة مشروعة حول القيادة التحويلية.

وثمة نقد آخر وهو أن القيادة التحويلية تستند أساساً إلى البيانات الكيفية التي يتم تجميعها من قادة كانوا يشغلون مناصب قيادية في منظماتهم (برايان، ١٩٩٢). وكما يبين برايان (ص ١٥٧)، فالبيانات تنطبق على قيادة المنظمات ولكنها لا تنطبق بالضرورة على القيادة «في» المنظمات. وعلى سبيل المثال، هل يمكن تطبيق القيادة التحويلية بالتساوي على مديري المصانع وأعضاء مجالس الإدارات؟ هل يمكن للمشرفين ورؤساء الإدارات أن يتعلموا فن القيادة من خلال النموذج الذي تم بناؤه من المقابلات الشخصية التي أجريت مع كبار القادة بالمنظمة؟ لقد بدأ باس والأعضاء المشاركون في الحصول على نتائج دراسات كمية عن القادة في جميع المستويات الإدارية للتأكد من فروض القيادة التحويلية. ولكن إلى أن يتم جمع المزيد من البيانات، تظل الأسئلة حول كيفية تطبيق القيادة التحويلية للقادة في المستويات الدنيا معلقة.

والنقد الأخير للقيادة التحويلية هو أنها مرشحة لأن يتم إساءة استغلالها؛ فهي إنما تُعنى بتغيير قيم الناس ونقلهم إلى رؤية جديدة؛ ولكن، من الذي يحدد ما إذا كانت الاتجاهات الجديدة جيدة ومؤكدة؟ ومن الذي يقرر أن الرؤية الجديدة هي الرؤية الأفضل؟ وإذا لم تكن القيم التي يحرك القائد أتباعه نحوها هي الأفضل، وإذا لم تكن مجموعة القيم الإنسانية هي الأكثر إفادة، فإنه يجب أن يتم تحدي القيادة. إن الطبيعة الكاريزمية للقيادة التحويلية تمثل مخاطر كبيرة بالنسبة للمنظمات لأنه من الممكن استخدامها من أجل أهداف تدميرية (هويل وأفوليو، ١٩٩٢). والتاريخ مملوء بأمثلة لأفراد كاريزماتيين استخدموا القوة القسرية لقيادة الناس لتحقيق غايات شريرة. ولهذا السبب، فإن القيادة التحويلية تضع عبئاً على الأفراد والمنظمات لإدراك التأثير الذي يمارس عليهم، وفي أي اتجاه يتم توجيههم.

## التطبيق:

بدلاً من أن تكون القيادة التحويلية نموذجاً يخبر القادة ماذا يفعلون، فإنها تقدم مجموعة واسعة من التعميمات لخصائص القادة التحويليين أو القادة الذين يعملون في ظروف تحولية. وعلى عكس مداخل القيادة الأخرى، كالنظرية التوافقية والقيادة الموقفية، فإن القيادة التحويلية لا تطرح مجموعة من الفروض المحددة بوضوح حول كيف ينبغي أن يتصرف القادة في موقف معين حتى يكونوا ناجحين. بل إنها تقدم إطاراً عاماً للتفكير حول القيادة يركز على المثل والإلهام والإبداع والاهتمام الفردي. وتتطلب القيادة التحويلية

أن يكون القادة مدركين لعلاقة سلوكهم بحاجات أتباعهم والديناميكية المتغيرة داخل منظماتهم.

ويشير باس وأفوليو (١٩٩٠أ) إلى أن القيادة التحويلية يمكن تعليمها للأفراد في كل المستويات داخل المنظمة، ويمكن أن تؤثر بشكل إيجابي في أداء المنظمة. ويمكن استخدامها في تحسين تطور في التوظيف والاختيار والترقية والتدريب والتطوير؛ ويمكن استخدامها في تحسين تطور الفريق ومجموعات اتخاذ القرار ومبادرات الجودة، وإعادة التنظيم (باس وأفوليو، ١٩٩٤).

تتطلب البرامج التي صممت لتطوير القيادة التحويلية عادة من الأفراد أو زملائهم تعبئة استبانة «العوامل القيادية المتعددة» (باس وأفوليو، ١٩٩٠ب) أو أية استبانة مشابهة لتحديد نقاط القوة والضعف في القيادة التحويلية. وتعبئة هذه الاستبانة تساعد القادة على تحديد الجوانب التي يمكن تحسينها في قيادتهم. وعلى سبيل المثال، ربما يتعلم القادة أنه من المفيد أن يكونوا أكثر وضوحاً في تحديد أهدافهم، أو أنهم يحتاجون إلى قضاء مزيد من الوقت في تنمية الأتباع، أو أنهم يحتاجون إلى أن يكونوا أكثر تسامحاً مع وجهات النظر المعارضة داخل المنظمة. واستبانة «العوامل القيادية المتعددة» وسيلة لمساعدة القادة على تحسين سلسلة كاملة من خصائصهم القيادية.

وتعد عملية بناء الرؤية المستقبلية أحد جوانب القيادة التحويلية التي حظيت بالكثير من التركيز في البرامج التدريبية. وعلى سبيل المثال، فإن من الشائع بالنسبة للبرامج التدريبية أن يطلب من القادة كتابة فقرات تصف خطط عملهم على مدى خمس سنوات، وكذلك تصوراتهم للتوجهات المستقبلية لمنظماتهم. والعمل مع القادة حول الرؤية المستقبلية تعد إحدى الطرق المساعدة لتعزيز سلوكهم القيادي التحويلي. وهناك جانب تدريبي آخر مهم هو تدريب القادة على إظهار الاهتمام الفردي والحفز الذهني لأتباعهم. ولقد وجد (لوو) وآخرون (١٩٩٦) أن ذلك ذو قيمة خاصة بالنسبة للقادة في المستويات الدنيا داخل المنظمات.

وبشكل عام فالقيادة التحويلية تزود القادة بمعلومات كاملة حول سلوكياتهم، من غير التبادلي إلى التبادلي إلى التحويلي. وفي الجزء الآتي سنقدم بعض الأمثلة القيادية الفعلية التي يكن تطبيق مبادئ القيادة التحويلية عليها.

#### الحالات الدراسية:

في الجزء الآتي سوف نستعرض ثلاث حالات دراسية مختصرة (الحالات ٩-١، ٩-٢، و٩-٣)، مثل ظروفاً مختلفة تماماً. وكل حالة من الحالات تصف موقفاً تكون فيه القيادة التحويلية ماثلة بدرجة ما. والأسئلة التي توجد في نهاية كل حالة إنما تشير إلى بعض القضايا الفريدة التي تكتنف استخدام القيادة التحويلية في المنظمات.

#### الحالة (٩-١)

#### فشل الرؤية

شركة الهندســة التقنية إحدى الشركات الصناعية العائلية للأجهزة الطبية على مدى ٥٠ عامـاً؛ وتضم ٢٥٠ موظفاً. ورئيس الشركة هو عبــد العزيز، الذي أتى إلى الشركة من إحدى الـشركات الصغيرة، ولديه قدرات قيادية عالية في مجال الأجهزة الطبية. وقبله كان الرئيس الوحيد للشركة هو مؤســس الشركة ومالكها. وكان الهيكل التنظيمي داخل الشركة تقليدياً للغاية، مدعوماً بثقافة تنظيمية راسخة.

أراد عبد العزيز، باعتباره رئيساً جديداً للشركة، أن يحوِّل الشركة بإخلاص، وأن يثبت أن التقنيات الجديدة وأساليب الإدارة المتقدمة عكن أن تجعل من هذه الشركة واحدة من أفضل شركات الأجهزة الطبية في البلاد. ولكي يصل إلى تلك الغاية حدد عبد العزيز رؤية مستقبلية للشركة ونشرها في أنحاء الشركة. وقد جاءت الرؤية من صفحتين، وتحمل في طياتها فحوى دعقراطية قوية، وتشرح الأهداف والتوجهات والقيم الكلية للشركة.

وفي أثناء السنوات الثلاث الأولى من تولي عبد العزيز منصب رئيس الشركة، تم إعادة تنظيم الشركة مرات عديدة، قام فيها هو ومجموعة مختارة من كبار مديريه. وكان الهدف من كل إعادة تنظيم هو تطبيق هيكل تنظيمي متطور لتعزيز الرؤية المستقبلية المعلنة للشركة.

إلا أن النتيجة الرئيسة لكل تغيير من هذه التغييرات كانت تضعف القيادة وتخلق شعوراً بعدم الاستقرار بين الموظفين، وكانت معظم التغيرات تتم من أعلى إلى الأسفل، مع قليل من المدخلات من قبل الإدارة التنفيذية أو الإدارة الوسطى. وقد منحت بعض التغيرات الموظفين مزيداً من التحكم في الوقت الذي كانوا يحتاجون فيه إلى سيطرة أقل، بينما قلصت التغيرات الأخرى من مدخلات الموظفين في الوقت الذي كان من المفترض

فيه منح الموظفين مزيداً من المدخلات. وكانت هناك بعض المواقف التي كان العمال يتساءلون فيها من قبل ثلاثة مديرين مختلفين، في حين كانت هناك مواقف أخرى يشرف فيها مدير واحد على عدد كبير من العمال. وبدلاً من الشعور بالارتياح في أدوارهم المتنوعة داخل الشركة، أصبح الموظفون يشعرون بعدم الطمأنينة حيال مسؤولياتهم ومساهماتهم في تحقيق أهداف الشركة المعلنة، وقد كان التأثير الكلي لعمليات إعادة التنظيم انخفاضاً حاداً في معنويات العمال وإنتاجيتهم.

وفي أثناء كل هذه التغيرات ضاعت الرؤية المستقبلية التي تبناها عبد العزيز للشركة. فعدم الاستقرار الذي شعر به الموظفون جعل من الصعب بالنسبة لهم مساندة الرؤية المستقبلية للشركة. وقد بدأ الموظفون في الشركة يتذمرون من أنه على الرغم من نشر رؤية الشركة في جميع أنحائها، إلا أن أحداً لم يعرف إلى أي اتجاه كانوا يسيرون.

كان عبد العزيز بالنسبة للموظفين في الشركة رجلاً غامضاً. وقد أوضح أنه كان يطبق الأسلوب الديموقراطي في القيادة، ولكنه كان تعسفياً في تعامله مع الموظفين. وأراد أن يُنظر إليه على أنه مدير «ملم» بكل شيء، ولكنه أوكل المهام التشغيلية للشركة إلى الآخرين، وركز على العلاقات الخارجية للعملاء وقضايا مجلس إدارة الشركة.

وفي بعض الأحيان يبدو عبد العزيز غير مكترث باهتمامات الموظفين. فقد أراد من الشركة أن تكون بيئة يشعر فيها الجميع بأنهم ممكنون من القيام بأعمالهم، ولكنه غالبا ما فشل في أن يستمع عن قرب لما يقوله الموظفون، ونادراً ما اشترك في أي مناقشة مفتوحة معهم. وكان لدى الشركة تاريخ عريق بالعديد من القصص الفريدة، ولكن الموظفين شعروا بأن السيد عبد العزيز إما أنه لم يستطع فهم ذلك أو أنه لم يهتم بذلك التاريخ.

وبعد أربع سنوات من قيادته للشركة، تنحى عبدالعزيز عن رئاسته لها. وقد تسبب مسؤول العمليات لديه بالشركة في دَيْن كبير، وأزمة في السيولة، ولم يتحقق أبداً حلمه في جعل الشركة ذات مستوى متميز.

#### الأسئلة:

لو كنت مستشاراً في مجلس إدارة شركة الهندسة التقنية:

١ - ماذا كنت ستنصحهم به فيما يتعلق بقيادة عبد العزيز من المنظور التحويلي؟

- ٢ هل كان لدى عبد العزيز رؤية واضحة للشركة؛ وهل كان قادراً على تنفيذها؟
- ٣ إلى أي مـدى كان عبد العزيز عاملاً فاعلاً للتغيير ومهندساً اجتماعياً لشركة الهندسـة التقنية؟
- ع ما الشيء المختلف الذي ستقوله لعبد العزيز لو أتيحت له الفرصة للعودة إلى الشركة رئساً لها مرة أخرى؟

#### الحالة (٢-٩)

#### الاستكشاف في القيادة

في كل عام يقود الأستاذ الجامعي الدكتور ناصر مجموعة تتألف من ٢٥ طالباً جامعياً في رحلة حفر استكشافية للآثار القديمة في الوسط الشمالي تستمر عادة حوالي ثمانية أسابيع. وغالباً ما تكون لدى المشاركين الذين أتوا من كليات كبيرة وصغيرة في أنحاء البلاد معرفة قليلة بما يجري في أثناء الرحلة الاستكشافية. ويستمتع الدكتور ناصر بقيادة هذه العمليات الاستكشافية؛ لأنه يحب تدريس الطلاب فيما يتعلق بالآثار القديمة؛ ولأن نتائج الحفر تعزز بالفعل من عمله العلمي. وفي أثناء التخطيط من أجل رحلته الاستكشافية السنوية الصيفية، حكى الدكتور ناصر القصة الآتية:

سيكون هذا الصيف مثيراً لأن لديه عشرة أشخاص كانوا قد شاركوا في العام الماضي. كان هناك عملية حفر في العام الماضي، وفي أثناء الأسبوعين الأولين كان كل شيء غير مرتب، وبدا أعضاء الفريق ضائعين وغير متحمسين ومتعبين. وكان هناك حوالي نصف الطلاب إما أنهم متعبون جسدياً أو منهكون ذهنياً، والطلاب يبدون ضائعين وغير مدركين تماماً لمعنى المشروع برمته.

وعلى سبيل المثال، كان تقليدنا أننا نستيقظ كل يوم الساعة ٣٠: ٤ صباحاً ونصل إلى موقع الحفر الساعة الخامسة صباحاً، وخلال الأسابيع الأولى من بدء الحفر كان طلاب قليلون جاهزين عند الساعة الخامسة، على الرغم من تذكيرهم بذلك مراراً.

وفي كل عام كان الطلاب يستغرقون بعض الوقت حتى يتأقلم بعضهم مع بعض، ومع والغرض من الحفر. ويأتي الطلاب جميعهم من خلفيات مختلفة، فبعضهم جاء من مدارس خاصة، في حين جاء آخرون من جامعات حكومية كبرى. وكل منهم جاء بأفكار مختلفة، ومهارات مختلفة، وعادات عمل مختلفة. وقد يكون أحد الأشخاص مصوراً جيداً، ويكون

آخر رساماً جيداً، ويكون ثالث مسّاحاً جيداً. ووظيفتي هي القيام بالرحلة الاستكشافية بالموارد المتاحة.

وفي نهاية الأسبوع الثاني، دعوت لعقد اجتماع لتقويم كيف كانت تسير الأمور. تحدثنا حول الكثير من الأشياء من بينها أمور شخصية، وكيف كان عملنا يتقدم، وما الذي احتجنا إلى تغييره. وتبين أن الطلاب يقدرون فرصة التحدث في هذا الاجتماع، ووصف كل منهم ظروفه الخاصة، وما سيقوم به في الصيف.

وأخبرت الطلاب عن قصص عديدة حول عمليات الحفر السابقة؛ كان بعضها يتسم بالطرافة، وبعضها الآخر ركز على تحقيق الإنجازات، ولقد وضحت اهتماماتي الخاصة في المسروع، وكيف كنا نفكر كمجموعة في إنجاز العمل الذي يتعين علينا القيام به في ذلك الموقع التاريخي المهم. وبصفة خاصة أكدت على نقطتين: (أ) أننا كنا نشترك في مسؤولية تحقيق النجاح للمشروع، و(ب) أنه كان لدينا سلطة مستقلة لتصميم ووضع الجداول وتنفيذ التفاصيل مع المدير وكبار الموظفين الموجودين كمستشارين وكأشخاص عثلون مورداً مهماً. وفيما يتعلق بمسألة وقت التحرك، أخبرت المشاركين أن الوقت المحدد للتحرك للحفر هو الساعة الخامسة صباحاً.

وبعد اجتماعنا بوقت قصير لاحظت تحولاً حقيقياً في توجه المجموعة، وبدا الطلاب أكثر انهماكاً في العمل، وانخفض الشعور بالمرض، وتم إكمال جميع المهام دون إبطاء وبروح من المساندة المتبادلة. وعند الساعة الخامسة من كل صباح كان الجميع جاهزين للتحرك.

إنني أجد مجموعتنا مختلفة في كل عام، ويكاد يكون كل واحد منهم لديه شخصية فريدة. وقد يكون هذا هو السبب في شعوري بالتحدي. إنني أحاول أن أستمع إلى الطلاب، وأستفيد من نقاط القوة لديهم. ومن المدهش تماماً كيف أن هؤلاء الطلاب يمكنهم أن يتطوروا خلال ثمانية أسابيع؛ لقد أصبحوا بالفعل جيدين في الآثار القديمة، وحققوا الكثير.

وسوف يكون العام القادم مختلفاً بسبب الطلاب العشرة القدامى الذين سيشاركون في عملية الحفر.

### الأسئلة:

١ - كيف مكن أن تكون هذه الحالة مثالاً للقيادة التحويلية؟

٢ - أين توجد نقاط قوة الدكتور ناصر على النموذج الكامل للقيادة؟ (انظر الشكل ٨-٣).

٣ - ما رؤية الدكتور ناصر بالنسبة لرحلات استكشاف الآثار القديمة؟

#### الحالة (٩-٣)

## كانت رؤيته مركزاً مثالياً للبحوث

بدأ عامر أحمد باحثاً بشركة كبرى للأدوية. وبعد سنوات عديدة من ملاحظته للطريقة التي كانت تُجرى بها دراسات الأدوية الإكلينيكية، لاحظ أن هناك فرصة لمركز بحوث لا يرتبط بشركة معينة للأدوية. وبالتعاون مع باحثين آخرين، دشن عامر شركة جديدة كانت الأولى من نوعها في البلاد. وخلال خمس سنوات أصبح رئيساً وعضواً في مجلس إدارة مركز المستقل للبحوث الإكلينيكية. وفي ظل قيادة عامر نما المركز المستقل للبحوث الإكلينيكية على مدى عشرة أعوام ليصبح شركة تبلغ عائداتها عشرة ملايين ريال، وتبلغ أرباحها ثلاثة ملايين ريال. ويبلغ عدد الموظفين الرسميين بالمركز المستقل للبحوث الإكلينيكية ١٠٠ موظف.

يرغب عامر أن يستمر المركز المستقل للبحوث الإكلينيكية في التطور. وتتمثل رؤيته للشركة في أن يجعل منها مركزاً نموذجياً للبحوث يمزج العلم الموثوق به مع التجارب الإكلينيكية الفعالة. ومن أجل الوصول إلى تلك الغاية تحافظ الشركة التي تقع في حي مدني كبير على صلات قوية بالجامعات وبالقطاع الصناعي وبالمجتمع.

لقد كان لأسلوب عامر دور أساسي في نجاح المركز المستقل للبحوث الإكلينيكية، فهو يفكر بطريقة حرة منفتحة دامًا على كل ما هو جديد من الأفكار والفرص والمداخل. وهو شخص إيجابي يستمتع بالحياة، ولا يخشى خوض المخاطر. وقد كان لمدخله التفاؤلي تأثير كبير في إنجازات الشركة ومناخها التنظيمي. يقول الموظفون العاملون بالمركز المستقل للبحوث الإكلينيكية: إنه لم يسبق أن عملوا بمكان أكثر تقدماً وإيجابية في تعامله مع الموظفين والعملاء، والنساء العاملات بالمركز يشعرن بالقوة والثقة في قيادة عامر، ويعده العديدات منهن مثلاً لهذا المركز ونهوذجاً رائداً، وليس من قبيل المصادفة أن غالبية الموظفين العديدات منهن مثلاً لهذا المركز ونهوذجاً رائداً، وليس من قبيل المصادفة أن غالبية الموظفين نوع دراسات الأدوية التي تقرر الشركة إجراءها، وفي خدمتها للجمعيات الوطنية حول نوع دراسات الأدوية التي تقرر الشركة إجراءها، وفي خدمتها للجمعيات الوطنية حول برنامج رعاية ليوم واحد في موقع العمل، وجدول زمني مرن للأمهات مع أطفالهن الصغار، وبرنامج رعاية ليوم واحد في موقع العمل، وجدول زمني مرن للأمهات مع أطفالهن الصغار،

ومجموعة فوائد تقدم تغطية صحية كاملة للموظفين لجزء من الوقت. وفي الوقت الذي كانت فيه معظم الشركات تبحث عن طرق لإدخال مزيد من النساء في عملية صنع القرار، كان المركز المستقل للبحوث الإكلينيكية يضم نساء في مواقع قيادية ثابتة في كل المستويات.

وعلى الرغم من أن قيادة عامر كانت فاعلة للغاية في المركز المستقل للبحوث الإكلينيكية إلا أن نجاح الشركة قد أدى إلى حدوث تغيرات كثيرة أثرت في قيادته للشركة. فالنمو السريع للمركز المستقل للبحوث الإكلينيكية تطلب أن يقضي عامر الكثير من الوقت في السفر في أنحاء البلاد. وبسبب سفرياته الكثيرة بدأ يشعر ببعده عن العمليات اليومية للمركز، وأنه فقد السيطرة لجعل الشركة تعمل بالشكل الصحيح. فعلى سبيل المثال، اعتاد محادثة المشرفين أسبوعياً، ووجد الآن أنه يقدم عرضين رسميين في العام. ويشكو حالياً من شعوره بالإحباط بالغربة حيال موظفي الشركة. وفي الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة عبر عن شعوره بالإحباط من أن بعض الموظفين لم يعودوا ينادونه باسمه الأول، وبعضهم الآخر لا يعرفون من هو.

تطلب النمو في المركز المستقل للبحوث الإكلينيكية أن يوكل المزيد من التخطيط واتخاذ القرارات لرؤساء الإدارات، وكان هذا عثل مشكلة بالنسبة لعامر، لاسيما في مجال التخطيط الإستراتيجي، حيث يجد أن رؤساء الإدارات قد بدؤوا بنقل تركيز المركز المستقل للبحوث الإكلينيكية في اتجاه يعارض غوذجه المثالي الذي يرى أنه هو ما ينبغي أن تكون عليه الشركة، وما تعد الشركة الأفضل في القيام به. ولقد بنى عامر الشركة على فكرة أن المركز المستقل للبحوث الإكلينيكية سيكون مزيجاً قوياً من العلم الموثوق به والتجارب الإكلينيكية الناجحة، وهو لم يرغب في أن يتوقف عن هذا النموذج، إلا أن المديرين من ناحية أخرى يودون أن يروا المركز المستقل للبحوث الإكلينيكية وقد أصبح شبيهاً بأي شركة معروفة في صناعة الأدوية، يركز بشكل أساسي على بحوث وتطوير الأدوية الجديدة.

# الأسئلة:

- ١ ما الخصائص القيادية لعامر التي تشير بوضوح إلى أنه تبنى القيادة التحويلية؟
- ٢ على أي نحو كان لنمو المركز المستقل للبحوث الإكلينيكية تأثير في قيادة عامر؟
- ٣- في ضوء المشكلات التي واجهها عامر نتيجة لنمو الشركة، ما الذي ينبغي له القيام به من أجل إعادة تأسيس نفسه قائداً تحويلياً بالمركز المستقل للبحوث الإكلينيكية؟

### مقياس القيادة:

المقياس الأكثر استخداماً للقيادة التحويلية هو استبانة «القيادة متعددة الأبعاد» (MLQ). وقد طور باس نسختها عام ١٩٨٥، استناداً إلى سلسلة من المقابلات الشخصية التي أجراها هو وشركاؤه مع سبعين من كبار المديرين التنفيذيين في جنوب أفريقيا. وطُلب من هؤلاء المديرين من خلال خبراتهم تذكر القادة الذين أسهموا في تبصيرهم بأهداف لها صفة الشمولية، أو نقلوهم إلى مرحلة تحفيزية أعلى، أو ألهموهم بأن يضعوا اهتمامات الآخرين قبل اهتماماتهم الذاتية، ثم طُلب منهم وصف تصرف هؤلاء القادة وما الذي قاموا به لإحداث التغيير. ومن خلال هذا الوصف والمقابلات الشخصية العديدة مع صغار وكبار المديرين التنفيذيين، قام باس ببناء الأسئلة التي تشكل مقياس القيادة متعددة الأبعاد. وتقيس الأسئلة إدراك التابعين لسلوكيات القائد لكل عامل من عوامل فوذج القيادة متعددة الأبعاد متعددة الأبعاد (MLQ) في نسخته الكاملة (انظر شكل ٢-٢).

وقام (2003) Antonakis, Avolio, and Sivasubramaniam بتقييم الصفات النفسية للمقياس باستخدام عينة من القطاع التجاري تتكون من ٣٠٠٠ مقيم ووجدوا أن المقياس يميز بجلاء بين تسعة عوامل في نسخته الكاملة. كذلك قام (2008) Hinkin and Schriesheim باختبار الصفات التجريبية التبادلية والعوامل غير القيادية في المقياس، وحددا عدة طرق لاستخدام المقياس للحصول على نتائج موثوقة وذات مصداقية. وما أن المقياس كان النسخة الأولى، فقد شهد مراجعات عديدة. واستمر تنقيحه من أجل تعزيز ثباته ومصداقيته.

واستناداً إلى ملخص تحليل سلسلة من الدراسات التي استخدمت مقياس القيادة متعدد الأبعاد للتنبؤ بكيفية ارتباط القيادة التحويلية ببعض المخرجات كالفاعلية، فقد أشار برايان (١٩٩٢) وباس وأفوليو (١٩٩٤) إلى أنه من المرجح أن عاملي الكاريزما والدافعية في المقياس يرتبطان بالتأثيرات الإيجابية. أما عوامل: الاهتمام الفردي، والحفز الذهني، والمكافأة المشروطة، فقد جاءت في المرتبة التالية من حيث الأهمية. وقد وُجد أن الإدارة بالاستثناء في شكلها السلبي ترتبط إيجابياً بالنتائج، وترتبط في شكلها النشط سلبياً بالنتائج. وبصورة عامة، ووجد أن قيادة «عدم التدخل» ترتبط على نحو سلبي بالمخرجات كالفاعلية، والرضا، في المنظمات.

ونقدم في الجزء التالي نسخة مختصرة من مقياس القيادة متعددة الأبعاد لكي تتعرف على معتقداتك وإدراكك للقيادة سواء كانت تحويلية أو تبادلية أو غير تبادلية. سوف يعطيك هذا المقياس صورة واضحة لأسلوبك والتعقيد الذي يكتنف القيادة ذاتها.

#### عينة من عيارات مقياس القيادة متعددة الأبعاد (MLQ)

#### من نسخة 5x المختصرة

تعتبر الأسئلة المشمولة في المقياس أمثلة للعبارات التي استخدمت لتقييم أسلوب القيادة. وتوجد هناك نسختان لمقياس القيادة متعددة الأبعاد (MLQ)، الأولى ذاتية والأخرى للمقيمين. ويقيس المقياس الذاتي إدراك الشخص لسلوكيات القائد، أما مقياس المقيمن فيقيس القيادة. ومن خلال التفكر في الأساليب القيادية المبينة في الاستبانة التالية، مكن أن يتشكل لديك تصور عن معتقداتك حول القيادة.

#### أسالب القيادة التحويلية:

التأثير المثالي(صفات): أتجاوز المصالح الشخصية لمصلحة المجموعة ١٠٠-٢-٣-٤ التأثير المثالي (سلوك): أهتم بالآثار الأخلاقية للقرارات. £-4-7-1-+ الدافعية الإلهامية: أتحدث بتفاؤل عن المستقبل E-W-Y-1-+ 8-4-1-1-أساعد الآخرين لتطوير قدراتهم الاهتمام الفردى: الحفز الذهني: أتأكد من صحة الافتراضات المهمة

# أسالب القيادة التبادلية:

المكافأة المشروطة: أوضح التوقعات عند تحقيق الأهداف E-W-Y-1-+ الإدارة بالاستثناء (النشطة): أتابع جميع الأخطاء 8-4-1-1-

# القيادة السلبية (عدم التدخل):

القيادة السلبية (عدم التدخل): أنتظر حتى تقع الأخطاء حتى أتدخل أتحنب اتخاذ القرارات ٤-٣-٢-١-٠ القيادة الغائية:

Source: Reproduced by especial permission of the publisher, MIND GARDEN, Inc., www. mindgarden.com from the Multifactor Leadership Questionnaire by Bernard M. Bass and Brouce J. Avolio. Copyright © 1995, 2000, 2004 by Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio. Future reproduction is prohibited without the publisher's written consent.

8-4-1-1-

#### الملخص:

تهتم القيادة التحويلية - بوصفها أحد أحدث وأشمل المداخل القيادية - بعملية كيف أن قادة معينين يكونون قادرين على إلهام الأتباع بإنجاز مهام عظيمة. ويؤكد هذا المدخل أن القيادة يحتاجون إلى أن يفهموا وأن يتكيفوا مع حاجات الأتباع ودوافعهم. ويُعرف القادة التحويليون من خلال الدور الذي يلعبونه باعتبارهم دعاة للتغيير، فهم يعدون نهاذج رائدة يحتذى بها، وهم قادرون على إيجاد رؤية مستقبلية واضحة للمنظمة، ويدعمون الأتباع من أجل تحقيق معايير أداء عالية، ويتصرفون بطرق تجعل الآخرين يثقون فيهم، ويعطون معنى للحباة التنظيمية.

وقد ظهرت القيادة التحويلية وتأصلت من خلال كتابات علماء من أمثال بيرنز (١٩٨٨)، وباس (١٩٨٥)، وبينيس ونانوس (١٩٨٥)، وتيشى ودوفانا (١٩٨٦).

ويمكن تقويم القيادة التحويلية من خلال استخدام «مقياس القيادة المتعددة الأبعاد» الذي يقيس سلوك القائد في سبعة أبعاد: الاهتمام الفردي (الكاريزما)، والدافعية الإلهامية، والحفز الذهني، والتأثير المثالي، والمكافأة المشروطة، والإدارة بالاستثناء، وسلوك «عدم التدخل». والدرجات العالية في بُعدي الاهتمام الفردي والعوامل الدافعية هما المؤشران الأكثر دلالة على القيادة التحويلية القوية.

وللمدخل التحويلي جوانب إيجابية عديدة، منها أنه يعد نموذجاً حديثاً يحظى بالكثير من الاهتمام من قبل الباحثين؛ ويحظى بميول فطرية، ويركز على أهمية الأتباع في العملية القيادية، ويتجاوز في طروحاته النماذج التبادلية التقليدية، ويوسع مفهوم القيادة لتشمل نمو الأتباع، ويؤكد بشكل قوى الأخلاق والقيم.

كـما توجد هنـاك جوانب ضعف عديدة للقيـادة التحويلية، من بينهـا أنها تفتقر إلى الوضوح في التصور الذي يطرحه؛ إذ إنه غالباً ما يتم تفسيره على نحو مبسط للغاية يتمثل في «إمـا معـه أو ضده»، وأنـه يطرح إطاراً يوحي بـأن القيادة التحويلية تتضمن سـمات شـخصية، وأنه نخبـوي وغير ديمقراطي، وأنه مبني على بيانات تمثل القادة في المسـتويات الإدارية العليا بشـكل كبير، وأن من المحتمل اسـتخدامه من قبل القادة بشكل غير إيجابي وغير منتج. وعلى الرغم من نقاط الضعف هذه إلا أن القيادة التحويلية تعتبر مدخلاً مهماً وواسع الاستخدام.

#### المراجع:

- Antonakis, J. (2012). Transformational and charismatic leadership. In D. V. Day & J. Antonakis (Eels.), The nature of leadership (2nd eel., pp. 256-288). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Antonakis, J., Avolio, B. J., & Sivasubramaniam, N. (2003). Context and leadership: An examination of the nine-factor full-range leadership theory using the Multifactor Leadership Questionnaire. Leadership Quarterly, 14(3), 261-295.
- Avolio, B. J. (1999). Full leadership develofJment: Building the vital forces in organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Avolio, B. J., & Gibbons, T. C. (1988). Developing transformational leaders: A life span approach. In J. A. Conger, R. N. Kanungo, & Associates (Eels.), Charismatic leadership: The elusive factor in organizational effectiveness (pp. 276-308). San Francisco: Jossey-Bass.
- Bailey, J., & Axelrod, R. H. (200 1). Leadership lessons from Mount Rushmore: An interview with James MacGregor Burns. Leadership Quarterly, 12, 1 13-127.
- Bass, B. M. (1985). Leadership and perfonnance beyond expectations. New York: Free Press.
- Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. Organizational Dynamics, 18, 19-31.
- Bass, B. M. (1998). The ethics of transformational leadership. In J. Ciulla (Ed.), Ethics: The heart of leadership (pp. 169-192). Westport, CT: Praeger.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1990a). The implications of transactional and transformational leadership for individual, team, and organizational development.
- Research in Organizational Change and Development, 4, 231-272.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1990b). Multifactor Leadership Questionnaire. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership: A response to

- critiques. In M. M. Chemers & R. Ayman (Eels.), Leadership theory and
- research: Perspectives and directions (pp. 49-80). San Diego, CA: Academic Press.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1995). Multifactor Leadership Questionnaire for research. Menlo Park, CA: Mind Garden.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership (2nd eel.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
  - Bass, B. M., & Steidl meier, P. (1999). Ethics, character, and authentic transformational leadership. Leadership Quarterly, 10, 181-127.
- Bennis, W. G., & Nanus, B. (1985). Leaders: The strategies for taking charge. New York: Harper & Row.
- Bryman, A. (1992). Charisma and leadership in organizations. London: Sage.
- Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.
- Conger, J. A. (1999). Charismatic and transformational leadership in organizations: An insider's perspective on these developing streams of research. Leadership Quarterly, 10(2), 145-179.
- Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1998). Charismatic leadership in organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Downton, J. V. (1973). Rebel leadership: Commitment and charisma in a revolutionary process. New York: Free Press.
- Hinkin, T. R., & Schriesheim, C. A. (2008). A theoretical and empirical examination of the transactional and non-leadership dimensions of the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ). Leadership Quarterly, 19, 501-5 1 3.
- House, R. J. (1976). A 1976 theory of charismatic leadership. In J. G. Hunt & L. L. Larson (Eels.), Leadership: The cutting edge (pp. 189-207). Carbondale: Southern Illinois University Press.

- Howell, J. M., & Avolio, B. J. (1993). The ethics of charismatic leadership: Submission or liberation? Academy of Management Executive, 6(2), 43-54.
- Hunt, J. G., & Conger, J. A. (1999). From where we sit: An assessment of transformational and charismatic leadership research. Leadership Quarterly, 10(3), 335-343.
- Jung, D. 1., Chow, C., & Wu, A. (2003). The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings. Leadership Quarterly, 14(4-5), 525-544.
- Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (1987). The leadership challenge: How to get extraordinary things done in organizations. San Francisco: Jossey-Bass.
- Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2002). The leadership challenge (3rd eel.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Kuhnert, K. W. (1994). Transforming leadership: Developing people through delegation. In B. M. Bass & B. J. Avolio (Eels.), Improving organizational effectiveness through transformational leadership (pp. 10-25). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Kuhnert, K. W., & Lewis, P. (1987). Transactional and transformational leadership:
- A constructive/developmental analysis. Academy of Management Review, 12(4), 648-657.
- Lowe, K. B., & Gardner, W. L. (2001). Ten years ofthe Leadership Quarterly: Contributions and challenges for the future. Leadership Quarterly, 11 (4), 459-514.
- Lowe, K. B., Kroeck, K. G., & Sivasubramaniam, N. (1996). Effectiveness correlates of transformational and transactional leadership: A meta-analytic review of the MLQ literature. Leadership Quarterly, 7(3), 385-425.
- Nemanich, L. A., & Keller, R. T. (2007). Transformational leadership in an acquisition: A field study of employees. Leadership Quarterly, 18, 49-68.
- Rowold, J., & Heinitz, K. (2007). Transformational and charismatic leadership:

- Assessing the convergent, divergent and criterion validity of the MLQ and the CKS. Leadership Quarterly, 18, 121-1 33.
- Shamir, B., House, R. ]., & Arthur, M. B. (1993). The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory. Organization Science, 4(4), 577-594.
- Sosik, J. ]., & Jung, D. I. (2010). Full range leadership development: Pathways for people, profit, and planet. New York: Psychology Press.
- Tejeda, M.]., Scandura, T. A., & Pillai, R. (200 1). The MLQ revisited: Psychometric properties and recommendations. Leadership Quarterly, 12, 3 1-52.
- Tims, M., Bakker, A. B., & Xanthopoulou, D. (2011). Do transformational leaders enhance their followers' daily work engagement? Leadership Quarterly, 22, 121-131.
- Tracey, J. B., & Hinkin, T. R. (1998). Transformational leadership or effective managerial practices? Group 6 Organization Management, 23(3), 220-236.
- Weber, M. (1947). The theory of social and economic organizations (T. Parsons, Trans.). New York: Free Press.
- Yammarino, F. J. (1993). Transforming leadership studies: Bernard Bass' leadership and performance beyond expectations. Leadership Quarterly, 4(3), 379-382.
- Yukl, G. A. (1999). An evaluation of conceptual weaknesses in transformational and charismatic leadership theories. Leadership Quarterly, 10(2), 285-305.
- Zhu, W., Avolio, B.]., Riggio, R. E., & Sosik, J. J. (201 1). The effect of authentic transformational leadership on follower and group ethics. Leadership Quarterly, 22, 801-817.

# الفصل العاشر القيادة الخادمة

### الوصف:

القيادة الخادمة مدخل في القيادة ينطوي على تناقض ويتعارض مع الحس الطبيعي لأن الصورة الذهنية لدينا عن القائد لا تتفق مع مفهوم الخادم. القادة يؤثرون والخادم تابع. إذاً، كيف يمكن أن يكون الشخص قائداً وخادماً في وقت واحد؟ وبالرغم من أن القيادة الخادمة تبدو متناقضة مع تصوراتنا المعتادة عن القيادة، إلا أنها مدخل قيادي يطرح رؤية فريدة.

تعود فكرة القيادة الخادمة إلى كتابات (1970, 1972, 1977) وحظيت باهتمام الباحثين في مجال القيادة منذ أكثر من ٤٠ عاماً. ولم تظهر بحوث تطبيقية في موضوع القيادة الخادمة في المجالات العلمية المحكمة إلا منذ فترة قريبة، حيث كانت معظم الكتابات الأكاديمية وغير الاكاديمية في الموضوع عبارة عن وجهات نظر تركز على كيف يمكن للقائد الخادم أن يكون نموذجاً مثالياً. ولم تركز تلك الكتابات بحيث تحدد من هو حقيقة القائد الخادم في المهارسة العملية (2011). ومع ذلك فقد أسهمت عدة مجلات عملية في السنوات العشر الأخيرة في توضيح للقيادة الخادمة وثبتت افتراضاتها الأساسية.

وكها هو الحال بالنسبة لنظريات القيادة التي تم استعراضها في هذا الكتاب (مثل مدخل المهارات ومدخل الأسلوب) مدخل القيادة الخادمة يركز على القيادة من منظور القائد وسلوكه. وتركز القيادة الخادمة على أن يولي القادة اهتمامهم لاحتياجات أتباعهم، يتعاطفون معهم ويعملون على تنميتهم ودعمهم. تضع القيادة الخادمة الأتباع في المرتبة الأولى في اهتماماتها لتمكينهم ومساعدتهم على تطوير إمكاناتهم الشخصية إلى أبعد حد. (انظر فصل ١٦، القيادة الأخلاقية) ويقود بطرق تحقق المصلحة العظمى للمنظمة والمجتمع بشكل عام.

### تعريف القيادة الخادمة:

ما القيادة الخادمة؟ تناول الباحثون هذا المدخل من عدة جوانب عديدة الأمر الذي أدى إلى وجود العديد من التعريفات للقيادة الخادمة. وقد طرح Greenleaf (١٩٧٠) تعريفاً للقيادة الخادمة يعد الأكثر شيوعاً وانتشاراً بين الباحثين:

تبدأ [القيادة الخادمة] بشعور طبيعي لدى الشخص بالرغبة بأن يخدم أولاً، وبعد ذلك اختياره الواعي يجعله يقود ... الفارق يتجلى في العناية من قبل الخادم بأن تكون احتياجات الآخرين لها الأولوية القصوى أن تخدم. والاختبار الأمثل ... هو:

هــل الذين يُخدمون ينمون كأشـخاص، هل يكونون أثناء تقديــم الخدمة لهم بصحة أفضل وطموحين وأحراراً ومســتقلين، وأنهم بأنفسـهم ممكن أن يكونوا خدماً؟ وما التأثير عـلى أقل النــاس حظاً في المجتمع، هل اســتفادوا أو على الأقل لن يكونوا في وضع أســوأ؟ (Greenleaf, 1970, p.15).

وبالرغم من أن التعريف السابق يتصف بالتعقيد إلا أنه يطرح الأفكار الأساسية للقيادة الخادمة التي ركز عليها الباحثون في الوقت الحاضر. القائد الخادم يقدم مصالح التابعين على مصالحة الشخصية ويركز على تطويرهم (Hale & Field, 2007). ويتمتع القادة الخادمون بسلوكيات أخلاقية قوية نحو التابعين (Ehrhart, 2004). وممارسة (Ehrhart, 2004). وممارسة القيادة الخادمة تكون بشكل طبيعي لدى بعض الناس أكثر من غيرهم، ولكن يمكن لأي القيادة الخادمة كيف يكون قائداً خادماً (Spears, 2010). وبالرغم من أنه ينظر إلى القيادة الخادمة في بعض الأحيان على أنها سمة، إلا أننا في نقاشنا ننظر إليها على أنها سلوك.

# الأسس التاريخية للقيادة الخادمة:

«القيادة الخادمة» من صياغة Robert k. Greenleaf، حيث قام بتأليف أعمال متعددة في موضوع القيادة الخادمة كان لها تأثير كبير على تطور هذا الموضوع من الناحية التنظيرية والتطبيقية. وهو من أسس «مركز الأخلاق التطبيقي» في عام ١٩٦٤ وتحول

بعـد ذلك إلى «مركز غرين ليف للقيادة الخادمـة»، حيث يعد مركزاً متخصصاً في البحوث والكتابات في موضوع القيادة الخادمة.

وقد عمل غرين ليف أربعين عاماً في شركة AT&A وبعد تقاعده بدأ في إجراء بحوث عن عمل المنظمات وكيف يمكن أن تخدم المجتمع. وكان مهتماً بقضايا السلطة والقوة وكيف يمكن للأفراد في المنظمات من تقديم دعم إبداعي لبعضهم البعض. وقد كان غرين ليف معارضاً بشكل حاسم للقيادة العسكرية ويدعم استخدام الاتصال لبناء إجماع داخل المجموعات.

ويعـزو غرين ليف الفضل في صياغته لمفهوم القيادة الخادمة إلى رواية Hesse «رحلـة إلى الشرق»، حيث تتحدث عن قصة مجموعة من المسافرين يرافقهم خادم يقوم بتقديم خدمات روتينية لهم إضافة إلى تسليتهم من خلال الأحاديث الشيقة والغناء. وقد كان لوجود الخادم تأثير كبير على المجموعة إلى درجة أنه عندما يختفي الخادم ولا يتواجد مع المجموعة يصبح هناك فوضى وتتوقف الرحلة. بدون الخادم لا يستطيعون مواصلة الرحلـة، لأن الخادم حقيقة كان هو من يقود المجموعة. وقد برز كقائد من بسبب عدم أنانيتة والعناية بالمسافرين.

وبالإضافة إلى خدمة الآخرين، يؤكد غرين ليف أن القائد الخادم لديه مسئولية اجتماعية تجاه المعوزين والذين يعيشون ظروف صعبة. وإذا كان هناك عدم مساواة وعدم عدالة اجتماعية فإن على القائد الخادم العمل على التخلص منها (١٩٩١,Graham). ولكي تكون قائداً خادماً ينبغي أن تقلل من استخدام السلطة الرسمية والتحكم وتفوض السلطات للتابعين. القيادة الخادمة تثمن المجتمع لأنه يقدم فرصاً للأفراد لكي يكونوا خبرات في الاعتماد المتبادل والاحترام والثقة والنمو الفردي (Greenleaf, 1970).

# الخصائص العشر للقائد الخادم:

قام Spears (۲۰۰۲) بتحديد عشر خصائص من كتابات غرين ليف بهدف توضيح القيادة الخادمة للممارسين. وتعد هذه الخصائص مركزية بالنسبة لتطوير القيادة الخادمة. وقد كانت الخصائص العشر أول نموذج نظرى للقيادة الخادمة.

- 1- الاستماع. الاتصال بين القادة والتابعين عملية تفاعلية تشتمل على إرسال واستقبال رسائل. القائد الخادم يتواصل من خلال الاستماع أولاً، ويعرف أن الاستماع مهارة يمكن تعلمها تتضمن الإصغاء لما يود الآخرون قوله. ومن خلال الاستماع يستوعب القائد الخادم وجهات نظر التابعين ويقوم بتحليلها.
- ۲- التعاطف. يقصد بالتعاطف أن يضع الشخص نفسه مكان الآخر ويحاول أن يرى العالم من خلال منظور هذا الشخص. القائد الخادم المتعاطف هو الذي يبرهن على أنه يفهم ما يفكر فيه التابعون وما يشعرون به. وعندما يتعاطف القائد الخادم مع التابعين فإنه يكون جزءاً منهم ويجعلهم يشعرون أنهم جزء منه.
- ٣- العنايـة. وتعنـي الاهتمام بجميع شـئون التابعـين. يهتم القادة الخادمون بسـلامة وصحة التابعين لهم. ويدعمون التابعين من خلال مسـاعدتهم للتغلب على مشكلاتهم الشخصية. يقول غرين ليف: إن عملية التعافي ذات وجهين، حيث إن مساعدة التابعين تسهم في تعافيهم، وكذلك تجعل القادة الخادمين متعافين بأنفسهم.
- 3- الوعي. الوعي بالنسبة لغرين ليف، خاصة لدى القائد الخادم، يجعله مدركاً للبيئة الاجتماعية، والسياسية، والمادية، المحيطة به. ويشتمل الوعي كذلك على فهم الشخص لذاته وتأثيره هو على الآخرين. الوعي يجعل القائد الخادم قادراً على تحييد نفسه والنظر إلى الصورة الكلية من خلال المعطيات المحيطة فيها.
- 0- الإقناع. الإقناع هو اتصال واضح ومحدد يقنع الآخرين بأن يتغيروا. وعلى العكس من استخدام السلطة لإجبار الآخرين، فإن الإقناع يخلق التغيير من خلال استخدام حوار غير تقييمي. بالنسبة لـ Spears (٢٠٠٢)، فإن تأكيد غرين ليف على الإقناع مقابل الإجبار يكن أن يعود إلى علاقته بجمعية «مجتمع الأصدقاء الديني» (كواكرس).
- 7- التصور. ويعني التصور قدرة الفرد على تكوين رؤية للمنظمة، وأن يكون لديه فهم واضح لأهداف المنظمة وتوجهها. هذه الخاصية تتجاوز التفكير اليومي التقليدي في العمل وتركز على الصورة الكبرى. وتمكن القدرة على التصور القائد الخادم من مواجهة المشكلات التنظيمية المعقدة بطرق إبداعية والتعامل مع التعقيدات في المنظمة من خلال ارتباطها بالأهداف الطويلة المدى.

- ٧- البصيرة. تعني البصيرة قدرة القائد الخادم على معرفة المستقبل، أي أن القائد لديه القدرة على توقع ما هو قادم بناءً على ما يحدث في الحاضر وما حصل في الماضي. وبالنسبة لغرين ليف هناك بعد أخلاقي بالنسبة للبصيرة، حيث يرى بأن يكون القادة مسئولين عن أي فشل ناتج عن قصور في توقعاتهم وأن يعملوا بناءً على هذا الفهم.
- ٨- تحمـل الدور. ويعني تحمل القائد مسـئولية الدور القيادي الملقى على عاتقه. القائد الخادم يقبل بتحمل المسـئولية الموكلة إليه في إدارة الناس والمنظمة بحرص وعناية، إضافة إلى ذلك، يعمل القائد الخادم على أن تسـهم المنظمة في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع.
- 9- الالتزام بتطوير الناس. تصور غرين ليف عن القيادة الخادمة يتضمن أهمية كبيرة على معاملة كل فرد كشخص فريد لديه قيم ذاتيه تتجاوز الدور الذي يؤديه في المنظمة. القائد الخادم لديه التزام بمساعدة كل شخص في المنظمة على النمو شخصياً ومهنياً. ويأخذ الالتزام أشكالاً مختلفة تتضمن توفير الفرص للتابعين للتطور المهني وتطوير مهاراتهم في مجالات عمل جديدة والاهتمام الشخصي بأفكارهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات (Spears, 2002).
- 1- تطوير مجتمع المنظمة. تسهم القيادة الخادمة في تطوير المجتمع الذي توجد فيه المنظمة. المجتمع عبارة عن مجموعة من الأفراد لديهم مصالح مشتركة وشعور تضامني وروابط متداخلة. ويسمح المجتمع للتابعين أن يسهموا في أشياء مهمة بالنسبة لهم أكبر من ذواتهم. ويبني القائد الخادم المجتمع لكي يوفر مكان للناس يشعرون فيه بالأمان والارتباط مع الآخرين وفي الوقت نفسه يستطيعون إبراز شخصياتهم.

وهذه الخصائص العشر للقيادة الخادمة تمثل أعمال غرين ليف في موضوع القائد الخادم، وهي تمثل كذلك خدمات إبداعية للنظر إلى تعقيدات الخادم.

# بناء نظرية القيادة الخادمة:

بقيت القيادة الخادمة بعد كتابات غرين ليف أكثر من ثلاثين عاماً مجموعة من الخصائص غير المحددة بشكل جيد ومعيارية. وقد تم قبولها بشكل عام على هذا الأساس

كمدخـل مـن مداخل القيادة وليسـت كنظرية لهـا قيمة في التطبيق العمـلي. وقد جاء الاهتمام بالقيادة الخادمة مـن قبل العديد من الكتاب المعروفين في موضوع القيادة مثل: De Pree و Covey (2002) و Blanchard and Hodges (2003) و Senge (2002) و (2002) و Senge (2002) و في الوقـت نفسـه فقد تم تبني القيادة الخادمـة كمبادئ فلسـفية في العديد من المنظمات المعروفة مثـل: شركة تورو، وهيرمان ميلر، وسـينونيوس المالية، وسيرفس ماسـتر، ومنز، وويرهاوس، وطيران الجنوب الغربي، وني ميلر، وساعية، (انظر Spears,2002). وبالرغم من أن القيادة الخادمة معقدة وفلسفية، إلا فكرتها الأساسية ووصفها للقائد الخادم نظر إليه العديد أنه طرح مثالي لإدارة المنظمة.

وقد بدأ الباحثون اختبار التصور الافتراضي للقيادة الخادمة محاولين بناء نظرية لهذا التصور. وقد نتج عن هذه البحوث العديد من النهاذج التي تصف القيادة الخادمة، مستخدمين في ذلك متغيرات متعددة. وعلى سبيل المثال، قام Russel و Russel و ٢٠٠٢) بتطوير غوذج تطبيقي للقيادة الخادمة يحتوي على (٢٠) صفحة، تسع منها خصائص وظيفية (سلوكيات قت ملاحظتها في بيئة العمل)، وإحدى عشرة خاصية تعزز هذه السلوكيات. وبالمثل، قام Patterson (٢٠٠٣) بطرح نموذج قيمي للقيادة الخادمة يميز بين سبعة أبعاد تحدد الاستقامة وتشكل سلوكيات القادة الخادمين.

ظهرت غادج أخرى للقيادة الخادمة نتيجة لجهود باحثين حاولوا تطوير واختبار مصداقية مقاييس أبعاد عملية القيادة الخادمة. يحتوي الجدول (١٠١٠) على ملخص لبعض هذه الدراسات ويبين بوضوح العدد الكبير لخصائص القيادة الخادمة. كما يظهر في الجدول محدودية النقاش بين الباحثين حول الخصائص المحددة للقيادة الخادمة. وبالرغم من أن بعض الدراسات تضمنت خصائص شائعة مثل: الإنسانية والتمكين، إلا أنها لم تطرح تصوراً واحداً مشتركاً فيما بينها. ويوضح الجدول كذلك كيف أنه تم التعامل مع القيادة الخادمة كظاهرة سمات في بعض الدراسات (مثل الشجاعة والإنسانية)، بينما دراسات أخرى تعاملت معها كعملية سلوكية (خدمة وتطوير الآخرين). وبالرغم من أن الباحثين ليسوا متفقين على الخصائص الأساسية للقيادة الخادمة، إلا أن هذه الدراسات تشكل قاعدة ضرورية لتطوير غوذج جديد للقيادة الخادمة.

جدول (۱-۱۰) الخصائص الرئيسية للقيادة الخادمة

| Van            | Sendjaya,<br>Sarros, &<br>Santora<br>(۲۰۰۸) | Dennist<br>Bocarnea<br>(۲۰۰0) | Barbuto<br>& wheeler<br>(۲۰۰٦) | Wong & Davey (۲۰۰۷)        | Laub<br>(1999)           |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| - تمكين        | - تغيير بالتأثير                            | - تمكين                       | - يؤثر في الآخرين              | - خدمة وتطوير<br>الآخرين   | - تطوير الناس            |
| - إنسانية      | - مساعدة<br>تطوعية                          | - ثقة                         | - يساعد عاطفياً                | - يستشير ويشرك<br>الآخرين  | - المشاركة في<br>القيادة |
| - داعم / مساند | - واثق بالنفس                               | - إنسانية                     | - مقنع                         | - إنساني وغير أناني        | - الموثوقية              |
| - متسامح       | - متسامي                                    | - رؤية                        | - خادم تنظيمي                  | - نموذج للنزاهة<br>والثقة  | - تثمين الناس            |
| - شجاع         | - علاقات وثيقة                              | ა9ა9 -                        | - حكيم                         | - يدعم ويؤثر في<br>الآخرين | - توفير القيادة          |
| - مسئول        | - مسئول أخلاقياً                            |                               |                                |                            | - بناء المجتمع           |
| - يخدم الآخرين |                                             |                               |                                |                            |                          |

SOURCE: Adapted from van Dierendonck, D., 2011. Servanc Leadership: A review and syntheses. Journal of Management, 37 (4), 1228-1261.

# نموذج القيادة الخادمة:

يعرض هذا الفصل نموذج القيادة الخادمة بناءً على كل من:

Wayne, Zhao, and Herderson (2008) and Liden, Panaccio, Hu, and Meuser (in Press).

ويتكون النموذج من ثلاثة عناصر أساسية هي: (١) الوضع السابق، و(٢) سلوكيات القائد الخادم، و(٣) مخرجات القيادة (غـوذج ١٠٠٠). والهدف من النموذج هو توضيح ظاهرة القيادة الخادمة وعرض تصور لفهم التعقيدات التي تكتنفها.

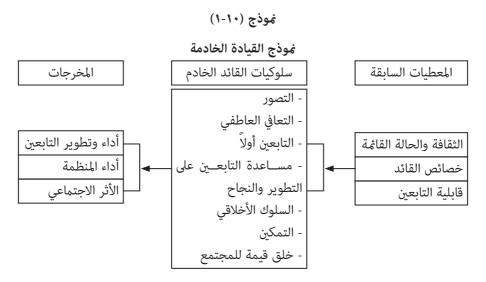

SOURCE: Adapted from Liden, R.C., Panaccio, A., Hu, J., & Meuser, J.D. (in press). Servant Leadership: Antecedents, consequences, and contextual Moderators. In D.V. Day (Ed.) The Oxford Handbook of Leadership and organizations oxford, England: Oxford University Press, and Van Dierendonck (2011) servant Leadership: A Review and syntheses. Journal of management, 37, (4) 1228-1261.

## المعطيات السابقة:

كما يظهر في الجهة اليمنى من الشكل (١٠-١)، هناك ثلاثة معطيات سابقة لها تأثير على القيادة الخادمة، هي: (١) الثقافة والحالة القائمة، (٢) وخصائص القائد، (٣) قابلية التابعين. هذه المعطيات (الظروف) ليست شاملة لكل العوامل التي قد تؤثر على القائد الخادم، لكنها قتل العوامل التي قد تؤثر على عملية القيادة.

الثقافة والحالة القائمة: لا تحدث الثقافة والحالة القائمة للقيادة الخادمة في فراغ، ولكن في منظمة معينة لها ثقافة تنظيمية خاصة. ويؤثر في طبيعة هذا الثقافة والوضع التنظيمي في المنظمة على القائد الخادم في ممارسته للقيادة. على سبيل المثال، في الرعاية الصحية والمنظمات غير الربحية نجد عرف تقديم الرعاية بارزاً، في حين أنه في شركات وول ستريت في

الغالب تكون المنافسة هي العرف البارز. ولأن الأعراف تختلف في المنظمات فإن أساليب قيادة الخادم يمكن أن تختلف. وتؤثر أبعاد الثقافة (انظر الفصل الخامس عشر «الثقافة والقيادة») أيضاً في القيادة الخادمة. على سبيل المثال، في الثقافة التي تتسم بالمشاركة في السلطة من قبل الجميع تكون القيادة الخادمة أكثر احتمالاً للتطبيق، وفي الثقافات التي تكون أقل ميلاً للتعامل الإنساني فإنه من المحتمل أن تواجه القيادة الخادمة تحدياً كبيراً في التطبيق. المهم هنا هو أن الثقافة تؤثر على ما يمكن أن تحققه القيادة الخادمة.

خصائص القائد: كما هو الحال بالنسبة لأي موقف قيادي فإن خصائص القائد وإمكاناته الذاتية تؤثر على عملية القيادة الخادمة. يجلب القادة معهم خصائصهم وأفكارهم عن القيادة إلى الموقع القيادي. البعض منهن يشعر برغبة كبيرة بأن يخدم، أو أنه محفز جدا بأن يقود. وقد يدفع آخرون للقيادة الشعور بواجب خدمة مصالح عليا (,Santora & sarros, 2008 الخادمة. كما أن الأفراد مع القيادة الخاصائص أسلوب تعامل الأفراد مع القيادة الخادمة. كما أن الأفراد يختلفون في جوانب مثل: التصور الأخلاقي، والذكاء العاطفي، والإرادة الذاتية. وتتفاعل هذه السمات مع قدراتهم في تطبيق القيادة الخادمة.

قابلية التابعين: تعد قابلية التابعين عاملاً مهماً يؤثر في مخرجات القيادة الخادمة، مثل: الأداء الفردي، والأداء التنظيمي. وتتمحور قابلية التابعين حول سوال (هل يبدي جميع الموظفين الرغبة في القيادة الخادمة؟). تشير البحوث إلى أنه ليس جميع الموظفين يجيبون عن هذا السوال «بنعم». فبعض التابعين لا يرغبون في العمل مع القائد الخادم ويصفونه بالمدير الذي يركز على التفاصيل. كما أنهم لا يرغبون في أن يتعرف عليهم قادتهم عن قرب، أو أن يقوموا بمساعدتهم أو إرشادهم وتطويرهم (Meuser, Liden, Wayne and Henderson, 2001). وقد وجد كذلك (Meuser, Liden, Wayne and Henderson, 2001) من خلال دلائل تطبيقية بأنه عندما تدعم القيادة الخادمة برغبة لدى التابعين فإنه يكون لها تأثيرٌ إيجابيٌ في الأداء والمواطنة التنظيمية. والعكس صحيح، عندما لا توجد الرغبة لدى التابعين في نمط القيادة الخادمة. ويبدو أن القيادة الخادمة لها تأثيرٌ إيجابيٌ في بعض الموظفين، وتعد غير فاعلة بالنسبة للبعض الآخر.

# سلوكيات القائد الخادم:

يتضمن العنصر الأوسط من النموذج (١٠١٠) سبعة سلوكيات للقائد الخادم تعد الأساس في عملية القيادة الخادمة. وقد طرحت هذه السلوكيات من قبل الخادمة. وقد طرحت هذه السلوكيات من قبل 2008 خلال جهودهم لاختبار مقياس القيادة الخادمة. وقد قدمت نتائج دراستهم أدلة منطقية للنظر إلى القيادة الخادمة بأنها عملية متعددة الأبعاد. وتعتبر هذه السلوكيات مجتمعة مركزية عند النظر إلى القيادة الخادمة، وكل واحد من السلوكيات له تأثيرٌ فريدٌ بذاته.

التصور: الفهم العميق للقائد الخادم لغايات المنظمة وتعقيداتها ورسالتها. هذه القدرة تمكن القائد الخادم من أن ينظر إلى المشكلات من وجوه مختلفة، أن يعرف الأشياء التي تتم بشكل خاطئ وأن يتعامل معها بطرق إبداعية تتفق مع الأهداف العامة للمنظمة. على سبيل المثال، يعمل سيمبسون مشرف تمريض في الطوارئ بأحد المستشفيات ويستخدم التصور لقيادة إدارته، وهو يعرف تماماً رسالة المستشفى ويعرف في الوقت بنفسه كيف يدير الموظفين بشكل فاعل يوماً بيوم. يقول الموظفون إن سيمبسون يملك حاسة سادسة لمعرفة الأفضل بالنسبة للناس. معروف أنه يمتلك الحكمة في التعامل مع صعبي التعامل من المرضى، ويساعد الموظفين في التعامل مع المشكلات المعقدة. قدرات سيمبسون وإمكاناته وقيمته كقائد خادم جعلته يحصل على الجائزة السنوية للمستشفى.

التعافي العاطفي: يعني التعافي العاطفي أن تكون مهتماً بالشئون الشخصية للتابعين وأحوالهم، ويشتمل ذلك على الاهتمام بمشكلاتهم وإعطائها الوقت اللازم لإيجاد الحلول اللازمة لها. والقائد الخادم الذي يتبنى مبدأ التعافي العاطفي يكون الوصول إليه سهلاً من قبل الآخرين ويقف معهم ويساندهم للتغلب على الصعوبات والمشكلات التي يواجهون.

التابعون أولاً: تعد هذه الصفة من أهم خصائص القائد الخادم، وتعني توظيف الأقوال والأفعال لكي توضح للتابعين بشكل جلي بأن شئونهم وهمومهم لها الأولوية، بما في ذلك جعل تطورهم ونجاحهم الأولوية في اهتمامات القائد. ويمكن أن يعني ذلك أن يترك القائد مهامه لكي يساعد التابعين في أداء مهامهم. الدكتور/ آتوم لين أحد أشهر الناشرين في مجال التوعية الصحية في إحدى الجامعات البحثية المشهورة. وبالرغم من أنها الباحث الرئيس

في برنامج البحوث إلا أنها تضع اسمها في آخر قائمة الباحثين للبحوث التي يتم نشرها. لقد كانت تفضل أن تنشر أسماء الباحثين الآخرين معها لأنها تعرف أن ذلك سوف يكون له مردود إيجابي عليهم في المستقبل. فهي تضع نجاح زملائها قبل مصالحها الذاتية.

تعني سلوكيات مساعدة التابعين على التطور والنجاح التعرف على مهن التابعين وأهدافهم الشخصية، ومساعدتهم لتحقيق طموحاتهم. يجعل القائد الخادم التطور المهني للتابعين أولوية بالنسبة له. ولتحقيق ذلك يقوم بتدريبهم على رأس العمل وتقديم الدعم والمساندة لهم لكي ينجحوا. وتعني هذه الصفات أن يساعد القائد الخادم التابعين لكي يحققوا ذواتهم وأقصى طموحاتهم.

السلوك الأخلاقي: السلوك الأخلاقي هو أن تقوم بفعل الشيء الصحيح بالطريقة الصحيحة، أي التمسك بمعايير أخلاقية عالية، بما في ذلك الانفتاح على الآخرين والأمانة والعدالة. القائد الخادم لا يضحي بمبادئه الأخلاقية لكي يحقق النجاح. ومن الأمثلة على السلوك الأخلاقي، موقف المديرة التنفيذية إليزايت عندما أحضرت إحدى الموظفات لديها صورة لوثيقة مسربة من إحدى الشركات المنافسة تشرح خطة الشركة للتغلب على شركة إليزايت في التسويق. وبالرغم من أن إليزايت تعرف يقيناً أهمية الوثيقة وما تتضمنه من معلومات، إلا أنها قامت بتمزيقها بدلاً من قراءتها. ولم تكتف بذلك، بل قامت بالاتصال برئيس الشركة المنافسة وأخبرته بتسريب الوثيقة وأن ذلك ربما يتطلب مراجعة نظام أمن المعلومات لدى شركته. وقد شرحت تصرفها بقولها: « لا أعلم هل الوثيقة حقيقية أم لا، لكن ذلك ليس مهما إذا كانت الوثيقة حقيقية فهذا يعني أن شخصاً ما في الشركة قام بفعل شيء خطأ وشركتي لن تستغل مثل ذلك التصرف».

التمكين: ويعني التمكين إعطاء التابعين الحرية بأن يكونوا مستقلين لكي يتخذوا قراراتهم بأنفسهم ويعتمدوا على أنفسهم. إنه الأسلوب للقادة لكي يشاركوا التابعين في السلطة من خلال جعلهم قادرين على إدارة أنفسهم. التمكين يبني ثقة التابعين بأنفسهم وبقدراتهم لكي يفكروا ويعملوا بأنفسهم من خلال منحهم الحرية للتعامل مع الأوضاع الصعبة بالطريقة التي يرون أنها الأفضل. وعلى سبيل المثال، أستاذ جامعة لديه مساعدان اثنان مكنهم من خلال جعلهم يجدون بأنفسهم ساعاتهم المكتبية ويصححون أوراق الطلاب

باستقلالية عنه ويمارسون التدريس من خلال إعطائهم الفرصة لإلقاء محاضرة واحدة كل أسبوع. وقد أصبحا واثقين من قدراتهما في التدريس ويسهمان في طرح أفكار جديدة للطلاب ومناقشتها مع أساتذتهم.

خلق قيمة للمجتمع: العديد من القادة الخادمين خلقوا قيمة مضافة لمجتمعاتهم بوعي وإرادة مسبقة. هؤلاء يشاركون في الأنشطة المحلية ويشبجعون التابعين للتطوع لتقديم الخدمات لمجتمعاتهم. إن خلق قيمة مضافة للمجتمع إحدى الطرق التي يستخدمها القادة لربط غايات وأهداف المنظمة مع الغاية الكبرى للمجتمع. ومن الأمثلة على ذلك مدير مدرسة ثانوية قدم عناية خاصة لطلاب المدرسة من مجموع طلاب المدرسة (١٠٪) لديهم أطفال، لذلك قام مدير المدرسة بتوفير حضانة قريبة من المدرسة، ووفر تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة لتشبعهم على الحضور للمدرسة ومواصلة تعليمهم. وبينما تنافس المدارس الأخرى في القرية في تنفيذ برامج للاختبارات التحصيلية، كان تركيز مدير المدرسة على إزالة العوائق والعقبات من أمام الطلاب حتى يتفوقوا، من خلال تطوير برامج تلبي احتياجاتهم مثل: الوسائط المدمجة، والقراءة السريعة، وغير ذلك. وقد كانت هذه المدرسة غوذجاً متميزاً في محيطها الاجتماعي. ويجد الطلاب الذين يتعثرون في المدارس الأخرى هذه المدرسة ملاذاً لهم حيث يلاقون الدعم والمساعدة والتشجيع.

### المخرجات:

بالرغم من أن القيادة الخادمة تركز بشكل أساسي على سلوكيات القائد، إلا أنه من الأهمية إلقاء الضوء على المخرجات المحتملة لها. ويعد أداء التابعين وتطورهم، وأداء المنظمة، والأثر الاجتماعي، مخرجات القيادة الخادمة (انظر شكل ١٠-١). وكما أوضح غرين ليف في أعماله (١٩٧٠) أن الهدف من القيادة الخادمة هو خلق منظمة صحية تعتني بنمو أفرادها وتعزز أداء المنظمة ويكون لها تأثير إيجابي على بيئتها.

أداء وتطوير التابع: في نموذج القيادة الخادمة، تركز معظم سلوكيات القائد بشكل مباشر على الاعتراف بما يقدمه التابعين ومساعدتهم لتحقيق أقصى طاقاتهم البشرية. والنتيجة المتوقعة بالنسبة للتابعين هي تحقيق ذواتهم، أي أنهم سيوظفون كامل قدراتهم وطاقاتهم

عندما يقف القادة بجانبهم ويساعدونهم في تحقيق أهدافهم الشخصية ويمكنونهم من أداء مهامهم. وكما أشار (2011), Meuse et al., (2011) إلى مخرج آخر لقيادة الخادم يرتبط بأداء التابعين للمهام المطلوبة منهم. عندما يعمل مع القائد الخادم تابعون منفتحون لهذا النوع من القيادة تكون النتائج إيجابية، حيث يصبح التابعون أكثر فاعلية في أداء أعمالهم.

أخيراً، من النتائج المتوقعة لقيادة الخادم أن التابعين أنفسهم يمكن أن يكونوا قادة خادمين. في تصور غرين ليف للقيادة الخادمة، افترض أنه عندما يحصل التابعون على رعاية واهتمام وتمكين من قادة أخلاقيين فإنه من المحتمل أنهم سيعاملون الآخرين بالأسلوب بنفسه. ولذلك للقيادة الخادمة تأثير مضاعف، حيث يخلق القائد الخادم قادة خادمين. وهناك حاجة إلى بحوث إضافية لاختبار مصداقية هذه الفرضية.

الأداء التنظيمي: بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للقيادة الخادمة على التابعين وأدائهم، تشير نتائج البحوث إلى أن القيادة الخادمة لها تأثير إيجابي في أداء المنظمة. وقد وجدت العديد من الدراسات أن هناك علاقة إيجابية بين القيادة الخادمة وسلوكيات المواطنة التنظيمية. ويعني ذلك أن التابعين يتجاوزون في أدائهم ما هو مطلوب منهم تبعاً للمهام التي كلفوا بها؛ الأمر الذي يسهم في تعزيز فاعلية منظماتهم

(Ehrhart, 2004, Liden, Wayne, et al., 2000, Neubert, Kacmar, Carlson, & Roberts, 2008, Walumbwa et al., 2010).

كما تؤثر القيادة الخادمة في أسلوب عمل فرق العمل في المنظمة. وقد وجد Hu وقد وجد and Liden (2011) and Liden أن القيادة الخادمة تعزز فاعلية الفريق. وتنخفض درجة الثقة بين أعضاء الفريق عند عدم تواجد القائد الخادم بالرغم من وضوح الأهداف، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالإحباط بالنسبة للأشخاص الذين يعرفون الأهداف بشكل واضح لكنهم لا يحصلون على الدعم لتحقيقها. وتعد البحوث في المخرجات التنظيمية في مراحلها الأولى في الوقت الراهن وهناك حاجة للتحقق من العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين القيادة الخادمة والمخرجات التنظيمية.

الأثر الاجتماعي: من المخرجات المتوقعة للقيادة الخادمة أن لها تأثير إيجابي مع المحيط الاجتماعي. وبالرغم من أن الأثر الاجتماعي في الغالب لا يقاس في بحوث القيادة الخادمة،

إلا أنه توجد هناك حالات واضحة لأثرها الإيجابي على محيطها الاجتماعي. ومن الأمثلة الشهيرة والمعرفة لدى معظم الناس الأم تربيا والتي أدت جهودها وعملها لخدمة الفقراء والمشردين والمنبوذين إلى تأسيس مؤسسة خيرية يزيد عدد العاملين فيها في الوقت الراهن على مليون عامل، وتنتشر في أكثر من أربعين بلداً حول العالم، وتقوم بتشغيل المستشفيات، والمدارس، ومساعدة الفقراء. لقد كان للقيادة الخادمة لدى الأم تربيا أثرٌ إيجابيٌّ بالغ التأثير على العديد من المجتمعات في العالم.

وتعتبر خطوط الطيران الجنوب غربية في عالم التجارة مثالاً على القيادة الخادمة (انظر حالة ١٠-٣). لقد قام القادة في خطوط طيران الجنوب الغربي بترسيخ فلسفة «الآخر أولاً» في مبادئ إدارة الشركة. وتركز هذه الفلسفة على أسلوب التعامل مع الموظفين، حيث يلتزم الموظفون الذين أصبحوا قادة خادمين بهذه الفلسفة في تعاملهم مع عملاء الشركة. وكنتيجة لنمو الشركة فقد انعكس ذلك على مجتمعها من خلال توفير العديد من الوظائف لهم وفي الوقت نفسه أصبح لديهم شركة طيران عالمية الموثوقية في خدماتها.

لم يقم غرين ليف في تصوره للقيادة الخادمة بوضع إطار للعمليات التي يمكن من خلالها إحداث تغيير في المجتمع. لقد وضع تصوراً للقائد الخادم الذي يستمع للآخرين ويساعدهم لكي يتطوروا. ونتيجة لذلك تصبح المنظمة في حالة أفضل، وبالتالي يستفيد منها مجتمعها المحيط. وبهذه الطريقة فإن التأثير على المدى الطويل لجعل الآخر محل الاهتمام يقود إلى تغير اجتماعي إيجابي يساعد المجتمع على النمو والتطور.

# ملخص نموذج القيادة الخادمة:

خلاصة ذلك، أن نموذج القيادة الخادمة يتكون من ثلاثة عناصر: (١) المعطيات السابقة و(٢) سلوكيات القائد السبعة الأساس في تكوين القيادة الخادمة. وتتمثل السلوكيات السبعة للقائد في: التصور، والتعافي العاطفي، والتابعين أولاً، ومساعدة التابعين على التطور والنجاح، والسلوك الأخلاقي، والتمكين، وخلق قيمة للمجتمع. هذه السلوكيات تتأثر بالثقافة والحالة القائمة وخصائص القائد وقابلية التابعين. وعندما يتفاعل الأفراد مع القيادة الخادمة فإن ذلك يسهم في تحسين المخرجات على مستوى الفرد وعلى مستوى المنظمة وعلى مستوى المجتمع.

### كيف تعمل القيادة الخادمة؟

تعمل القيادة الخادمة بشكل مختلف تهاماً بالمقارنة مع نظريات القيادة التي تم استعراضها في هذا الكتاب. وعلى سبيل المثال، تختلف القيادة الخادمة عن مدخل السمات الدي يفترض وجود خصائص محددة لدى القائد (الفصل الثاني). كما أن القيادة الخادمة تختلف عن نظرية مسار الهدف (الفصل الرابع) التي تطرح مبادئ تتعلق بالأسلوب القيادي المناسب في كل موقف. وبدلاً من ذلك، تركز القيادة الخادمة على السلوكيات التي يجب أن يتبناها القائد لكي يضع التابعين في المقام الأول ويدعمهم لكي يطوروا ذواتهم. تهتم القيادة الخادمة بكيفية معاملة القادة للتابعين والنتائج المحتملة لهذا التعامل.

إذاً، كيف نفسر كيفية عمل القيادة الخادمة؟ تعمل القيادة الخادمة عندما يضع القيادة التابعين في درجة اهتمامهم الأول ويتحلون بالمصداقية معهم ويعاملونهم بعدالة. يعد الاستماع للتابعين وتطوير علاقات طويلة المدى معهم أولوية بالنسبة للقيادة الخادمة. ويمكن ذلك القادة من فهم قدرات التابعين واحتياجاتهم وأهدافهم، ويمكن التابعين في المقابل من تحقيق ذواتهم. وعندما يتبنى عدد من القادة في المنظمة القيادة الخادمة تتكون ثقافة خدمة الآخرين داخل المنظمة وخارجها (2008).

وتعمل القيادة الخادمة بأفضل شكل عندما يتسم القادة بالإيثار، ويكون لديهم دافع قوي ورغبة عميقة في مساعدة الآخرين. وحتى تنجح القيادة الخادمة فإنه من الأهمية أن يكون التابعين منفتحين، ولديهم القابلية للقائد الخادم الذي يرغب في تمكينهم ومساعدتهم على التطور.

ومن الأهمية ملاحظة أن معظم الكتابات في القيادة الخادمة تقوم على مبدأ فلسفي تم وضعه من قبل غرين ليف (١٩٧٠) يتلخص في أنه يجب أن يتسم القادة بالإيثار والإنسانية. وبدلاً من استخدام القادة لسلطاتهم للسيطرة على الآخرين، يجب على القادة بذل أقصى جهودهم لمشاركة الآخرين في السلطة وتمكينهم من النمو والتطور لكي يكونوا مستقلين. ويقلل التصور القيادى بناءً على القيادة الخادمة من المنافسة في المنظمة ويدعم المساواة.

أخيراً، في عالم مثالي ينتج عن القيادة الخادمة تعبير اجتماعي إيجابي. يصبح الأفراد

الذين يهتمون ببعضهم البعض في المنظمة حريصين على تطوير المنظمة التي بدورها تعتني بمحيطها الاجتماعي. وتلتزم المنظمات التي تتبنى ثقافة القيادة الخادمة بمساعدة الذين يحتاجون للعمل خارج المنظمة. تهتم القيادة الخادمة كذلك بخدمة المعوزين في المجتمع (Graham, 1991). وتطرح الحالة (٢-١٠) في هذا الفصل مثالاً لقائد خادم أدت جهوده إلى آثار إيجابية امتدت في مختلف أرجاء العالم.

# نقاط القوة:

بالرغم من أن القيادة الخادمة في مراحل تطورها الأولية إلا أنها أسهمت إيجابياً في حقل القيادة بشكل عام.

أولاً، بالرغم من وجود مداخل أخرى للقيادة، مثل التحويلية والواثقة، تتضمن البعد الأخلاقي، إلا أن القيادة الخادمة تعد فريدة في كونها جعلت الإيثار عنصراً مركزياً في العملية القيادية. تحث القيادة الخادمة بقوة أن يضع القادة التابعين في المقام الأول، وأن يشاركوهم في السلطة ويدعموا تطورهم. ولذلك، تعد القيادة الخادمة المدخل القيادي الوحيد الذي يبني العملية القيادية حول مبدأ العناية بالآخرين.

ثانياً، تقدم القيادة الخادمة مدخلاً مغايراً ومثيراً فيما يتعلق باستخدام التأثير أو السلطة في القيادة. تنظر جميع نظريات القيادة تقريباً إلى التأثير على أنه عاملٌ إيجابيٌ في العملية القيادية، في حين تتخذ القيادة الخادمة موقفاً معاكساً لذلك تماماً، حيث تقول بعدم السيطرة والتوجيه والتحكم من قبل القادة بالتابعين، وإنما عليهم أن يشاركوهم في التحكم والسيطرة. وهدف القيادة الخادمة التخلي عن السيطرة والتحكم، ولذلك فهي عملية تأثير بأسلوب غير تقليدي.

ثالثاً، لا يطرح مدخل القيادة الخادمة نفسه بأنه المناسب لجميع الأحوال والظروف، حيث أظهرت البحوث أن القيادة الخادمة ليست الأسلوب القيادي المفضل في ظروف معينة. وقد أشارت النتائج إلى أن القيادة الخادمة غير فاعلة عندما يكون التابعون غير منفتحين وراغبين للإرشاد والمساندة والتمكين. ولذلك فإن استعداد التابعين لتقبل القيادة الخادمة يعتبر عنصراً أساسياً لنجاح هذا المدخل (2008) (Linden, Wayne, et al.,

رابعاً، أظهرت البحوث الحديثة وجود مقياس جيد للقيادة الخادمة، حيث قام Linden, Wayne, et al., 2008 بتطوير واختبار «مقياس القيادة الخادمة»، الذي يتكون من (٢٨) عبارة تحدد سبعة أبعاد رئيسة للقيادة الخادمة. وقد أظهرت الدراسات أن مقياس القيادة الخادمة فريد ويقيس جوانب في القيادة تختلف عن ما يتم قياسه بناءً على النظرية التحويلية والنظرية التبادلية بين القائد والعضو (.Linden, wayan, et al.) وقد ثبت أن المقياس مناسب للاستخدام في المستقبل لإجراء بحوث في موضوع القيادة الخادمة.

#### نقاط الضعف:

كما أن هناك نقاط قوة للقيادة الخادمة، هناك أيضاً نقاط ضعف.

أولاً، يحمل عنوان هذا المدخل (الخادم) بعداً سلبياً يضعف من قيمته، حيث يبدو المسمى متناقضاً وغريباً. إن مفهوم «القائد الخادم» يعني أنه تابع، والتابع العكس تماماً من لقائد. وبرغم أن القيادة الخادمة اشتملت على التأثير في القيادة، إلا أنها لم توضح بشكل جلى كيفية توظيفه عملياً.

ثانياً، هناك جدل بين المختصين في موضوع القيادة الخادمة حول الأبعاد الرئيسة لهذه العملية. وكما هو موضح في الجدول (١-١٠) هناك قدرات، وسمات، وسلوكيات، تم افتراض أن القيادة الخادمة تشتمل عليها. وإلى وقتنا الحاضر لم يتمكن الباحثون من الاتفاق على تعريف محدد أو إطار نظري للقيادة الخادمة (Dierendonck, 2011). وحتى يتم نشر نتائج العديد من الأبحاث في موضوع القيادة الخادمة فإن فائدتها تبقى محددة.

ثالثاً، تركز مجموعة كبيرة من الكتابات في موضوع القيادة الخادمة على الجانب الوصفي للقائد الجيد مثل «الآخرين أولاً». ومن هذا المنطلق فإن قيادة الخادم لها نزعة مثالية لكونها تتعارض مع الاستقلالية الفردية، ومبادئ قيادية، مثل: التوجيه، والاهتمام بالإنتاجية، ووضع الأهداف، والرؤية (Gergen, 2006). ومن منطلق «القيمة» لمدخل الجودة، هناك جانب أخلاقي يحيط بالقيادة الخادمة. لذلك فإن معظم الممارسين للقيادة الخادمة ليسوا بالضرورة باحثين لديهم الرغبة لإجراء بحوث للتأكد من مصداقية نظرية قيادة الخادم.

أخيراً، ليس واضحاً لماذا تم تضمين «صياغة المفاهيم» كأحد سلوكيات القائد الخادم في غيوذج القيادة الخادمة (غيوذج ١٠١٠) .هل فعلاً صياغة المفاهيم سلوك أم أنه قدرة إدراكية? ما المبرر المنطقي لجعل صياغة المفاهيم أحد محددات قيادة الخادم؟ صياغة المفاهيم بدون شك قدرة إدراكية مهمة في جميع أنواع القيادة، لكن لماذا تعد عاملاً أساسياً لتحديد قيادة الخادم؟ هناك حاجة لشرح الدور الرئيسي لصياغة المفاهيم في قيادة الخادم في المستقبل.

# التطبيق:

يمكن استخدام القيادة الخادمة في جميع المستويات الإدراكية وفي جميع المنظمات. ومن منطلق مفهوم الاهتمام بالآخر، فقد حددت القيادة الخادمة مجموعة من السلوكيات التي يمكن أن ينخرط فيها التابعين إذا كان لديهم الرغبة في أن يكونوا قادة خادمين. السلوكيات المرتبطة بالقيادة الخادمة سهلة الفهم ويمكن تطبيقها في مواقف قيادية مختلفة. وعلى عكس النظرية التبادلية بين القائد والعضو (الفصل الثامن) والقيادة الواثقة (الفصل الحادي عشر) اللتان تستخدمان بشكل محدد في التدريب والتطوير، تم استخدام القيادة الخادمة بشكل مكثف في العديد من المنظمات منذ أكثر من ثلاثين عاماً منها منظمات ضمن الفورشن الخمس مائة. إن التدريب على القيادة الخادمة يشتمل غالباً على تمارين تقييميه ذاتية على قضايا تربوية وتحديد الأهداف. المحتوى في القيادة الخادمة مباشر ويمكن الوصول إليه من قبل جميع الموظفين في جميع المستويات التنظيمية.

وقد اقترح (2008) يتطبيق القيادة Liden, Wayne, et al., (2008) المنظمات التي ترغب في تطبيق القيادة الخادمــة أن تكون حذرة في اختبارها للموظفــين، بحيث يتم اختبار الموظفين الذين لديهم الرغبة والقدرة على بناء علاقات طويلة المدى مع التابعين. ولأن الســلوك الأخلاقي مرتبط إيجابياً مع الأداء، فإنه يجب على المنظمات أن تختار الموظفين الذين لديهم معايير أخلاقية عالية وسجلات نزيهة. إضافة إلى ذلك، على المنظمات تطوير برامج تدريبية لمساعدة القادة على تطوير ذكائهم العاطفي واتخاذ القرارات الأخلاقية، ومهارات لتمكين الآخرين. وتساعد مثل هذه المهارات القادة على تقديم الدعم والمساندة للتابعين لكي يحققوا أقصى طاقاتهم المكنة.

وتدرس القيادة الخادمة في العديد من الجامعات حول العالم، وتحظى باهتمام العديد من المدربين والاستشاريين. وتعد جامعة قونزاق وجامعة ريجنت في الولايات المتحدة رائدة في مجال القيادة الخادمة بسبب الاهتمام الأكاديمي الذي أولتاه لهذا الموضوع. ويعد مركز غرين ليف أضخم مركز معترف به للتدريب على القيادة الخادمة (http://www.greenleaf.orgl).

وباختصار، تقدم القيادة الخادمة فلسفة وتطرح سلوكيات يمكن للأفراد في المنظمات تعلمها وتطويرها. تطرح الأجزاء اللاحقة حالات توضح كيف تطبق القيادة الخادمة بأساليب مختلفة.

# حالات دراسية:

يقدم هذا الجزء ثلاث حالات دراسية (الحالة ١٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠) لشرح الأوجه المختلفة للقيادة الخادمة. تشرح الحالة الأولى قيادة الخادم لعد أشخاص مجهولين قدموا مبالغ مالية كبيرة لبناء كلية في الوسط الغربي للولايات المتحدة. الحالية الثانية عن الدكتور بول غارمر وجهوده للقضاء على الأمراض في هاييتي وأجزاء أخرى من العالم. والحالة الثالثة على شركة الجنوب الغربي للطيران التي تبنت ثقافة القيادة الخادمة. وفي نهاية كل حالة هناك أسئلة للمساعدة على تحليل الحالة من منظور القيادة الخادمة.

الحالة (١٠١٠)

#### قادة خادمون مجهولون

في شهر نوفمبر من عام ٢٠٠٥ م قامت مجموعة صغيرة وغير معروفة من سكان كالمزو في شهر نوفمبر من عام ٢٠٠٥ م قامت مجموعة صغيرة وغير معروفة من بتقديم منح في ولاية ميتشــجان بتقديم مبلغ مالي كبير لإنشــاء «وعد كالمزو»، وهو برنامج لتقديم منح دراسية لكل خريج من الثانوية العامة في كالمزو.

وكانت ضخامة المبلغ مدهشة حيث كان حوالي (٢٥٠) مليون دولار. لم يكن المبلغ رمزياً لكالمزو حيث يتخرج من المرحلة الثانية فيها أكثر من (٥٠٠) طالب وطالبة كل سنة. ولذلك يرغب العديد من الناس معرفة هوية المتبرعين وسبب قيامهم بذلك. الذين يعرفون الإجابة هم فقط الذين قدموا التبرعات والدكتور/ جانيس براون، المشرف على الثانويات في ذلك الوقت.

في السنوات التي سبقت المشروع كانت كالمزون تعاني من فقد للوظائف في مصانعها للسيارات وللأدوية، الأمر الذي أدى إلى إقفال بعض المصانع واندماج بعضها. وقد أدى ذلك إلى أن يغادر العديد من الموظفين المنطقة للبحث عن عمل في أماكن أخرى، وأصبح البعض الآخر عاطلاً عن العمل. تضم المدارس العامة في كالمزو شرائح كبيرة من الأقليات ذات الدخول المنخفضة، والأسر التي تستطيع الهجرة إلى أماكن أخرى غادرت للبحث عن فرص تعليمية أفضل. ارتفع معدل الفقر إلى ٢٠٧٦٪، وهو يعادل ضعف معدل الفقر في الولايات المتحدة.

رأى المتبرعون في «وعد كالمزو» مدخلاً لإنعاش مدينتهم، إذ يقدم نموذجاً للاقتصاد، والتعليم، والتغيير الاجتماعي. لقد عرف المتبرعون أن تحسين الوضع الاقتصادي يتطلب وجود نظام تعليمي جيد.

وقد كان التأثير مباشراً، حيث قامت المدارس العامة بتبني ثقافة «رابط الكلية» والذي يعني أن كل طالب مرشح لدخول الكلية. وقد جعل ذلك الحديث عن الالتحاق بالكلية رائجاً بين الطلاب. تم رفع التوقعات لدى الطلاب وتقديم المساندة للطلاب ذوي التحصيل المتدني. قال المشرف على المدارس العامة: « نحن لا نقدم للطلاب أي خدمة عندما نقول لهم ابقوا في المدارس وسوف تحصلون على الوعد. الحقيقة أن الطالب يجب أن يقرأ جيداً، ويجيد الرياضيات حتى يتفوق في الكلية».

بعيداً عن فصول الدراسة، كان تأثير «وعد كالمزو» على السكان والتجار والمدينة بشكل عام ملحوظاً، حيث شهدت المدارس ارتفاعاً في أعداد الملتحقين، وارتفاعاً إيجارات المنازل. لقد أصبح التوفير ليس مطلوباً من العائلات لإلحاق أبنائها بالكلية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل الانفاق. استخدم المعنيون في تطوير المدينة «وعد كالمزو» لتشجيع المستثمرين للانتقال إلى المدينة. الارتفاع في أعداد التوظيف يسهم في جلب مزيدٍ من العائلات، مما يعني مزيداً من الدخل للمدينة.

كان «وعد كالمزو» سبباً في اجتماع الفقراء والأقليات داخل المدينة. أحد القادة الأمريكيين الأفارقة يقول: كانت المدينة من أكثر المدن الأمريكية في التمييز العنصري، لكن «وعد كالمزو» جعلها مدينة واحدة برؤية واحدة ومستقبل واحد. لقد كان عاملاً أساسياً لإيجاد

مبادرات لدعم المدينة. قامت بعض الأسر بالتطوع للمدارس لأول مرة، وأسهمت الجمعيات في تقديم برامج، وطورت الكليات المحلية والجامعات برامجها وخدماتها للطلبة المستجدين.

ولكن لم تكن جميع النتائج المترتبة على «الوعد» إيجابية. بعد الإعلان عن البرنامج انخفضت أعداد الملتحقين في المدارس الخاصة، ما أدى إلى إغلاق بعضها. وهناك من يقول إن نظام الرسوم أدى إلى استفادة الطبقة الوسطى وليس أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يستطيعون تحمل أقساط الكلية.

لم يتحدث الذين أنشؤوا البرنامج مطلقاً عن هدفهم، أو عن أسباب عدم إفصاحهم عن أنفسهم. وبغض النظر عن ذلك، يعد تبرعهم مثالاً حقيقياً لفلسفة «الدفع للأمام» لأجل أن يكون لأبناء مدينة كالمزو وسائل جديدة للبقاء والتطور.

#### أسئلة:

- ۱ إلى أي درجة يتســق سـلوك المتبرعين مع الخصائص السابقة للقائد الخادم التي طرحها (Lind, Waynp et al (2008)
- ٢ تعتمـد فاعلية القيادة الخادمة على درجة انفتاح التابعين. هل ترى أي جوانب لوعد
   كالمزو جعلت منه إشكالية لبعض الناس في مجتمع مدينة كالمزو؟
- ٣- بناء على غوذج القيادة الخادمة (١٠,١) ،كيف تقيم مخرجات وعد كالمزو؟ هل أثر الوعد على أداء التابعين وتطورهم، وعلى الأداء التنظيمي لدارس كالمزو العامة، وما أثره على مجتمع كالمزو بشكل عام؟

الحالة (۲-۱۰)

#### طبيب للفقراء

« لم يكن التعليم هو الهدف الذي يريد أن يمارسه في العالم ... لقد كان هدفه هو التغيير».

-Kidder (2003)

عندما تخرج بول فارمر من جامعة ديوك لم يكن متأكداً من رغبته، هل يركز على علم

الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) أم يكون طبيباً. ولذلك سافر إلى جزيرة هايتي وتعلق بشعب هذه الجزيرة بعد أن عاش معهم وخالط تشكيلات المهاجرين السكانية. عاش بول في أسرة فقيرة تتكون من ثمانية أفراد، وعندما قارن مرحلة طفولته مع حياة المهاجرين في المجمعات السكنية في جزيرة هايتي اقتنع بأن حياته كانت أنشودة جميلة.

تطوع بول في مركز خيري صغير يسمى «مركز هاييتي للعناية بالعيون» وله فروع في المناطق الريفية. وقد تطوع للعمل في المركز تعاطفاً مع الوضع الصحي العام المتردي للهايتين، وقرر أن يستخدم كل الوقت المتاح له لكي يتعلم كل شيء ممكن عن الأمراض التي تؤثر على الفقراء. لقد أدرك بول أن غايته في الحياة أن يكون طبيباً للفقراء وعليه أن يبدأ من جزيرة هاييتي.

تخرج بول من جامعة هارفرد عام ١٩٨٤م، وخلال السنتين الأوليين في الجامعة سافر إلى هاييتي عدة مرات، قام خلالها بإجراء مسح صحي في قرية كانج. وخلال هذه الفترة فكر في خطة لمكافحة الأمراض في هاييتي، وذلك من خلال تطوير نظام صحي عام يتضمن برنامجاً للتطعيهات، وماءً نقياً، ونظاماً للتعقيم. ويعد الحجر الأساس لهذا البرنامج هو وجود طاقم من القرية مدرب على أدوية ومعالجة الأمراض البسيطة، وتشخيص أعراض الأمراض المعضلة، مثل: نقص المناعة المكتسبة (VIH)، والجدري، والملاريا.

وقد تمكن بول من تحقيق رؤيته تلك عام ١٩٨٧م، من خلال متبرع ثري حيث قدم لهذا المشروع مبلغ مليون دولار في البداية لم يكن هناك تنظيم جيد وطاقم عمل. لم يكن هناك سـوى هيئة استشارية صغيرة، وثلاثة متطوعين متحمسين. وبعد فترة بدأ العمل بجدية حيث تم بناء مـدارس وعيادات في مدينة كانج وضواحيها. وبعد فترة قصيرة تم تأسيس برنامج تدريبي في الرعاية الصحية، وتنظيم جولات ميدانية في القرى للتوعية بالأمراض التي وكن القضاء عليها.

أنهى بول دراسته في مجال الطب عام ١٩٩٠م وحصل على الزمالة في الأمراض المعدية، ويعمل الآن في مستشفى بمدينة بوسطن. وقد تمكن من أن يتواجد في هاييتي معظم اوقات السنة، ماعدا في بعض الأشهر كان يعود إليها للعمل في المستشفى وينام في قبو المؤسسة.

وبعد فترة وجيزة بدأت سمعة المؤسسة تنتشر خارج هاييتي، وبسبب نجاحها في معالجة الأمراض في هاييتي قامت منظمة الصحة العالمية بتكليف بول ومسئول الموظفين جيم ينج بالإشراف على برنامج مكافحة السل. وأصبح اهتمام بول الآن يتجه إلى أماكن فقيرة في العالم حيث تزداد حالات العدوى بالسل. وقد واجه بول وينج العديد من العقبات التي ليس لها علاقة بالمرض في جهودهما المعالجة مرض السل مثل مقاومة الحكومات والحصول على الأدوية. وقد نجحا في التغلب على هذه العقبات من خلال إقناع مؤسسة بيل وميلندا غيتس بالتدخل ودعم المؤسسة بمبلغ ٤٤,٧ مليون دولار لتغطية تكاليف البرنامج.

وفي عام ٢٠٠٥م، بدأ اهتمام المؤسسة يتجه إلى أفريقيا حيث مشكلة انتشار مرض الإيدز. وبدأ نشاط المؤسسة في راوندا حيث كان عدد قليل فقط قد تم فحصهم ومعالجتهم من هذا المرض. وقد تم فحص (٣٠,٠٠٠) شخص خلال ثمانية أشهر، ومعالجة (٧٠٠) حالة. بعد ذلك توسعت جهود المؤسسة لتشمل دول أفريقية أخرى.

ولم تكن جهود بول منحصرة في بوسطن؛ فقد لاحظ الحاجة إلى وجود مشروع للوقاية والوصول للخدمات الصحية. وتم تأسيس هذا البرنامج لمعالجة الفقراء من مرض الإيدز والسكر.

وفي عام ٢٠٠٩م، وصل عدد الموظفين الذي يعملون في المؤسسة إلى (١١,٠٠٠) موظف موزعين على (٤٩) مركزاً صحياً ومستشفى في (١١) دولة حول العالم. وكل سنة تتوسع المؤسسة في مرافقها ومواردها البشرية التي تقدم الخدمات لشرائح في أمس الحاجة إلى الخدمات الصحية.

ويستمر بول بالسفر حول العالم يتابع البرامج ويسعى للحصول على دعم، بالإضافة إلى عمله في المستشفى في مدينة بوسطن لدعم الأبحاث مجال بحوث الأمراض المعدية.

### أسئلة:

- ١ هل تصف بول فارمر بأنه قائد خادم؟ اشرح ذلك؟
- ٢ «الآخـرون أولاً» الركيـزة لقيادة الخادم. ما الجوانـب التي وضع بول الناس في مقدمة اهتماماته؟

٣- إحدى خصائص القائد الخادم أن يجعل الآخرين يقدمون خدمات، من هم أتباع بول،
 وكيف أصبحوا خادمن لرؤيته؟

#### الحالة (۲۰۱۰)

#### القيادة الخادمة في شركة الجنوب الغربي للطيران

أم شابة تحمل طفلها الصغير في رحلة طيران طويلة، تقدمت للحديث مع مشرف الرحلة وهي منفعلة، حيث إن الطقس سيئ والطائرة تنتظر منذ ساعة ونصف على المدرج للإقلاع، وسوف تصل إلى محطة الوصول متأخرة عدة ساعات عن موعدها المحدد. قالت الأم لمشرف الرحلة إنه بسبب التأخير وطول الرحلة فقد انتهى حليب الطفل ويجب أن ترضعه حالاً. وطلبت من المشرف على الرحلة أن يسمح لها بالنزول من الطائرة لإحضار حليب لطفلها. قال المشرف لها: أنصحك بقوة أن تبقي على متن الطائرة. وردت الأم عليه قائلة: أستطيع أن أنزل والطائرة لن تغادر بدوني. رد عليها المشرف وهو يبتسم وقال: انتظري خمس دقائق وسأجد الحل. طلب المشرف من المحطة الأرضية إحضار حليب خاص للأطفال وعند استلامه قدمه للأم لترضع طفلها.

كل واحد سافر على الرحلة يعرف أن هذا المشرف يهتم بشكل خاص بالأطفال وأمهاتهم على الطائرة. القصة ليست مفاجئة لأي شخص يعرف شركة الجنوب الغربي للطيران. رسالة الشركة مكتوبة ومعلنة في جميع مكاتب الشركة: «عامل الناس مثلما تحب أن يعاملوك». هـذه هي قاعد التعامل التي تطبقها الشركة تماماً مع الموظفين. يقول الرئيس السابق للشركة كولين باريت: يؤمن مؤسس الشركة ومستشارته هرب كيلر بأن الموظف المتحمس الذي يشعر بالسعادة سوف ينعكس سلوكه إيجاباً على الشركة. وإذا اهتمت الشركة بموظفيها فسيهتم الموظفون بعملاء الشركة وبالتالي تنجح الشركة.

لقد كان لتطبيق القاعدة الذهبية في العمل التعاوني وتقديم الخدمة من خلال التركيز على رضا الموظفين والقضايا التي تهمهم، وتحقيق احتياجات ومتطلبات المسافرين الأساس في نجاح الشركة. لقد كان التوظيف في الشركة مبنياً على المهارات. وقد أسست الشركة ثقافة تنظيمية تحبذ وتشجع الفكاهة. مبدأ أن يكون الموظفون أنفسهم في العمل تم تطبيقه من قمة الهرم من خلال هرب وكولين.

لقد حقق هذا الأسلوب نتائج إيجابية لشركة الطيران حيث حققت أرباحاً مستمرة على مدى (٣٥) عاماً واستمرت في تحقيق الأرباح في حين أن شركات الطيران الأخرى تعاني من الخسائر. يقول كولين إن أهم الأرقام التي تظهر عدد الملايين من الناس الذين يسافرون باستمرار على خطوط الشركة ويزداد وعددهم سنة بعد أخرى.

#### أسئلة:

- ١ ما هي السلوكيات التي يتحلى فيها هرب كقائد خادم عند بداية الشركة؟
- ٢ كيف يخدم القادة في شركة طيران الجنوب الغربي الآخرين؟ من هم الآخرون الذين يقومون بخدمتهم؟
- ٣ ركـزت شركة طـيران الجنوب الغربي على قاعـدة ذهبية. ما الدور الـذي لعبته هذه
   القاعدة في القيادة الخادمة؟ هل تعنى هذ القاعدة أنها جزء دائم من القيادة الخادمة؟
- ٤ بناءً على غوذج (١-١٠) اشرح مخرجات القيادة الخادمة في شركة طيران الجنوب الغربي وكيف أدى تقبل وانفتاح التابعين إلى تحقيق المخرجات؟

### مقياس القيادة:

هناك العديد من الاستبانات التي تم استخدامها لقياس القيادة الخادمة (انظر جدول ١٠٠١). وحيث إن المقياس الذي طوره (2008) Liden, Wayne, et al لأكثر ملاءمة فقد تم اختياره في هذا الفصل. ويتكون هذا المقياس من (٢٨) عبارة تقيس سبعة أبعاد رئيسة لقيادة الخادم، وهي: التصور، والتعافي العاطفي، والتابعين أولاً، ومساعدة التابعين على التطور والنجاح، والسلوك الأخلاقي، والتمكين، وخلق قيمة للمجتمع. من خلال الإجابة عن الاستبانة سوف تكون فهماً لكيفية قياس القيادة الخادمة وتحصل كذلك على مؤشرات تحدد موقفك من كل بعد من الأبعاد السبعة. القيادة الخادمة عملية معقدة ويعتبر هذا المقياس أحد الطرق لاكتشاف كيفية عملها.

تعليمات: اختر شخصين يعرفانك جيداً من منظور قيادي (مكن أن يكونا زميلين، أو أعضاء في فريق، أو مساعدين ..) وأعط كل واحد نسخة من الاستبانة. اطلب من كل واحد

منها أن يختار الإجابة المناسبة لكل عبارة فيما يتعلق بقيادتك. يجب أن تكون أنت الشخص المعني في الإجابة عن كل عبارة من العبارات من قبلهما.

| .10 | ١- لا أوافق بشدة، ٢- لا أوافق، ٣- لا أوافق إلى حد ما، ٤- لا أستطيع الإجابة، ٥- أوافق إلى حد |   |   |   |   |    |                                                             | =1  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------|-----|
|     | ما، ٦- أوافق، ٧= أوافق بقوة                                                                 |   |   |   |   |    | ,                                                           |     |
| V   | ٦                                                                                           | 0 | ٤ | ٣ | ۲ | ١, |                                                             |     |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | يؤكد على أهمية أن يحصل المجتمع على منفعة                    |     |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | يستطيع أن يعرف إذا كان هناك أخطاء في العمل                  | ٣   |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | يعطى الآخرين مسئولية اتخاذ القرارات في أعمالهم              | ٤   |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    |                                                             | ۵   |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | <br>يهتم بنجاح الآخرين أكثر من نفسه                         | ٦   |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | لديه معايير أخلاقية عالية                                   | ٧   |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | يهتم بالأوضاع الشخصية للآخرين                               | ٨   |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | متحمس دامًاً لمساعدة الآخرين في المجتمع                     | ٩   |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | لديه القدرة في التعامل مع المشكلات المعقدة                  | 1 - |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | يشجع الآخرين على اتخاذ القرارات المهمة بأنفسهم لحل          | 11  |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | المشكلات في العمل                                           |     |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | لديه الرغبة والحماس لأن يحقق الآخرون أهدافهم العملية        | ۱٢  |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | يقدم مصالح الآخرين على مصالحه الشخصية                       | ۱۳  |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | صادق وأمين دامًاً                                           | ۱٤  |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | يستقطع وقت لكي يتحدث مع الآخرين بشكل شخص                    | 10  |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | يشارك في الأنشطة الاجتماعية                                 | ١٦  |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | لديه فهم عميق للمنظمة وأهدافها                              | 17  |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | يعطي الآخرين الحرية للتعامل مع الأوضاع الصعبة بالأسلوب      | ۱۸  |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | الذي يرونه مناسباً                                          |     |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | يقدم للآخرين الخبرات العملية التي تمكنهم أن يطوروا مهاراتهم | 19  |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | يضحي بمصالحة في سبيل تحقيق مصالح الآخرين                    | ۲٠  |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | لا يضحي بالمبادئ الأخلاقية لتحقيق النجاح                    | 71  |
|     |                                                                                             |   |   |   |   |    | يستطيع أن يعرف متى يكون الآخرون محبطين دون سؤالهم           | ٢٢  |

|  |  |  | يشجع الآخرين على العمل التطوعي                         | ٢٣ |
|--|--|--|--------------------------------------------------------|----|
|  |  |  | يستطيع أن يحل مشكلات العمل بطرق جيدة أو إبداعية        | ٢٤ |
|  |  |  | ليس من الضروري الرجوع إليه إذا احتاج الآخرون أن يتخذوا | 70 |
|  |  |  | قرارات مهمة في العمل                                   |    |
|  |  |  | لديه الرغبة في أن يعرف الأهداف المهنية لدى الآخرين     | 17 |
|  |  |  | يفعل ما يستطيع لكي يجعل مهام الآخرين سهلة              | ۲۷ |
|  |  |  | يعطي الأمانة والصدق أهمية أكثر من الأرباح              | ٢٨ |

SOURCE: Reprinted (adapted version) from «Servant Leadership: Development of a Multidimensional Measure and Multi-Level Assessment» by R.C. Liden, S.J. Wayne, H. Zhao, and D. Henderson, 2008, The Leader ship Quarterly, 19, 161-177. Copyright ©. Reprinted with Permission from Elsevier Science.

#### الدرحات:

بعد استرجاع الاستبانتين وتعبئتهما، اجمع درجتين كل عبارة واقسمهما على (٢) وهذا يعطيك متوسط الإجابة عن كل عبارة. بعد ذلك اتبع الخطوات التالية لاستخراج النتائج:

- ۱- اجمع درجات العبارات (۱، ۸، ۱۵، ۲۲) وهذه درجتك في التعافي العاطفي.
- ٢- اجمع درجات العبارات (٢، ٩، ١٦، ٢٣) وهذه درجتك في خلق قيمة للمجتمع.
  - ٣- اجمع درجات العبارات (٣، ١٠، ١٧) وهذه درجتك في مهارة القصور.
    - ٤- اجمع درجات العبارات (٤، ١١، ١٨، ٢٥) وهذه درجتك في التمكين.
- 0- اجمع درجات العبارات (٥، ١٢، ٢٦، ٢٦) وهذه درجتك في مساعدة الآخرين على التطوير والنجاح.
  - ٦- اجمع درجات العبارات (٦، ١٣، ٢٠، ٢٧) وهذه درجتك في "التابعون أولاً".
  - ٧- اجمع درجات العبارات (٧، ١٤، ٢١، ٢٨) وهذه درجتك في السلوك الأخلاقي.

# تفسير الدرجات:

- (۲۳ - ۲۸) درجة عالية وتعنى أن لديك سلوك القيادة الخادمة بقوة.

- (١٤ ٢٢) درجة متوسطة وتعنى أن لديك سلوك القيادة الخادمة بدرجة متوسطة.
- (٨ -١٣) درجة منخفضة وتعنى أن لديك سلوك القيادة الخادمة بأقل من المتوسط.
- (صفر ٧) درجة منخفضة جداً وتعني أنه ليس لديك سلوك القيادة الخادمة مطلقاً.

#### الملخص:

تـم طـرح القيادة الخادمة من خلال الأعمال التي قام بها غرين ليف (١٩٧٠). وتمثل القيادة الخادمة مدخلاً غير تقليدي في القيادة لا يتسـق مع المعتقدات السـابقة من حيث السـلطة والتأثير. وتركز القيادة الخادمة عـلى القائد بأن يكون مهتماً باحتياجات الآخرين ويمكنهم ويساعدهم على تحقيق ذواتهم بأقصى درجة ممكنة. القائد الخادم يختار بوعي أن يقـدم الخدمة أولاً وأن يقدم مصلحـة التابعين على مصلحته، ويقوم ببناء علاقات قوية مع الآخرين، وأخلاقي يقـود ليحقق المصلحة العامة للتابعين والمنظمة والمجتمع بشـكل عـام. بنـاءً على فكرة روايـة (١٩٥٠) Herman Hess (١٩٥٠ أي الـشرق»، يقول غرين ليـف إن القائد غـير الأناني في المجموعة يؤثر بشـكل كبير على الأعضـاء الآخرين. القائد الخادم يلتزم بقوة لتحقيق احتياجات الآخرين، ويهتم بالأقل حظاً، ويعمل على القضاء على عدم المسـاواة، وعدم العدالة الاجتماعية. ولأن القائد الخادم يحول السـلطة إلى التابعين فإنـه يمارس السـلطة والتحكم بدرجة قليلة. طـرح الباحثون تصـورات للقيادة الخادم هي: بطرق مختلفة. بالنسبة (٢٠٠٢) Spears هناك (١٠) خصائص أساسية للقائد الخادم هي: بتطوير الآخرين، وبناء المجتمع. ومن خلال جهود الباحثين في العلوم الاجتماعية تم تطوير بتطوير الآخرين، وبناء المجتمع. ومن خلال جهود الباحثين في العلوم الاجتماعية تم تطوير مقاييس لقيادة الخادم نتج عنها قوائم طويلة لخصائص القيادة الخادمة.

Liden طرحا نهوذجاً واعداً للقيادة الخادمة يتكون من ثلاثة عناصر هي: المعطيات السابقة، وسلوكيات القائد الخادم، والمخرجات. المعطيات السابقة التي يمكن أن تؤثر على القائد الخادم تشتمل على الثقافة، والحالة الطارئة، وخصائص القائد، وقابلية التابعين. ويشتمل مركز نهوذج سلوكيات القائد الخادم على التصور، والتعافي العاطفي، والتابعين على التطور والنجاح، والسلوك الأخلاقي، والتمكين،

وخلق قيمة للمجتمع. مخرجات القيادة الخادمة تتمثل في أداء التابعين، وتطورهم، وأداء المنظمة، والأثر الاجتماعي.

وهناك عدة نقاط قوة تتعلق ببحوث القيادة الخادمة:

أولاً، أنها فريدة لأنها جعلت «الإيثار» مركزياً بالنسبة للعملية القيادية. ثانياً، تطرح القيادة الخادمة مدخلاً مغايراً ومثيراً فيما يتعلق باستخدام التأثير أو السلطة بدلاً من البحث عنها. ثالثاً، لا يطرح مدخل القيادة الخادمة فكرة أنه مناسب لجميع الأحوال والظروف. أخيراً، أظهرت البحوث الحديثة وجود مقاييس جيدة للقيادة الخادمة حددت سبعة أبعاد رئيسة لعملية القيادة.

هناك أيضاً نقاط ضعف للقيادة الخادمة. أولاً، أن عنوان هذا المدخل (القيادة الخادمة) يعطي انطباعاً سلبياً، حيث يبدو متناقضاً وغريباً. ثانياً، لا يوجد هنا إجماع حول الإطار النظري للقيادة الخادمة. ثالثاً، للقيادة الخادمة نزعة مثالية تتناقض مع المداخل التقليدية للقيادة. أخيراً، ليس واضعاً لماذا وضع «التصور» مركزياً كأحد سلوكيات القائد الخادم.

وبالرغم من جوانب الضعف في القيادة الخادمة إلا أنها تعد مدخلاً واعداً يحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين. وبإجراء المزيد من البحوث في مجال قيادة الخادم فإنه من المنتظر أن يزول كثير من التعقيدات والغموض المحبطة بهذا المدخل.

## المراجع:

- Barbuto, J. E., Jr., & Wheeler, D. W. (2006). Scale development and construct clarification of servant leadership. Group and Organizational Management, 31, 300-326.
- Bennis, W. (2002). Become a tomorrow leader. In L. C. Spears & M. Lawrence (Eds.), Focus on leadership: Servant-leadership for the twenty-first century, (pp. 101-1 10). New York: John Wiley & Sons.
- Blanchard, K., & Hodges, P. (2003). The servant leader: Transforming your hearts, heads, hands, and habits. Nashville, TN: Thomas Nelson.
- Baudette, N. E. (2006, March 1 0). Kalamazoo, Mich., pegs revitalization on tuition plan. The Wall Street Journal, p. A1.
- Covey, S. R. (2002). Forward. In R. K. Greenleaf (Ed.), Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness (pp. 1-14). New York: Paulist Press.
- Dennis, R. S., & Bocarnea, M. (2005). Development of the servant leadership assessment instrument. Leadership 6 Organization Development Journal, 26, 600-615.
- DePree, M. (2002). Servant-leadership: Three things necessary. In L. C. Spears & M. Lawrence (Eds.), Focus on leadership: Servant-leadership for the twenty-first century (pp. 27-34). New York: John Wiley & Sons.
- Ehrhart, M. G. (2004). Leadership and procedural justice climate as antecedents of unit-level organizational citizenship behavior. Personnel Psychology, 57, 61-94.
- Gergen, D. (2006, June 1 1). Bad news for bullies. U.S. News and World Report, 140, 54.
- Graham, J. W. (1991). Servant leadership in organizations: Inspirational and moral. Leadership Quarterly, 2, 105-1 19.
- Greenleaf, R. K. (1970). The servant as leader. Westfield, IN: The Greenleaf Center for Servant Leadership.

- Greenleaf, R. K. (1972). The institution as servant. Westfield, IN: The Greenleaf Center for Servant Leadership.
- Greenleaf, R. K. (1977). Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness. New York: Paulist Press.
- Hale, J. R., & Fields, D. L. (2007). Exploring servant leadership across cultures: A study of followers in Ghana and the USA. Leadership, 3, 397-417.
- Hesse, H. (1956). The journey to the East. London: P. Owen.
- Hu, J., & Liden, R. C. (2011). Antecedents of team potency and team effectiveness:
- An examination of goal and process clarity and servant leadership. Journal of Applied Psychology, 96(4), 85 1-862.
- Kidder, T. (2003). Mountains beyond mountains: The quest of Dr. Paul Farmer, a man who would cure the world. New York: Random House.
- Knowledge@Wharton. (2008, July 9). Southwest Airlines' Colleen Barrett flies high on fuel hedging and «servant leadership.» Retrieved November 1 3, 201 1, from http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=2006.
- Laub, J. A. (1999). Assessing the servant organization: Development of the servant organizational leadership assessment (SOLA) instrument. Dissertation Abstracts International, 60 (02), 308. (UMI No. 9921922)
- Liden, R. C., Panaccio, A., Hu, J., & Meuser, J. D. (in press). Servant leadership:
- Antecedents, consequences, and contextual moderators. In D. V. Day (Ed.), The Oxford handbook of leadership and organizations. Oxford, England: Oxford University Press.
- Liden, R. C., Wayne, S. J., Zhao, H., & Henderson, D. (2008). Servant leadership: Development of a multidimensional measure and multi-level assessment. Leadership Quarterly, 19, 161-177.
- Mack, J. (2007, October 1). Rice stresses «hard work» to boost kids' educations. Kalamazoo Gazette, p. A1.
- Meuser, J. D, Liden, R. C., Wayne, S. J., & Henderson, D. J. (2011, August). Is servant

- leadership always a good thing? The moderating influence of servant leadership prototype. Paper presented at the meeting of the Academy of Management, San Antonio, TX.
- Miller-Adams, M. (2009). The power of a promise: Education and economic renewal in Kalamazoo. Kalamazoo, Ml: W. E. Upjohn Institute for Employment Research.
- Neubert, M. J., Kacmar, K. M., Carlson, D. S., Chonko, L. B., & Roberts, J. A.
- (2008). Regulatory focus as a mediator of the influence of initiating structure and servant leadership on employee behavior. Journal of Applied Psychology, 93, 1220-123 3.
- Partners in Health. (201 1). History. Retrieved September 27, 201 1, from http://www.pih.org/pages/partners-in-health-history.html
- Patterson, K. A. (2003). Servant leadership: A theoretical model (Doctoral dissertation, Regent University, ATI 30882719).
- Russell, R. F., & Stone, A. G. (2002). A review of servant-leadership attributes: Developing a practical model. Leadership 6 Organization Development Journal, 23, 145-1 57.
- Schaubroeck, J., Lam, S. S. K., & Peng, A. C. (2011). Cognition-based and affectbased trust as mediators of leader behavior influences on team performance. Journal of Applied Psychology, 96(4), 863-871.
- Sendjaya, S., Sarros, J. C., & Santora, J. C. (2008). Defining and measuring servant leadership behaviour in organizations. Journal of Management Studies, 45(2), 402-424.
- Senge, P. M. (2002). Afterword. In R. K. Greenleaf (Ed.), Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness (pp. 34 3-360). New York: Paulist Press.
- Spears, L. C. (2002). Tracing the past, present, and future of servant-leadership. InL. C. Spears & M. Lawrence (Eds.), Focus on leadership: Servant-leadership forthe 21st century (pp. 1-16). New York: John Wiley & Sons.

- Spears, L. C. (2010). Servant leadership and Robert K. Greenleaf's legacy. In D. van Dierendonck & K. Patterson (Eds.), Servant leadership: Developments in theory and research (pp. 1 1-24). New York: Palgrave Macmillan. van Dierendonck, D. (2011). Servant leadership: A review and synthesis. Journal of Management, 37(4), 1 228-1261.
- van Dierendonck, D., & Nuijten, I. (201 1). The servant leadership survey: Development and validation of a multidimensional measure. Journal of Business and Psychology, 26, 249-267.
- Walumbwa, F. 0., Hartnell, C. A., & Oke, A. (2010). Servant leadership, procedural justice climate, service climate, employee attitudes, and organizational citizenship
- Wheatley, M. (2002). The work of the servant leader. In L. C. Spears & M. Lawrence

behavior: A cross-level investigation. Journal of Applied Psychology, 95, 517-529.

- (Eds.), Focus on leadership: Servant-leadership for the twenty-first century (pp. 349-362). New York: John Wiley & Sons.
- Wong, P. T. P., & Davey, D. (2007). Best practices in servant leadership. Paper presented at the Servant Leadership Research Roundtable, Regent University, Virginia Beach, VA.

# الفصل الحادي عشر القيادة الجديرة بالثقة

#### الوصف:

غلى كون القيادة الموثوقة أحد المجالات البحثية الجديد في القيادة. وتركز القيادة الموثوقة على كون القيادة أصيلة وحقيقية. وكما يشير عنوان هذا المدخل، القيادة الموثوقة هي القيادة الجديرة بالثقة. ومقارنة بنظريات القيادة التي تمت مناقشتها في هذا الكتاب، تعد القيادة الموثوقة في مرحلة التشكل والتطوير. ولذلك ينبغي النظر إلى القيادة الموثوقة بصورة مبدئية: فمن المحتمل أن يطرأ عليها تغيير في المستقبل وفقاً للبحوث الجديدة التي ستنشر في هذا المجال.

منذ سنوات قريبة أصبح هناك حاجة كبيرة في المجتمع للقيادة الموثوقة، فقد أوجد الدمار الذي حدث في ٩/١١، وفضائح الشركات (مثل وورلدكم وإنرون)، وانهيار النظام البنكي، خوفاً وعدم ثقة. الناس يتأملون بقلق وعدم أمان لما يجري من حولهم، فهم يبحثون عن قادة يثقون بهم. طلب الناس لقيادة يمكن الوثوق فيها جعل توقيت الدراسات في مجال القيادة الموثوقة مناسباً ومفيداً. وبالإضافة إلى الطلب الشعبي في السنوات الأخيرة، فقد كانت القيادة الموثوقة محل اهتمام الباحثين فقد برزت في البحوث التي أجريت في مجال القيادة التحويلية، ولكن لم تتم صياغتها بشكل متكامل (1999, Bass & steidlmeier).

وبالإضافة إلى ذلك، فقد طور الممارسون مداخل متعددة للقيادة الموثوقة لكن ذلك لم يكن مبنياً على أدلة موضوعية، مما أوجد حاجة إلى مزيد من البحث والتحليل. وفي محاولة لاكتشاف القيادة الموثوقة، قام الباحثون وما يزالون يبذلون مزيداً من الجهود لتحديد إطار واضح لها.

# تعريف القيادة الموثوقة:

تبدو القيادة الموثوقة من الوهلة الأولى سهلة التعريف لكنها في حقيقة الأمر عملية

معقدة، من الصعب تحديد خصائصها؛ ولذلك لا يوجد لها تعريفٌ واحدٌ مقبولٌ لها من قبل الباحثين، وإنها هناك تعريفات متعددة، كل واحد عثل وجهة نظر مختلفة ويركز على أبعاد مختلفة (Chan,2005). أحد هذه الاتجاهات يركز على الجانب الشخصي للقائد وما يتعلق به، حيث يهتم بالمعرفة الذاتية للقائد، والانضباط الشخصي، والرؤية الذاتية. يرى Shamir و (2005) في وصف البعد الشخصي للقائد أن القيادة الموثوقة هي القيادة الأصلية التي تقود من خلال قناعات ذاتية غير تقليدية. وتمركز وجهة النظر هذه على الخبرات الحياتية للقائد والمعاني لهذه الخبرات وأنها هامة لتطور القائد الجدير بالثقة.

وتركز وجهة النظر الثانية في تعريف القيادة الموثوقة على العملية الشخصية، حيث تنظر إلى القيادة الموثوقة على أنها علاقة يتم بناءها من قبل القادة والتابعين معاً (Eagly,2005). وبذلك فهي لا تنتج عن جهود القائد وحده ولكن أيضاً من ردود فعل التابعين. إنها عملية تبادلية حيث يؤثر القائد في التابعين ويؤثر التابعون في القائد. أخيراً، يمكن تعريف القيادة الموثوقة من المنظور التطويري وذلك وفقاً للأعمال التي قام بها كل من (,Avolio & Gardner, 2005, Avolio, Walnmbwa, 2005, Avolio & walnmbwa, القيادة الموثوقة على غيرها من (,2008, Perersont & wernising, Gradner الأطروحات فيما يتعلق بالقيادة الموثوقة؛ لأنها لا تنظر إلى القيادة الموثوقة على أنها شيء الأطروحات فيما يتعلق بالقيادة الموثوقة تتطور لدى الإنسان عبر الزمن. ويمكن أن تنفجر وجهة النظر هذه. القيادة الموثوقة تتطور لدى الإنسان عبر الزمن. ويمكن أن تنفجر بسبب أحداث حياتية كبرى مثل الأمراض القاسية أو مهام عمل جديدة.

لقد طرح (2008) Walumbwa etal تصوراً للمدخل التطوري للقيادة الموثوقة على أنها قدرات سيكولوجية إيجابية لدى القائد ومبادئ أخلاقية قوية. وقد رأوا أن القيادة الموثوقة تتكون من أربعة عناصر متمايزة لكنها متصلة ببعضها البعض، هي: ١- الوعي الذاتي، ٢- التصور الأخلاقي الداخلي، ٣- التوازن، ٤- الشفافية في العلاقات (Avolio, walumbwa). ويطور القادة الذين يتمتعون بالموثوقية في حياتهم كلاً من هذه السلوكيات.

## مداخل القيادة الموثوقة:

يمكن تصنيف القيادة الموثوقة مجالين: (١) المدخل التطبيقي الذي ظهر من خلال أمثلة لحالات حياتية حقيقية وأدبيات التدريب والتطوير، (٢) المدخل النظري الذي يقوم على أساس استنتاجات البحوث الاجتماعية. وكلا المدخلان يقدم رؤى مهمة حيال العمليات المعقدة للقيادة الموثوقة.

# المدخل التطبيقي:

هناك العديد من الكتب والبرامج المنتشرة اليوم في موضوع القيادة الموثوقة، لأن الناس لديهم الرغبة في التعرف على أسس هذا النوع من القيادة. وعلى وجه أدق، يريد الناس أن يعرفوا الخطوات التي من خلالها يمكن أن تصبح قائداً موثوقاً به. في هذا الجزء سوف نناقش مدخلين عمليين للقيادة الموثوقة. الأول هو مدخل روبرت تيري (١٩٩٣)، والثاني هو مدخل جورج للقيادة الموثوقة (٢٠٠٣). ويعد كل واحد من هذين المدخلين فريداً في تطبيق القيادة الموثوقة.

مدخل روبرت تيري للقيادة الموثوقة. يعد مدخل تيري للقيادة الموثوقة عملياً في طبيعته، حيث يستخدم دليلاً إرشادياً (مرشد) لتطبيق القيادة. يركز مدخل تيري على أفعال القائد أو الفريق القيادي أو المنظمة في وضع محدد. والأساس الأخلاقي الذي يقوم عليه هذا المدخل هو أن القائد يسعى لأن يعمل الأشياء الصحيحة. ويعد التصور الكلي للمدخل المرشد لهذه الأفعال.

يقول تيري إنه في أي وضع من الأوضاع يكون هناك حاجة لتدخل القيادة يجب الإجابة عن سـؤالين أساسـيين. السؤال الأول: ماذا يحدث في حقيقة الأمر؟ والسؤال الثاني: ماذا سـتفعل حيال ما يحدث؟ القيادة الموثوقة تركز على الإجابة عن هذين السـؤالين بشـكل صحيح. ويتضمن ذلك المعرفة، واتخاذ موقف حيال ما تراه «صحيحاً» في قرارة نفسـك، أو في المنظمة، أو في العالم. والتحدي بالنسبة للقادة هو التمييز بين الأفعال التي تجلب الثقة والأفعال التي لا تجلب الثقة. وإذا كان القادة لا يعرفون حقيقة ما يجري فإن أفعالهم لن تكون مناسبة و يكن أن يكون لها عواقب وخيمة.

وقد طور تيري عجلة الفعل الموثوق (نموذج ١١-١) للمساعدة في تشخيص المشكلات في المنظمات والتعامل معها. وتتكون العملية من ستة عناصر: في الأعلى «المعنى» و «الرسالة» و «السلطة»، وباتجاه حركة الساعة إلى الأسفل هناك «البناء» و «الموارد» و «الغاية من الوجود»، وفي المنتصف هناك «الإشباع»، وعثل نهاية العملية. وللإجابة عن الأسئلة التي طرحها تيري ينبغي القيام بخطوتين: (١) تحديد المشكلة على العجلة و (٢) اختيار الفعل الاستراتيجي المناسب للتعامل مع المشكلة.

الرسالة الأهداف والرغبات السلطة المبادئ، الرسالة المعنى الرسالة المبادئ، المبادئ، المبادئ، السلطة السلطة السلطة المبادئ، السلطة المبادئ، السلطة المبادئ، التحكم المبادئ، التحكم المبادئ، المباد

غوذج (۱۰۱۱) عجلة الفعل الموثوق

يعد «تحديد المشكلة» أولى الخطوات، ويتم ذلك من خلال تقييم الموظفين ومعرفة مشكلاتهم التنظيمية. وبناءً على التقييم يستطيع القادة من خلال العجلة تحديد المشكلة الحقيقية في المنظمة. وعلى سبيل المثال، إذا طرح الموظفون تعليقات مثل: «نشعر بأننا ضائعين» أو « لا أحد يهتم هنا»، فإن تعليقاتهم يمكن ربطها بمشكلة في رسالة المنظمة. وإذا قال الموظفون أشياء مثل: «علينا ضغوط كبيرة» أو «لا يمكننا إنجاز ما يتم طلبه منا»،

الناس، رأس المال،

المعلومات، الأدوات،

الوقت

النظم، السياسات،

الإجراءات

فإن المشكلة يمكن تحديدها على العجلة «بالموارد». وبالرغم من أن هناك عدداً غير معلوم من القضايا لدى كل مجموعة أو منظمة، إلا أن الفعل الموثوق من خلال العجلة يقدم أسلوباً أو منهجاً يمكن القادة من تصنيف مختلف المشكلات التي يعاني منها الموظفون وفقاً للمجالات الستة الرئيسية.

الخطوة الثانية هي اختيار رد الفعل المناسب حيال القضية أو المشكلة من خلال الستخدام العجلة أيضاً. ولكن استخدام العجلة في هذه المرحلة مع العملية يعد إرشادياً للتوصية. ومن خلال الإجراء الذي ينبغي اتخاذه بعد تحديد المشكلة، تستخدم العجلة من قبل القادة لاستكشاف البدائل لحل المشكلات واختيار المناسب منها بناءً على المعلومات التي تم جمعها. وعلى سبيل المثال، إذا كان الموظفون يعانون مشكلات لها علاقة في بالسلطة وغموض في الأدوار، على القادة التركيز على رسالة المنظمة وأهدافها ورغبات الموظفين ذوي العلاقة. كذلك، إذا كان الموظفون يضعون علامات استفهام حيال «المعزى» معين فعلى القادة التركيز على «الغاية من الوجود»، لأنهم قد يكونون قلقين بشأن تاريخ وهوية البرنامج. إن عجلة الفعل الموثوق تستخدم للتعرف على ردود الأفعال المهمة حيال المشكلات الحقيقية ووفق أفضل الأساليب الممكنة.

ولتوضيح استخدام العجلة نسرد قصة عن مشكلة في برنامج كرة السلة بإحدى المدارس الثانوية. بدأت المشكلة عندما تمت المطالبة بالتحقيق مع المدرب واتهامه باستخدام الموارد المالية بشكل غير مناسب، والمحسوبية (اختيار المدرب لابنه ليكون عضواً في الفريق)، ومخالفة سياسة المدرسة (سمح لسيدة ذات صلة به لتوصيل اللاعبين بعد التمارين). وقد تم نشره هذه المشكلة في الصفحة الأولى في الصحيفة المحلية وبرامج التواصل الاجتماعي، وتفاعل مع الموضوع أولياء أمور الطلاب، واللاعبين السابقين، وأفراد المجتمع.

ولتحليل مشكلة كرة السلة، ينبغي للقائد أن يسأل: ماذا جرى بالضبط في هذا الموضوع؟ قد يشير التحليل الأولي إلى أن المشكلة في «البناء» (النظام) أي سياسة المدرسة. رأى المعنيون أن المدرب خالف سياسات المدرسة، وطالبوا باتخاذ موقف حيال ذلك، بينما يرى المدرب أن قراراته سليمة ومسؤولة. وباستخدام العجلة كمرشد رجح القائد بأن

المشكلة تتركز في «السلطة». من الذي كان لديه السلطة لاتخاذ قرارات فيما يتعلق بالموارد المالية، واختيار الفريق، وتوصيل اللاعبين؟ باستخدام العجلة يجب على القائد أن يحلل دور استخدام السلطة في هذه القضية. ولأن هذه الأسئلة لم يتم طرحها والتصدي لها، لم يتم حل الصراع بشكل فاعل لهذه المشكلة.

وباختصار، تمثل العجلة أداة تشخيصية من خلال النظر وذلك لمساعدة القادة على تحديد المشكلات. يحدد القادة والتابعون المشكلة على العجلة، وبعد ذلك يحددون رد الفعل الإستراتيجي المناسب حيال القضايا محل الاهتمام. ويساعد مدخل تيري الأفراد أن ينظروا إلى الأشياء بشكل مختلف وأكثر وضوحاً. يحث هذا المدخل القادة على أن يكونوا محل ثقة، وصادقين مع أنفسهم، ومنظماتهم، والعالم بأسره، وأن يكون الأساس لأفعالهم ما يحدث فعلاً في أرض الواقع.

## مدخل بيل جورج للقيادة الموثوقة:

بينما تركز عجلة تيري على المشكلات، يركز مدخل القيادة الموثوقة الذي تم تطويره من قبل جورج (George (2008); George & Sims,2007) على خصائص القادة الموثوقين. يصف جورج، بأسلوب عملي، الخصال المهمة للقائد الموثوق، وكيف يمكن للأفراد أن يطوروا هذه الخصال إن كان لديهم الرغبة في أن يكونوا قادة موثوقين.

وجد جـورج، بناءً على خبراتـه كرئيس تنفيذي، ومن خلال مقابلات شـخصية معمقة لعينة متنوعة تتكون من (١٢٥) قائداً ناجعاً، أن القادة الذين يتمتعون بالثقة لديهم رغبة قوية في خدمة الآخرين ويعرفون أنفسهم ويشعرون بالحرية لأن يقودوا بناءً على قيمهم. ويتمتع بشكل أساسي القادة الموثوقون بخمس خصائص أساسية هي: (١) يعرفون غاياتهم، (٢) لديهم قيم قوية تجاه الأشـياء الصحيحة التي يقومون بعملها، (٣) يبنون علاقات ثقة مـع الآخرين، (٤) لديهم انضباط ذاتي ويتصرفون وفق قيمهم، (٥) متحمسون لرسـالتهم (يتصرفون بقلوبهم) (غوذج ٢٠١٠).

يوضح نموذج (٢٠١١) الأبعاد الخمسة للقيادة الموثوقة التي تم تحديدها من قبل جورج (الغاية والقيم والعلاقات والانضباط الذاتي والقلب). كذلك يوضح النموذج الخصائص

ذات العلاقــة التي يحتاج الأفــراد إلى تطويرها لكي يصبحوا قادة موثوقين، وهي: العاطفة، السلوك، الارتباط، الاتساق، التعاطف.

وقد وجد جورج من خلال المقابلات الشخصية التي أجراها أن القادة الذي يتمتعون بثقة الآخرين لديهم شعور مرتفع تجاه الغايات التي يسعون إلى تحقيقها. فهم يعرفون ما يريدون وإلى أين يتجهون، وهم محفزون من الداخل لتحقيق أهدافهم. وهم كذلك متحمسون، ولديهم اهتمام ذاتي كبير بما يقومون به، ويعتنون كثيراً بأعمالهم.

خصائص القيادة الموثوقة العاطفة العاطفة

نموذج (۲۰۱۱) خصائص القيادة الموثوقة

ومـن الأمثلة الجيـدة للقائد الموثوق تـيري فوكس الذي قطعت سـاقه لإصابته بمرض السرطان، وشـفي منه. حاول فوكس أن يقطع كندا برجل صناعية - من المحيط الأطلنطي

إلى المحيط الباسفيكي - لجمع تبرعات لأبحاث السرطان والتوعية بالمرض. وبالرغم من أن فوكس توفي قبل أن يكمل رحلته إلا أن شجاعته وشعوره أثر على الملايين من الناس. وتعمل اليوم مؤسسة تيري فوكس بقوة، وقد جمعت أكثر من (٤٠٠) مليون دولار كندي لأبحاث السرطان. ومن خلال الأبعاد والخصائص في النموذج (٢-١١) يتضح أن تيري فوكس أظهر بوضوح الغاية والهدف في قيادته.

القادة الجديرون بالثقة يفهمون قيمهم، ويتعاملون مع الآخرين وفقاً لهذه القيم. هؤلاء القادة يعرفون بدقه من هم، وإلى أين متجهون، والشيء الصحيح الذي ينبغي عليهم فعله. وعندما يجدون أنفسهم في مواقف صعبة، لا يساومون على قيمهم وإنما يوظفونها لتعزيز مواقفهم.

ومن الأمثلة على القادة الذين يتمتعون بقيم قوية نيلسون مانديلا الحائز على جائزة نوبل. مانديلا رجل يتمتع بقيم أخلاقية عالية، وضمير حي. عندما كان يحارب العنصرية في جنوب أفريقيا لم يساوم على العدالة والمساواة للجميع. وعندما كان في السجن وعرض عليه أن يتم إطلاق سراحه مقابل التنازل عن أفكاره رفض ذلك وفضل البقاء في السجن مقابل تغيير موقفه. لقد كان مانديلا يعرف من هو وما هي قيمه. وعكست قيادته هذه القيم.

الخصلة الثالثة للقيادة الموثوقة لدى جورج هي العلاقات القوية. فإن القادة الذين يتمتعون بالثقة يكون لديهم القدرة على الانفتاح على الآخرين، وتكوين العلاقات، والاستعداد، ومشاركة الآخرين خبراتهم والاستماع إليهم. ومن خلال الانفتاح المتبادل بين القادة والتابعين ينمو الإحساس بالثقة والتقارب. يقول جورج إن الناس اليوم لديهم الرغبة في أن يكون الوصول إلى القادة يسيراً وأن يكون قادتهم منفتحين معهم، فهم يطالبون القادة بأن يزيلوا الحدود بينهم وأن يكونوا واضحين مقابل أن يبادلوهم الولاء والالتزام والإخلاص.

وكما تمت مناقشته في الفصل الثامن (نظرية التبادل بين القائد والعضو) تتسم العلاقة الفاعلة بين القائد والعضو باتصال متميز يظهر كل طرف منهما درجة عالية من الثقة، والاحترام، والالتزام تجاه بعضهما البعض. القادة والتابعون تربطهما علاقة مثمرة تتجاوز العلاقة التقليدية المعروفة لدى الناس. وينتج عن ذلك علاقة قوية بين القائد والتابع وفهم أعمق وإنتاجية أفضل.

الانضباط الذاتي أحد أبعاد القيادة الموثوقة. وهي الخصلة التي تجعل القائد يحقق أهداف. يمكن الانضباط الذاتي القادة من التركيز وحسم الأمور. عندما يحدد القادة الأهداف ويضعون معايير التميز فإن الانضباط الذاتي لديهم يساعدهم على تحقيق هذه الأهداف ويجعل كل واحد خاضعاً للمحاسبة. إضافة إلى ذلك، يعطي الانضباط الذاتي القادة محل الثقة المجال لتأدية أعمالهم وفقاً لقيمهم.

وكما هو الحال بالنسبة لعدائي المسافات الطويلة، فإن القادة الذين يتمتعون بثقة الآخرين، ولديهم الانضباط الذاتي، تكون لديهم القدرة للتركيز على أهدافهم، والاستماع إلى بوصلاتهم الداخلية، والتحرك إلى الأمام، حتى في الظروف الصعبة. وفي أوقات الضغوط الشديدة يعطي الانضباط الذاتي هؤلاء القادة القدرة على التحكم بأنفسهم والهدوء والالتزام. ولأنه يمكن التنبؤ بسلوكيات القادة المنضبطين، فإنه يمكن للآخرين توقع أفعالهم والتواصل معهم بسهولة. وعندما يكون الموجه للقائد ذاته، وملتزماً، فإن ذلك يعطي الآخرين الشعور بالأمان.

أخيراً، يعطي مدخل جورج أهمية « للتعاطف» و «الضمير» على أنهما من خصال القيادة الموثوقة. يعني التعاطف أن تكون حساساً تجاه ظروف ومشكلات الآخرين، وأن تكون منفتحاً لهم، ومستعداً لمساعدتهم. يقول جورج عندما يطور القادة خصلة التعاطف فإنهم يتعلمون القيادة الموثوقة. ويمكن للقادة تعلم التعاطف من خلال معرفة قصص حياة الآخرين والمساهمة في خدمة المجتمع والتواصل مع الجماعات الأثنية والعرقية الأخرى والسفر إلى البلدان النامية. هذه الأنشطة ترفع حساسية القائد تجاه الثقافات الأخرى.

وباختصار، يبرز مدخل جورج للقيادة الموثوقة خمس خصال مهمة يتصف فيها القادة الذين يتمتعون بالثقة، وهي مجتمعة توضح ما يحتاجه الناس لكي يكسبوا ثقة الآخرين. والقيادة الموثوقة عملية تتطور خلال حياة الفرد، وتتأثر بظروف حياة الفرد نفسه.

## المدخل النظرى:

ما زال بناء نظرية في القيادة الموثوقة في المراحل الأولى. وهناك جهود كبيرة في أدبيات العلوم الاجتماعية تدفع في هذا الاتجاه. في هذا الجزء، سوف يتم تحديد العناصر الأساسية للقيادة الموثوقة، وشرح علاقتها بعضها مع بعض.

خلفية المدخل النظري: بالرغم من أن اهتمام الناس بموضوع القيادة الموثوقة منذ القيدم، إلا أن الأبحاث في هذا المجال تعد حديثة، حيث نشر أول بحث في موضوع القيادة الموثوقة من خلال الموثوقة عام ٢٠٠٣ م. وقد كان أول اهتمام علمي بموضوع القيادة الموثوقة من خلال ندوة عن القيادة عقدت في جامعة نبراسكا برعاية معهد غالوب للقيادة. وقد صدر عن هذه الندوة مجموعتان من المطبوعات: (١) عدد خاص من مجلة القيادة والمعادة والمعادة والإدارة بعنوان: «القيادة الموثوقة: التأثير والتطور والجذور»، نشرت في عام ٢٠٠٥ م. وقبل هذه الندوة نشر المعتماء الموثوقة وتطورها أسهم في تحريك الاهتماء البحثى في هذا الموضوع.

ازداد الاهتمام في موضوع القيادة الموثوقة في الوقت الذي كان يسود فيه الشعور بعدم الاستقرار الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية. فقد خلق هجوم ٢٠٠١/١١/٩م، وانتشار الفساد في الشركات، والمشكلات الاقتصادية، شعوراً بعدم الثقة والقلق لدى الناس فيما يتعلق بالقيادة. لقد أوجد انتشار القيادة غير الأخلاقية وغير الفاعلة في نطاق واسع حاجة لقيادة إنسانية بناءه تخدم المصلحة العامة (Avolio, 2003 & Avolio, 2003).

إضافة إلى ذلك، فقد شعر الباحثون بالحاجة إلى توسيع دائرة البحوث التي قام بها Bass المحدوث التي قام بها تعلق عفهوم القيادة التحويلية الموثوقة. لقد كان (١٩٩٠) و ١٩٩٠) فيام يتعلق عفهوم القيادة الموثوقة. لقد كان هناك حاجة إلى تعريف القيادة الموثوقة إجرائياً وبناء إطار نظري يوضحها. وقد استفاد الباحثون من أدبيات القيادة والسلوك التنظيمي والأخلاق لتطوير نظرية القيادة الموثوقة (cooper, scandura, & schriesheim, 2005; Gardner et al,2005).

كان التحدي الكبير الذي واجه الباحثين في تطوير نظرية القيادة الموثوقة تعريف المفهوم وتحديد عناصره. وكما تمت الإشارة سابقاً، فقد تم تعريف القيادة الموثوقة بطرق مختلفة، وكل تعريف يركز على جوانب معينة من العملية. وفي هذا الفصل تم اختيار التعريف الذي تم طرحه في مقال حديث من قبل (٢٠٠٨) Walumbwa et al. ميث عرف القيادة المؤوقة بأنها « نمط لسلوك قيادي يعزز القدرات السيكولوجية الإيجابية والمناخ الأخلاقي

الإيجابي، لتنمية الوعي الذاتي واستيعاب الجوانب الأخلاقية، والتوازن في معالجة المعلومات، والشفافية في العلاقات فيما يتعلق بعمل القادة مع التابعين، وتسهيل التطور الذاتي الإيجابي (P.94). وبالرغم من أن هذا التعريف يعد معقداً، إلا أنه يغطي النقص المعاصر للباحثين فيما يتعلق بظاهرة القيادة الموثوقة وأسلوب عملها.

وتـم تطوير نماذج مختلفة لشرح عمليات القيادة الموثوقـة في الأدبيات البحثية. طور (٢٠٠٥) Gardner et al. (٢٠٠٥). نموذجـاً يركـز على القيادة الموثوقـة من منظور عمليات تطوير القائـد وتطور الوعـي الذاتي والانضباط لـدى التابعين. كما طور كل مـن (2005) Morgeson, and Nahrgang نموذجـاً متعدد العناصر يوضح تأثير الموثوقية على سـعادة وسرور القائـد والتابعـين. وبالمقارنـة، صـاغ (2003) Luthans و موزور القائـد والتابعـين. وبالمقارنـة، صـاغ الفصل، سـوف نطرح نموذجاً أساسـياً للقيادة الموثوقة مستمد من الأدبيات البحثية، ويركز على عناصرها الرئيسة. سوف يركز نقاشنا على القيادة الموثوقة كعملية.

عناصر القيادة الموثوقة: في محاولة لتوسيع دائرة فهمنا للقيادة الموثوقة، قام وليام وزملاؤه (٢٠٠٨) بإجراء مراجعة شاملة، للأدبيات وأجروا مقابلات مع مجموعات من الخبراء لتحديد العناصر التي تشكل القيادة الموثوقة وتطوير مقياس لها يتمتع بالمصداقية. وقد حدد البحث الذي قاموا به أربعة عناصر هي: الوعي الذاتي، ووجود مفهوم أخلاقي داخلي، وتوازن في المعالجة للمعلومات، وعلاقات شفافة (الأغوذج ٢١-٣). هذه العناصر الأربعة مجتمعة تمثل القاعدة (الأساس) لنظرية القيادة الموثوقة.

 ويشير «المفهوم الأخلاقي الداخلي» إلى وجود قيود ذاتية لدى القائد مستمدة من معايير أخلاقية داخلية لديه، وقيم توجه سلوكه ولا تسمح لتأثير الضغوط الخارجية عليه (مثل الضغوط الاجتماعية وجماعة العمل والأقرباء والأصدقاء). إنها قيود ذاتية لأن الناس لديهم التحكم في المدى الذي يسمحون للآخرين في التأثير فيهم. وينظر الآخرون إلى القادة الذين لديهم مفهوم أخلاقي داخلي بأنهم جديرون بثقتهم، لأن أفعالهم منسجمة مع القيم والمعتقدات التي يظهرون.

ويمثل «التوازان في معالجة المعلومات» أحد القيود الذاتية على سلوك القائد. ويعني ذلك قدرة القائد على تحليل المعلومات بشكل موضوعي، وفهم وجهات نظر الآخرين قبل اتخاذ القرارات. كما يعني التوازن عدم المحسوبية وعدم التحيز في التعامل مع القضايا. ويعني التوازن في المعالجة استخلاص وجهات نظر الآخرين المعارضين وتحليلها قبل اتخاذ القرارات. ويُنظر إلى القادة المتوازنين في تحليل المعلومات بأنهم موطن للثقة؛ لأنهم منفتحون في توجهاتهم وموضوعيون في تعاملهم مع وجهات نظر الآخرين.

تعني « العلاقات الشفافة» الانفتاح والصدق في تقديم القائد لنفسه للآخرين. ويعد ذلك تقييداً ذاتياً؛ لأن القائد يتحكم في شفافيته مع الآخرين. وتحدث العلاقات الشفافة عندما يطرح القائد قيمه، وشعوره، وحوافزه، ورغباته، للآخرين (Kernis, 2003). وتشتمل الشفافية على إيضاح الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية لديه للآخرين. وتعني باختصار الشفافية أن تتواصل بشكل مفتوح وتعكس حقيقة نفسك في علاقاتك مع الآخرين.

وتتكون القيادة الموثوقة بشكل أساسي من العوامل الأربعة السابقة (الوعي الذاتي ومفهوم أخلاقي داخلي وتوازن في المعالجة وعلاقات شفافة) وتمثل القاعدة الأساسية لها.

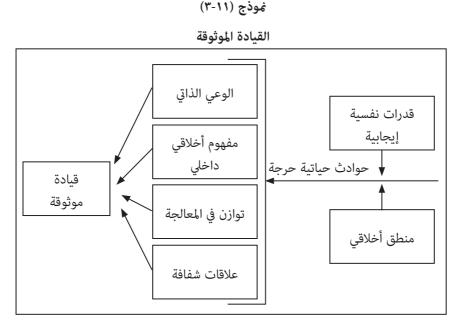

SOURCE: Adapted from Luthans, F., & Avolio, B.J.2003. Authentic Leadership Development. In K.S. Cameron, J.E. Dutton, & R.E. Quinn (Eds), Positive Organizational Scholarship (pp.241 - 258) San Francisco:Berrett - Koehler, 2003; and W.L. Gardner, B.J. Avolio, F. Luthans, B.R May, & F.O. Walumbwa, 2005. «can you see the real me? A self - based model & outhentk Leader and follower development Leadership Quarterly, 16, 343 - 372.

# العوامل التي تؤثر على القيادة الموثوقة:

هناك عوامل أخرى تؤثر في القيادة الموثوقة مثل: قدرات نفسية إيجابية، ومنطق أخلاقي، وحوادث حياتية حرجة (انظر نموذج ٢٠١١). وهناك أربع خصال نفسية إيجابية لها تأثير في القيادة الموثوقة هي: الثقة، والتفاؤل، والأمل، والمرونة، تم استنباطها من حقلي علم النفس والسلوك التنظيمي (Luthans & Avolio, 2003). وتعزز هذه الخصال الإيجابية الأربع قدرة القائد حيث إن كل واحدة من هذه الخصال يمكن أن تكون قدرة شخصية (سمة) أو قدرة مكتسبة أو كلتيهما،. وتكون قدرة شخصية لأنها تحدد بدرجة

ما شخصية الفرد خلال حياته (مثال: انبساطي)، أو أن تكون قدرة مكتسبة لأنه يمكن أن يتطور الأفراد بالتدريب وأن يغيروا من خصائصهم الشخصية.

وتشير «الثقة» إلى الفاعلية الشخصية، وتعني الاعتقاد بأن الشخص لديه القدرة على إنجاز المهمة المطلوبة بنجاح. والقادة الذين لديهم ثقة في أنفسهم أكثر قدرة على النجاح ومقاومة الفشل وتقبل التحديات (Bandura, 1997; Luthans & Avolio).

يمثل «الأمل» حالة تحفيزية ومصدراً للقوة والإرادة والتخطيط للأهداف (Avolio, 2003 (Avolio, 2003). القادة الموثوقون يكون لديهم آمال وأهداف يعرفون أنه يمكن تحقيقها. وتحفر آمال التابعين بأن يثقوا فيهم ويؤمنوا بأهدافهم. ويشير «التفاؤل» إلى عملية عقلية في النظر إلى المواقف المختلفة من منظور إيجابي، والإيمان بأن المستقبل يحمل أشياء إيجابية. ويكون القادة متفائلين وإيجابيين حيال قدراتهم والمنجزات التي يمكن أن يحققوها. وبشكل عام، ينظرون إلى الحياة أنها مخزن مملوء بالفرص المتاحة للجميع وليس العكس (Covey, 1990). وتعني «المرونة» القدرة على تجاوز العثرات والتكيف مع الظروف القاسية والمعاناة. وفي الأيام الصعبة يستطيع الأشخاص الذين لديهم المرونة أن يطوروا أنفسهم مرة أخرى ويكتسبوا قوة أكبر وإصراراً أكثر (Sutcliffe & Vogus, 2003).

ويعـد «المنطق الأخلاقي» أحد العوامـل التي يمكن أن يؤثر في القيادة الموثوقة (نموذج المعني المنطق الأخلاقي القدرة على اتخاذ قرارات أخلاقية حيال قضايا إما أن تكون صحيحة أو خاطئة، أو جيدة أو سيئة. ويعد تطوير القدرة على التحليل المنطقي الأخلاقي عمليـة مسـتمرة مدى الحياة. وبحكم المسـتوى المرتفع للتحليـل المنطقي الأخلاقي، من الممكن أن يتخذ القائد قرارات تساهم في تقليل الاختلافات الفردية وتوحيد الأفراد لتحقيق هـدف عام نبيل. إنها تجعل القادة يتخلون عن أنانيتهم، ويصدرون أحكاماً تحقق رغبات الجماعـة أو المختمع. وكذلك تمكن قدرة المنطق الأخلاقي، القادة من إشـاعة العدل والمساواة وتحقيق مصلحة المجتمع.

العامل الأخير ذو العلاقة بالقيادة الموثوقة هو «الأحداث الحياتية الحرجة» (شكل ١١- ٣)، ويقصد بالأحداث الحياتية الأحداث الكبرى التي تشكل حياة الناس. وقد تكون هذه الأحداث إيجابية، مثل: الحصول على وظيفة غير متوقعة، أو مولود، أو قراءة كتاب مهم.

وقد تكون سلبية، مثل: الإصابة بمرض عضال، أو الحصول على تقييم مستوى سيئ، أو وفاة أحد الأحبة. وتعمل الأحداث الحياتية كباعث للتغيير حيث يشير Shamir وفاة أحد الأحبة. وتعمل الأحداث الحياتية كباعث للتغيير حيث يشير الداخلي لدى الأفراد (٢٠٠٥) بأن القيادة الموثوقة تحدث إلى درجة كبيرة من خلال المخزون الداخلي لدى الأفراد الله يكونونه من خلال خبراتهم في الحياة. وعندما يروي القادة قصص حياتهم فإنهم يحصلون على معرفة أكبر ووضوح حيال ذواتهم وفهم أفضل لأدوارهم. ومن خلال فهمهم واستيعابهم لتجاربهم وخبراتهم يصبح القادة أكثر موثوقية.

كذلك تسهم أحداث الحياة في نهو الأفراد وتساعدهم على أن يكونوا قادة أكثر قوة (Luthans & Avolio, 2003). وعلى سبيل المثال، يروي هاورد سكلتز (المؤسس والمدير التنفيذ له ستاربوكس) قصة عندما كان صغيراً: والده كان سائقاً لتوصيل الطلبات، سقط وأصيب أثناء العمل، ولم يكن لديه تأمين طبي أو نظام للتعويضات عن الإصابة أثناء العمل. وبحكم معرفته الشخصية بهذه المشكلات والمتعلقة بوالده فقد وفر سكلتز نظاماً شاملاً للتأمين الطبي لجميع الموظفين الذين يعملون عشرين ساعة وأكثر في الأسبوع في ستاربوكس. ويمكن القول إن النمط القيادي لسكلتز تأثر بخبراته خلال فترة طفولته.

وبتطوير القيادة الموثوقة في المستقبل فإنه من المتوقع أن يتم تحديد عوامل إضافية تؤشر في العملية القيادية. وحتى الآن فإن القدرات النفسية الإيجابية والمنطق الأخلاقي والأحداث الحياتية الحرجة هي العوامل التي تم تحديدها وتؤثر على قدرة الشخص بأن يصبح قائداً موثوقاً.

## كيف تعمل القيادة الموثوقة؟

لقد ناقشنا في هذا الفصل القيادة الموثوقة من المنظور التطبيقي والمنظور التنظيري. وكلا المنظورين يشخصان القيادة الموثوقة على أنها عملية تطورية تتشكل لدى القادة عبر الزمن. وبالرغم من ذلك فإن المنظورين يقدمان رؤى مختلفة حيال كيفية عمل القيادة الموثوقة.

يقدم المدخل التطبيقي وصفاً لكيف تصبح قائداً موثوقاً وكيف تطور القيادة الموثوقة لديك. على سبيل المثال، يركز مدخل تبري بأن (١٩٩٣) على القادة وضع تصور واضح

ودقيقٍ عن أي قضية أو حالة وفق الموقف الموضوعي المعطى. وتعمل القيادة الموثوقة عندما يلتقي القادة والتابعون بعضهم مع بعض لتحديد مشكلاتهم الحقيقية والأساليب المناسبة لعلاجها. القيادة الموثوقة تعمل على تحديد ما هو حقيقة جيد بالنسبة للقائد والتابعين والمنظمة.

القيادة الموثوقة تعمل وفقاً لمدخل جورج (٢٠٠٣) بشكل مختلف، حيث تركز على خمس خصائص ينبغي على القادة تطويرها لديهم حتى يصبحوا قادة موثوقين. وبشكل أكثر تحديداً، يرى جورج أن القادة ينبغي أن يكون لديهم «غايات»، و«قيم مركزية»، و«علاقات»، و«انضباط ذاتي»، و«ضمير». وتبعاً لذلك فإن القيادة الموثوقة هي التي يجيد فيها القائد هذه الخصائص الخمس في أقواله وأفعاله.

يقدم المدخل التنظيري للقيادة الموثوقة وصفاً تعريفياً لها وما تشتمل عليه من أبعاد. وبناءً على هذا المدخل فإن القيادة الموثوقة تعمل لأن القادة لديهم «وعي ذاتي»، و«مفهوم أخلاقي داخلي»، و«توازن في المعالجة»، و«علاقات شفافة». ويطور القادة هذه الخصائص خلال حياتهم والتي غالباً ما تتأثر بالأحداث الحياتية الحرجة. كما أن الأدبيات تشير إلى أن الخصائص النفسية الإيجابية ولقيم الأخلاقية لها تأثير كبير على القيادة الموثوقة.

ولمزيد من التوضيح فقد قام (2010) Walumbula, Waug, Schaubroeck, and Avolio (2010) بإجراء دراسة على ٣٨٧ موظفاً والمشرفين عليهم، بهدف تحديد تأثير عناصر القيادة الموثوقة على سلوك التابعين. وقد أظهرت نتائج الدراسة بشكل عام أنه كلما بدا القادة أكثر موثوقية كان هناك انسجام أكبر معهم من قبل التابعين والشعور بالتمكين والمشاركة وممارسة سلوك المواطنة التنظيمية.

والقيادة الموثوقة عملية معقدة تركز على تطوير قدرات محدودة لمساعدة القادة على أن يكونوا محل ثقة تابعيهم. ومهمة القائد هي تطوير هذه القدرات وتوظيفها لصالح المصلحة العامة.

### نقاط القوة:

بالرغم من أن مدخل القيادة الموثوقة يعد في مراحل تشكله الأولى، إلا أن له عدة نقاط

قـوة. أولاً، يلبي هذا المدخل احتياجاً معلناً لوجود قيادة تحظى بالثقة في المجتمع. لقد أسهمت حالات فشـل القيادة في القطاعين العام والخاص خلال العشرين سنة الماضية في عدم الثقة لدى الناس. والقيادة الموثوقة محاولة لسـد هذا الفراغ وتقديم إجابات للذين يبحثون عن قيادة جيدة تحظى بالاحترام في عالم مضطرب.

ثانياً، تقدم القيادة الموثوقة إرشادات للأفراد الذين لديهم الرغبة في أن يكونوا قادة موثوقين. كلا المدخلين - العملي والتنظيري - يقدمان شرحاً لما ينبغي على القادة فعله لكي يصبحوا قادة يحظون بالثقة. وعلى سبيل المثال، يقول تيري (١٩٩٣) لكي تصبح قائداً يثق الناس به، يجب عليك أن تعمل مع التابعين لتعرف عن قرب ماذا يحدث في كل موقف من المواقف، وتتخذ القرارات المناسبة. كذلك تقدم أدبيات العلوم الاجتماعية جوانب مهمة للقادة ينبغي عليهم الاهتمام بها، مثل: الوعي الذاتي، ومفهوم أخلاقي داخلي، وتوازن في المعالجة، وعلاقات شفافة. وإذا ما أخذنا المدخل العملي والمدخل التنظيري معاً فإنهما يقدمان خريطة لمن يرغب في أن يصبح قائداً يثق به التابعون.

ثالثاً، وكما هو الحال بالنسبة للقيادة التحويلية والقيادة الخادمة فإن القيادة الموثوقة لها أيضاً بعداً أخلاقياً واضحاً، حيث يعد القيام بالعمل الصحيح والمفيد للتابعين والمجتمع من قبل القائد شمطاً أساساً للقيادة الموثوقة.

والقادة الذين يتمتعون بثقة الآخرين يدركون قيمتهم، ويقدمون احتياجات التابعين لهم على احتياجاتهم الذاتية، ويعملون مع التابعين لكي يوامُّوا بين احتياجات ورغبات الجميع للتوحيد الجهود لتحقيق المصلحة العامة.

رابعاً، تبرز القيادة الموثوقة بأن القيم والسلوكيات يمكن تطويرها عبر الزمن. لذلك فإن القيادة الموثوقة ليست سمة توجد لدى بعض الناس دون غيرهم. كل شخص يستطيع أن يطور القيادة الموثوقة لديه ويصبح قائداً يثق به الآخرون. على سبيل المثال، يمكن للقادة أن يكونوا أكثر وعياً وشفافية، وأن يطوروا علاقاتهم وينموا قدرة التحليل الأخلاقي لديهم. وكما يقول لوثانز (٢٠٠٣) بأن القادة يستطيعون أن يتعلموا كيف يطورون قدراتهم النفسية الإيجابية، مثل: الثقة بالنفس، والأمل، والتفاؤل، والتسامح، ويوظفونها لخلق بيئة

تنظيمية إيجابية. وفي حقيقة الأمر، فهناك العديد من الطرق يمكن للقادة أن يسلكوها لكي يكونوا قادة يثق فيهم الآخرون عبر الزمن.

أخيراً، يمكن قياس القيادة الموثوقة من خلال «مقياس القيادة الموثوقة» الذي يتكون من (١٦) عبارة، تقيس أربعة عوامل (2008). (Avolio et al., 2009, Walumbwa et al., 2008)

#### نقاط الضعف:

لا تزال القيادة الموثوقة في مرحلة التطوير، وهناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات حول هذه النظرية. أولاً، المفاهيم والأفكار التي يتم طرحها في المدخل التطبيقي (على سبيل المثال George, 2003; Terry, 1993) لم يتم البرهنة على صحتها. وبالرغم من أن المدخل العملي والمدخل التنظيري يقدمان رؤى جيدة للقيادة الموثوقة، إلا أنهما لم يتم بناؤهما وفقاً للأسس العلمية المنهجية ولم يتم التحقق من مصداقيتهما. وبدون بحوث علمية تدعم الطرح المقدم من خلال المدخل العلمي فإنه ينبغي أخذ ذلك كمؤشرات على عملية القيادة الموثوقة.

ثانياً، لم يتم شرح العنصر الأخلاقي يشكل كامل في القيادة الموثوقة، حيث تشير القيادة الموثوقة المنادة محفزون بسبب القيم العليا لديهم، مثل: العدل، والمصلحة العامة للمجتمع، إلا أن أسلوب تأثير هذه القيم على القيادة الموثوقة غير واضح. وعلى سبيل المثال، ما العلاقة بين القيم لدى القائد والوعي الذاتي لديه؟ أو ما الخطوات أو العملية التي من خلالها تؤثر القيم الأخلاقية على عناصر القيادة الموثوقة الأخرى؟ في الوضع الراهن لا تقدم القيادة الموثوقة إجابات شافية عن هذه الأسئلة.

ثالثاً، يتساءل الباحثون عن مناسبة أن تشتمل عناصر القيادة الموثوقة على عنصر السلوك الإيجابية. وبالرغم من أهمية أن تدرس العلوم الاجتماعية القدرات الإنسانية الايجابية وأفضل الحالات الإنسانية (Cameron, Dutton & Quinn, 2003) إلا أن مبررات جعل السلوك الإيجابي جزءاً أصيلاً من القيادة الموثوقة ليست كافية ولا مقنعة. البعض يقول بأن اشتمال القيادة الموثوقة على السلوك الإيجابي جعلها أكثر اتساعاً ومن الصعوبة قياسها بأن اشتمال القيادة الموثوقة على السلوك الإيجابي جعلها أكثر اتساعاً ومن الصعوبة قياسها (Cooper et al., 2005). وفي هذه المرحلة من تطوير البحوث المتعلقة بالقيادة الموثوقة فإن الدور للسلوك الإيجابي كعنصر أساس في هذه النظرية يحتاج إلى مزيد من التفسير.

أخيراً، ليس واضحاً كيف يكون للقيادة الموثوقة تأثير إيجابي على المخرجات التنظيمية للمنظمة. ولأن البحوث في هذا المجال تعد شحيحة نظراً لحداثة هذا المدخل فإن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات للتأكد من القيمة المضافة للقيادة الموثوقة. وبالرغم من أن القيادة الموثوقة جاذبة بداهة، إلا أن هناك أسئلة ما زالت قائمة حول مدى فاعلية هذا المدخل، وما الحالات التي يكون فيها فاعلاً وهل يتحقق من خلاله إيجابيات ملموسة. كما أنه ليس من الواضح في البحوث التي أجريت بأن القيادة الموثوقة كافية. لتحقيق الأهداف التنظيمية. وعلى سبيل المثال، هل القائد الموثوق، وغير المنظم، المفتقر إلى المهارات الفنية، وكحن أن يكون فاعلاً؟ الثقة مهمة وذات قيمة عالية بالنسبة للقيادة ولكن العلاقة بينها وبين فاعلية القيادة غير واضحة. من الواضح أن هناك حاجة إلى أن تتصدى البحوث في المستقبل للعلاقة بين القيادة الموثوقة والمخرجات التنظيمية.

# التطبيق:

لأن القيادة الموثوقة في المراحل التطويرية الأولية، فإن هناك بحوثاً قليلة عن الإستراتيجيات التي يمكن للناس أن يستخدموها لتطوير أو تعزيز سلوكيات القيادة الموثوقة لديهم. تقدم النظريات التطبيقية بعض الوصفات لكنها ليست مبنية على أدلة بحثية تؤكد بأنها تسهم في تعزيز سلوكيات القيادة الموثوقة.

وبالرغم من قلة البحوث التطبيقية في أدبيات القيادة الموثوقة التي يمكن تطبيقها في السياقات التنظيمية العملية، إلا أنه توجد في الأدبيات أفكار مشتركة يمكن أن تكون مناسبة للتطبيق في المنظمات. إحدى الأطروحات المشتركة في جميع أدبيات القيادة الموثوقة أن الناس لديهم القدرة أن يتعلموا ليصبحوا قادة موثوقين. وفي أعمال (,2003 Luthans & Avolio) الأولى بنوا نهوذجاً لعملية تطور القيادة الموثوقة على أساس أنها عملية يتعلمها الشخص مدى حياته. ويقول Luthans & Avolio أن القيادة الموثوقة عبارة عن عملية يمكن أن يطورها الشخص خلال حياته. ويشير ذلك إلى أن إدارات الموارد البشرية يمكن أن تعزز سلوكيات القيادة الموثوقة لدى الموظفين الذين ينتقلون إلى مواقع قيادية. الفكرة الأساسية الأخرى التي يكن تطبيقها في المنظمات أن الهدف الأساس للقيادة الموثوقة فعل الشيء الصحيح، والأمانة، والصدق مع النفس ومع الآخرين، والعمل للصالح العام. أخيراً،

القيادة الموثوقة تتشكل وتتطور من خلال أحداث الحياة الحرجة. ومن خلال الوعي والإدراك لهذه الأحداث واستخدمها كمحرك ذاتي يمكن لأناس كثيرين لديهم الرغبة أن يكونوا قادة موثوقين.

## حالات دراسية:

يقدم الجزء التالي ثلاث حالات دراسية (حالة ١٠١١ و ١١٠٢ و ١١٠) لأشخاص يمثلون القيادة الموثوقة. الحالة الأولى عن سالي هيلغسن المؤلفة لكتاب «الميزة النسائية: طرق المرأة إلى القيادة» (١٩٩٠)، والحالة الثانية عن جريج وكيف أصبحت رسالته لتطوير المدارس والسلام في باكستان وأفغانستان مجالاً للنقد عندما اتهم بالكذب وتصرفات مالية غير مقبولة. الحالة الأخيرة عن بيتي فورد السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة الأمريكية وجهودها في مجال نشر الوعي بسرطان الثدي. وفي نهاية كل حالة هناك مجموعة من الأسئلة للمساعدة في تحليل الحالة باستخدام الأفكار عن القيادة الموثوقة.

حالة (١١١-١)

#### هل أنا حقاً قائد؟

ولدت سالي هيلغسن في مدينة صغيرة في ولاية منيسوتا. كانت والدتها ربة منزل ووالدها أستاذاً في الجامعة. بعد التحاقها في كلية محلية وتخصصها في اللغة الإنجليزية والأديان المقارنة انتقلت إلى نيويورك بسبب انجذابها للحركة السينمائية هناك. حصلت سالي في البداية على عمل ككاتبة في شركة إعلانات وبعد ذلك مساعدة لمحرر في إحدى الصحف. وخلال عملها نشرت مقالات في عدد من المجلات، مثل: هاربر، وفوغيو، وفورشن، وإنسايد سبورت. وأثناء عملها عادت إلى مقاعد الدراسة لإكمال درجتها العلمية. وبعد ذلك بدأت تأخذ مواد دراسية لمرحة الدكتوراه في موضوع الأديان. لقد كانت ترى نفسها أستاذة جامعية ولكنها تستمتع كذلك بعملها الحالى ككاتبة، لذلك فقد كانت تشعر بحيرة داخلها.

وبينها كانت تجري في يوم ممطر في أحد شوارع نيويورك لاحظت بأن قطة تجري بجانبها، وتذكرت أحد الأفلام المشهورة كان بطلها قطة. وقد جعل هذا الموقف سالي تدرك أهمية وقيمة الحرية والاستقلالية التي تتمتع بها حالياً ككاتبة. ومنذ تلك اللحظة قررت

أن تكون متفرغة للكتابة، على الأقل للفترة الزمنية القادمة. ولذلك عندما سنحت لها فرصة تغطية أحد القتلة المشهورين في ولاية تكساس قبلت ذلك فوراً. وبينما كانت تقوم بتغطية المحاكمة وجدت نفسها منجذبة للثقافة في تكساس ولذلك قررت ان تكتب كتاباً عن دور المنتجين المستغلين للبترول في التأثير في المنطقة. ومثل هذا العمل يتطلب موارد مالية ضخمة، ووقتاً طويلاً. لذلك مكثت ما يقارب العام مع أصدقاء لها في مناطق معزولة في ولاية تكساس. لقد كان عملاً شاقاً ومضنياً، لكن سالي كانت مجبرة على إنجاز المشروع. وعندما صدر كتابها عام ١٩٨١م حقق نجاحاً محدوداً، ولكن سالي شعرت بزيادة بثقتها بنفسها نتيجة لنشر الكتاب. لقد أكد نشر الكتاب لها بأنها كاتبة.

انتقلت سالي بعد ذلك إلى نيويورك واستمرت في كتابة المقالات والبحث عن موضوع لكتاب جديد. كما أنها بدأت تعد الكلمات التي يلقيها الرئيس التنفيذي لشركة فورشن. لقد أحبت العمل لا سيما أنها تلاحظ ما يدور في الشركة دون أن تكون جزءاً منها. كانت سالي تنظر إلى داخل الشركة من خارجها. ولقد كانت تشعر في بعض الأحيان أنها ممثلة في مسرحية عن العمل في الشركة. وقد أعطاها هذا الدور شعوراً بالمهنية بدرجة أعلى.

وككاتبة للخطابات، كانت سالي تقضي وقتاً طويلاً في مقابلة الموظفين والموظفات في الشركة، مما جعلها تدرك أن الرجال والنساء يختلفون في أساليب عملهم بشكل كبير. كما لاحظت أن معظم المهارات والاتجاهات التي تجلبها النساء إلى العمل تكون مناسبة للتوجهات التطويرية للمنظمات. إضافة إلى ذلك فقد لاحظت أن الرؤى الفريدة للنساء نادراً ما تعطى قيمتها الحقيقية من قبل المديرين التنفيذين أو قادة المنظمات. شجعت هذه الملاحظات سالي على كتابة كتاب جديد. لذلك وقعت عقداً عام ١٩٨٨م مع أحد دور النشر الكبيرة عن ما يمكن أن تقدمه النساء للمنظمات. لقد كانت مقتنعة وبشدة أنه لو تم تشجيع النساء ودعمهن لحققن نجاحات كبيرة في قيادة المنظمات في مراحل التغيير. لقد كان الوقت مناسباً لهذه الرسالة. ولذلك لاقى كتابها الذي تم نشره عام ١٩٩٠م نجاحاً كبيراً وتصدر قائمة المبيعات لعدة أعوام، واستمر في الطباعة لأكثر من عشرين عاماً.

وبالرغم من البروز الذي حققته سالي من خلال كتابها، إلا أنها بدأت تشعر بالانزعاج الداخلي لأنها تعرف أنها ليست خبيرة في مجال العلوم الاجتماعية في موضوع المرأة. هي

مؤلفة وليست خبيرة، ولذلك بدأت تسأل نفسها هل فعلاً جديرة بالثقة التي حصلت عليها؟ وباختصار كانت تتساءل: هل كانت القائدة التي يتوقعها الناس؟

لقد كان الطريق الذي سلكته سالي للإجابة عن هذه الأسئلة هو ببساطة أن تقدم نفسها كما هي. إنها سالي هيلجسن تقوم بدور مراقب خارجي، لديها مهارات وقدرات على الملاحظة والتحليل للقضايا. لم يكن الطريق إلى القيادة بالنسبة لها خطوة بخطوة، لقد بدأ مع رحلتها لاكتشاف ذاتها وقبولها لقيمها. وخلال مراحل الوعي الذاتي نمت وأصبحت تثق بقدراتها ككاتبة، خاصة الاتجاهات الحديثة في الحياة التنظيمية.

سالي مستمرة على أنها مستشارة على مستوى العالم، ومتحدثة في القضايا المعاصرة، ونشرت خمسة كتب. ليست متأكدة أنها سوف تنهي متطلب درجتها العلمية وتصبح أستاذة حامعية.

#### أسئلة:

١- تعلم الشخص عن نفسه يعد خطوة مهمة باتجاه أن يصبح قائداً موثوقاً.

ما دور الوعى الذاتي في قصة سالي القيادية؟

٢- كيف تصف القيادة الموثوقة في قيادة سالي؟

٣- لبسـت سـالي في نهاية الحالة «عباءة القيادة». هل كان ذلك مهماً بالنسبة لها كقائدة؟ ما علاقة القيام بالدور القيادى بالقيادة الموثوقة؟

٤- هل كل قائد يصل في حياته المهنية إلى مرحلة سالى يصبح تقمص القيادة مهماً بالنسبة له؟

حالة (١١-٢)

#### القائد يتعرض للنقد

حتى عام ٢٠١١ كان هناك عدد قليل يعرفون غريج مورنتسون، حيث كان موضوعا لكتابين حازا أعلى المبيعات عام ٢٠٠٦م وعام ٢٠٠٩م، يرويان كيف أصبح ممرض بطلاً بنى مدارس في مناطق فقيرة في باكستان وأفغانستان.

قصة غريج استثنائية، ضاع ومرض وتهت العناية به من قبل قرويين في قرية كورف المعزولة في أفغانستان. وعد غريج بأن يبني في القرية مدرسة لرد الجميل واستغرق بناء المدرسة ثلاث سنوات، حيث تعلم كيف يجمع التبرعات ويتعامل مع الثقافات المختلفة. وقاد نجاحه في هذا المشروع إلى تأسيس «معهد وسط آسيا» كمؤسسة غير ربحية، لمساعد مجتمعات وسط آسيا من خلال التعليم، والقضاء على الأمية، ونشر ثقافة السلام والتسامح. وحتى عام ٢٠١١م استطاع المعهد أن يبني أو يدعم إنشاء (١٧٠) مدرسة في باكستان وأفغانستان وأسهم في تعليم أكثر من (٢٨,٠٠٠) طالب.

بدأت قصة غريج غير قابلة للتصديق، حيث قامت القناة الإخبارية (٦٠ دقيقة) بتوجيه اتهامات لغريج بإساءة التصرف في الأموال والاستفادة من معهد وسط آسيا. وقدم البرنامج تقريراً يشكك في إنجازات غريج ويتهمه بأنه فبركها من خلال كتابه الذي حاز أعلى المبيعات وضلل الناس. وجد غريج والمعهد أنهما محاصران من قبل وسائل الإعلام، والرأي العام، وتحقيقات رسمية من قبل المدعي العام لمونتانا، ودعاوى أخرى أقيمت من قبل محامين بمبلغ خمسة ملايين دولار يدعون فيها بأنه غرر بها لا يقل عن أربعة ملايين شخص لشراء كتابه.

انسحب غريج من الحياة العامة بعد بداية الحملة الإعلامية، واكتفى بنشر رسالة على الموقع الرسمي لمعهد وسط آسيا يقول فيه إنه يؤكد على مصداقية ما ورد في كتابه وإن ما تم نشره في وسائل الاعلام لا يعبر عن الحقيقة. وما لا يعرفه الناس أنه قبل يومين من إذاعة البرنامج التلفزيوني تم تشخيص إصابة غريج بمرض خطير في قلبه، وتم تحديد موعد لإجراء عملية جراحية له بعد أسابيع. وفي الوقت نفسه قام المعهد بإصدار نشرة لتعزيز الشفافية لديه توضح الضرائب المدفوعة وقائمة بالمشاريع وحالتها الراهنة. وقد وثق التقرير (٢١٠) مدرسة منها (١٧) مدرسة يتم دعمها بالكامل من قبل المعهد (الرواتب والمواد والكتب والأثاث ... إلخ).

لم تنته تحقيقات المدعي الفيدرالي العام في ٢٠١١/١٠/١، واستمرت الدعوى ضد المعهد وضد غريج وزميله المشارك في تأليف الكتاب ديفد أوليفر ريلاين. نصح المستشارون القانونيون غريج بألا يتعامل مع وسائل الإعلام لكنه بدأ ينسق لعدد قليل من اللقاءات

العامة. وحتى تنتهي التحقيقات، هناك غيوم من الشكوك تحوم حول غريج ومعهد وسط آسيا. يقول العضو السابق في مجلس إدارة المعهد أندرو ماركيوس إنه شيء مؤسف أن يحدث ذلك، ويتمنى أن يثمن الناس ما قدم غريج والمؤسسة.

يقول ماركيوس: «من الصعب أن تتخيل شخصاً قدم للتعليم مثل ما قدمه غريج في هذا العالم. ما تم القيام به يتطلب إنساناً بمعنى الكلمة».

#### أسئلة:

- ١- هل تصف غريج بأنه قائد موثوق؟ اشرح إجابتك.
- ٢- تحدثنا في الفصل عن البعد الأخلاقي والشفافية كعناصر للقيادة الموثوقة. هل تعتقد
   أن قيادة غريج تشتمل على هذين العنصرين؟
  - ٣- كيف كان رد فعل غريج حيال الاتهامات الموجهة إليه من منظور القيادة الموثوقة؟
    - ٤- كيف ستؤثر التحقيقات المستقبلية في الموثوقية بقيادة غريج؟

حالة (۲۰۱۱)

### السيدة الأولى المترددة

اعترفت بتي فورد بأن اليوم الذي أصبح فيه زوجها الرئيس (٣٨) للولايات المتحدة الأمريكية الموافق ١٩٧٤/٩/٩م كان أكثر الأيام حزناً في حياتها (Ford,1978, p.1).

كانت إليزبث بلومر فورد تحمل أكثر من وصف، فهي مدرسة موسيقا، وأم لأربعة أطفال، وزوجة لعضو مجلس الشيوخ جيرالد فورد للمرة الثالثة عشرة. وقد كان فورد يفكر في التقاعد، ولم يخطر على بال بتي أنها ستصبح السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد أن أدى زوجها القسم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، بدأت بتي رحلتها حيث حازت أوصافاً أكثر من قبل: الناجية من سرطان الثدي، والمدافعة عن حقوق المرأة، والمتعافية من إدمان الكحول، والشريك المؤسس ورئيس مركز بتي وفورد لعلاج الإدمان.

بدأ فورد طريقه إلى البيت الأبيض في شهر أكتوبر عام ١٩٧٣م عندما تم اختياره نائباً للرئيس بدلاً من نائب الرئيس سبيارو الذي أجبر على الاستقالة. وبعد تسعة أشهر من

توليه منصب نائب الرئيس، أصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن استقال الرئيس نيكسون بسبب فضيحة ووترجيت.

من أول يوم لها في البيت الأبيض عُرِفت بتي بأنها منفتحة وصادقة. كان النساء في ذلك الوقت نشيطات في الدفاع عن المساواة في بيئة العمل والمجتمع بأسره. أقل من نصف النساء الأمريكيات كن موظفات، وكان دخلهن يمثل فقط ٣٨٪ من أقرانهن الرجال (Spraggins, ٥٠٠٥). وقد أحدث أول مؤتمر صحفي لبتي ضجة كبيرة، حيث تحدثت عن الحق في الإجهاض، ودور النساء في العملية السياسية، والمساواة في الحقوق.

بعد مرور أقل من شهر لبتي في البيت الأبيض، تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي. بدأت بالدفاع عن معتقداتها الاجتماعية فقط، حيث تحدثت بصراحة عن تشخيص وعلاج مرض لم يسبق الحديث عنه علانية. وبالتنسيق مع مجلة الأخبار الأسبوعية، تم نشر تغطية كاملة وتفصيلية عن مرضها، والعملية الجراحية التي أجرتها، وبرنامجها العلاجي. وقد أسهم هذا الانفتاح في رفع الوعي عمرض سرطان الثدي والخيارات العلاجية، وجلب الارتياح للنساء اللاتي كن يعانين من هذا المرض.

قالت بتي في أول مذكرات كتبتها: «كنت منومة في المستشفى وأفكر في جميع النساء اللاتي ذهبن إلى المستشفيات لإجراء فحوصات لسرطان الثدي بسببي. لقد أدركت بشكل واضح القوة التي تتمتع بها المرأة بالبيت الأبيض». «ليس بسبب قوتي، بل بسبب قوة المنصب، القوة التي يمكن أن تستخدم للمساعدة» (Ford,1978, P.194).

بعد النقاهة من المرض، استخدمت مصادر القوة المتاحة لها بشكل أفضل، حيث بدأت تتحدث علانية عن دعمها ومساندتها للمساواة في الحقوق، التشريع الذي يكفل المساواة في الحقوق بين الجنسين في جميع الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية (Francis, 2009).

وفي لقاء تلفزيوني (برنامج ٦٠ دقيقة)، أفصحت بتي عن آرائها حيال العديد من القضايا العامـة الجدلية، مثل: الإجهاض، وزواج القاصرات، والمخدرات. وانخفضت شعبيتها بعد المقابلة إلا أنها استعادتها بقوة في وقت قصير، حيث بلغت نسبة تأييدها ٧٥٪.

وبالإضافة إلى الأدوار المطلوب منها القيام بها بصفتها السيدة الأولى، فقد بدأت عام

١٩٧٥م تقود الحملة الانتخابية لزوجها، وأطلقت مقولة «صوت لزوج بتي». وبعد أن خسر فـورد الانتخابات أمام كارتر، ولأنه كان يعاني من مشـكلة في جهازه التنفسي ولا يسـتطيع الحديث، تقدمت بتي ووقفت أمام الكاميرات وألقت خطاب زوجها فورد الذي يعترف فيه بالهزيمة ويبارك لكارتر بالفوز. وانتهت أيام بتي كسيدة أولى في شهر يناير عام ١٩٧٧م.

بعد أكثر من عام واحد بقليل، وعند بلوغها الستين من العمر، بدأت بتي معركة شخصية أخرى: التعافي من إدمان الكحول وإدمان علاج آلام الرقابة والتهاب الأعصاب. أقرت بتي أنها تتناول مهدئ لآلام الرقبة والتهاب الأعصاب لمدة ١٤ عاماً الأمر الذي أدى إلى إدمانها على هذا العلاج، لكنها رفضت الاعتراف بإدمانها للكحول. بعد أن أجرت فحوصات طبية في مستشفى القوات البحرية لعلاج إدمان الكحول والمخدرات، شعرت بأن لديها العزيمة الكافية لمواجهة نفسها والاعتراف أمام الملأ بمشكلاتها.

أدركت بتي أن تعافيها من الإدمان يعد أمراً مثيراً، لاسيما أن معظم مراكز علاج الإدمان كانت موجهة للرجال. كتبت في مذكراتها: «المرأة المدمنة للكحول لديها مشكلات عاطفية، ومشكلات صحية، ومشكلات عائلية، أكثر من الرجل» (Ford, 1987, p. 129).

لهذا السبب أسهمت بتي في تأسيس مركز بتي فورد غير الربحي عام ١٩٨٢م لعلاج الإدمان. ينقسم المركز إلى قسمين متساويين، واحد لعلاج الرجال والآخر لعلاج النساء. وقد أدى نجاح المركز إلى الإقبال عليه من جميع الفئات الاجتماعية والعمرية. وتقديراً لجهودها والنشاطات التي تقوم بها، تم منحها وسام الرئيس للحرية عام ١٩٩١م ووسام مجلس الشيوخ عام ١٩٩٩م.

في حديثها في لقاء رابطة المتعافين من المركز، قالت: «أنا فخورة بهذا المركز. لقد مكنني التعافي من الإدمان من مساعدة الآخرين الذين كانت لديهم الشجاعة أن يفصحوا عن إدمانهم. لا أعتقد أنه يوجد في الحياة أفضل من أن تكون قادراً على مساعدة الآخرين» (Ford, 1987, p. 217).

#### أسئلة:

١- كيف تصف النمط القيادي لدى بتي فورد؟

- إلى أي مدى يمكن أن يوصف بأنه نمط القيادة الموثوقة؟
- ٢- كيف أثرت أحداث الحياة الحرجة في تطور القيادة لدى بتى فورد؟
  - ٣- هل هناك بعد أخلاقي واضح في النمط القيادي لدى بتى فورد؟
- ٤- كما أشرنا في السابق، الوعي الذاتي والشفافية يلازمان القيادة الموثوقة. إلى أي درجة تتصف بتى بهاتين الصفتين؟

### مقياس القيادة:

بالرغم من أن مقياس القيادة الموثوقة في مراحله التطويرية الأولى، إلا أنه تم بناؤه من قبل والمبوا وزملائه عام (٢٠٠٨) لاختبار افتراضات القيادة الموثوقة. والمقياس عبارة عن (١٦) عبارة تقيس أربعة عوامل للقيادة الموثوقة: وعي النات، ومفهوم أخلاقي داخلي، وتوازن في المعالجة، وعلاقات شفافة. وبناءً على عينة من الصين وكينيا والولايات المتحدة الأمريكية قام والمبوا وزملاؤه ببناء هذه الأبعاد الأربعة، ووجدوا أن لها علاقة إيجابية عخرجات مثل: المواطنة التنظيمية، والالتزام التنظيمي، والرضا عن المشرفين، والأداء.

وفيها يلي نقدم المقياس الذاتي للقيادة الموثوقة لمساعدتك في التعرف على مستواها لديك. ويساعد هذا المقياس على فهم كيفية قياس القيادة الموثوقة، ويعطيك درجات خاصة بك لأبعاد القيادة الموثوقة الأربعة. الغرض من هذا المقياس هو الجانب التطبيقي العملى وليس لإجراء الأبحاث في هذا المجال.

# مقياس القيادة الموثوقة الذاتى:

تعليمات: يحتوي هذا المقياس على عبارات تمثل أبعاداً مختلفة للقيادة الموثوقة. ليس هناك إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة، والمطلوب الإجابة بأمانة وصدق. استخدم المفتاح التالي للإجابة عن كل عبارة وذلك من خلال وضع دائرة حول الرقم الذي تعتقد أنه يعبر عن موقفك من العبارة أكثر من غيره.

- ١- أوافق بشدة
  - ٢- أوافق

- ٣- محايد
- ٤- لا أوافق
- ٥- لا أوافق بشدة

| ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | 1 | العبارة                                            | الرقم |
|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------|-------|
| 0 | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | أستطيع أن أحدد أكثر ثلاثة جوانب ضعف لدي            | ١     |
| ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | تعكس أفعالي قيمي الأساسية                          | ۲     |
| 0 | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | أبحث عن الآراء الأخرى قبل أن اتخذ أي موقف          | ٣     |
| 0 | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | أشارك الآخرين مشاعري                               | ٤     |
| ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | أستطيع أن أحدد أكثر ثلاثة جوانب قوة لدي            | 0     |
| 0 | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | لا أسمح لضغوط المجموعة أن تتحكم في                 | ٦     |
| ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | أنصت بعناية لآراء الذي يختلفون معي                 | ٧     |
| ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | أجعل الآخرين يعرفون تماماً من هو أنا كشخص          | ٨     |
| 0 | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | أبحث عن تغذية راجعة للتعرف على ذاتي كشخص           | ٩     |
| ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يعرف الآخرون ما هو موقفي حيال القضايا الجدلية      | ١.    |
| 0 | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | لا أركز على وجهة نظري على حساب الآخرين             | 11    |
| 0 | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | من النادر أن أقدم صورة مغلوطة للآخرين              | 17    |
| ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | أتقبل مشاعري عن نفسي                               | 18    |
| ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | تقود أخلاقياتي ما أفعله كقائد                      | ١٤    |
| ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | أنصت بعناية إلى أفكار الآخرين قبل أن أتخذ القرارات | 10    |
| 0 | ٤ | ٣ | ۲ | ١ | أعترف بأخطائي لدى الآخرين                          | ١٦    |

## الدرجات:

- «الوعى الذاتي»، اجمع درجات العبارات (١+٥+٩+١).
- «مفهوم أخلاقي داخلي»، اجمع درجات العبارات (۲+۲+۱۰+۱).
  - «التوازن في المعالجة»، اجمع درجات العبارات (٣+٧+١١+١٥).
    - «علاقة شفافة»، اجمع درجات العبارات (٤+٨+١٢+١٦).

#### تفسير الدرجات:

تـم إعداد هذا المقياس ليقيس القيادة الموثوقة لديك، مـن خلال أربعة أبعاد: الوعي الذاتي، ومفهوم أخلاقي داخلي، والتوازن في المعالجة، وعلاقات شـفافة. ومن خلال مقارنة الدرجات التي تحصل عليها في كل بعد من الأبعاد الأربعة تسـتطيع أن تحدد البعد الأقوى والبعد الأضعف لديك. وتشـير الدرجات المرتفعة إلى وجود القيادة الموثوقة لديك بشـكل قوي بينما تشـير الدرجات المنخفضة إلى وجودها بشـكل ضعيف. وإجمالاً، تعتبر الدرجة (١٦) فأكثر مرتفعة.

#### ملخص:

نتيجة لإخفاقات القيادة في القطاعين العام والخاص ظهرت القيادة الموثوقة كاستجابة للمطالب الاجتماعية بوجود قيادة أصيلة، يمكن الوثوق فيها. والقيادة الموثوقة هي التي تتصف بالشفافية ومبنية على أسس أخلاقية وتستجيب لاحتياجات الناس ورغباتهم.

وبالرغم من أن القيادة الموثوقة في مراحل تطورها الأولية إلا أنها تمثل أملاً للناس الذين يبحثون عن قيادة حقيقية.

وبالرغم من تعدد تعريفات القيادة الموثوقة إلا أنه عكن تصورها من خلال البعد الذاتي الشخصي والبعد الخارجي. البعد الذاتي الشخصي يركز على القائد ذاته من خلال معارفه وانضباطه ومفهومه. أما البعد الخارجي فيركز على القيادة على أنها عملية جماعية تبنى من خلال القادة والتابعين معاً. البعد الشخصي يفترض أن القيادة الموثوقة تتطور لدى الشخص عبر الزمن وتبرز بسبب الأحداث الحياتية الحرجة.

هناك مدخلان عمليان للقيادة الموثوقة «المعرفة والعملية» يرشدان إلى كيفية أن يصبح الشخص قائداً موثوقاً. يصف مدخل تيري (١٩٩٣) كيف يمكن للقادة استخدام عجلة الفعل الموثوق للتعامل مع ما يجري فعلياً في أي موقف وتحديد الفعل المناسب للقائد وللتابعين وللمنظمة. حدد مدخل جورج (٢٠٠٣) خمسة أبعاد أساسية للقيادة الموثوقة والسلوكيات المقابلة لكل واحد منها والتي ينبغي على الفرد تطويرها حتى يصبح قائداً موثوقاً.

المدخل التنظيري للقيادة الموثوقة مبني على أدبيات العلوم الاجتماعية، وما زال في مرحلة التشكل. وقد استطاع الباحثون تحديد أربعة عناصر رئيسة للقيادة الموثوقة هي: وعي ذاتي، ومفهوم أخلاقي داخلي، وتوازن في المعالجة، وعلاقات شفافة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وجد الباحثون أن القيادة الموثوقة تتأثر بالقدرات السيكولوجية الإيجابية، والمنطق الأخلاقي، والأحداث الحياتية الحرجة.

وللقيادة الموثوقة عدة خصائص إيجابية. أولاً، تقدم القيادة الموثوقة الإجابة للناس الذين يبحثون عن قيادة مخلصة وأمينة في عالم مضطرب. ثانياً، القيادة الموثوقة ذات طبيعة وصفية حيث تقدم معلومات وفيرة لكيف يمكن للقادة أن يتعلموا ليصبحوا قادة موثوقين. ثالثاً، للقيادة الموثوقة بعد أخلاقي واضح يؤكد على القادة أن يفعلوا ما هو «صعيح» و «جيد» للتابعين والمجتمع. رابعاً، تم بناء القيادة الموثوقة كعملية يطورها القادة مع مرور الوقت وليست سمة ثابتة. أخيراً، يمكن قياس القيادة الموثوقة من خلال مقياس يحظى بصداقية وموثوقية.

هناك أيضاً خصائص سلبية للقيادة الموثوقة. أولاً، الأفكار التي طرحت من خلال المدخل العملي لا تستند إلى أساس علمي، ولذلك يجب التعامل معها بحذر. ثانياً، لم يتم شرح البعد الأخلاقي في القيادة الموثوقة بشكل كاف. وعلى سبيل المثال، لم يتم توضيح العلاقة لقيم مثل العدالة والمجتمع بالقيادة الموثوقة. ثالثاً، لم يتم شرح الأساس الذي بني عليه جعل القدرات السيكولوجية الإيجابية جزءاً أساسياً في نموذج القيادة الموثوقة. أخيراً، هناك ضعف في إثبات فاعلية القيادة الموثوقة وعلاقتها بالمخرجات التنظيمية الإيجابية.

ختاماً، القيادة الموثوقة مجال بحثي جديد ومثير وواعد في المستقبل. وبإجراء مزيد من البحوث في موضوع القيادة الموثوقة سـوف تظهر صورة أوضح للطبيعة الحقيقية للعملية والافتراضات والمبادئ التى يشتمل عليه هذا المدخل.

### المراجع:

- Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. Leadership Quarterly, 1 6, 315-3 38.
- Avolio, B. J., Walumbwa, F. 0., & Weber, T. J. (2009). Leadership: Current theories, research, and future directions. Annual Review of Psychology, 60, 421-449.
- Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
- Bass, B. M. (1990). Handbook ofleadership. New York: Free Press.
- Bass, B. M., & Steidlmeier, P. (1999). Ethics, character, and authentic transformational leadership. Leadership Quarterly, 10, 181-217.
- Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.
- Cameron, K. S., Dutton, J. E., & Quinn, R. E. (2003). Foundations of positive organizational scholarship. In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive organizational scholarshifJ (pp. 3-13). San Francisco: Berrett-Koehler.
- Central Asia Institute. (201 1a). Central Asia Institute. Retrieved September 30, 201 1, from https://www.ikat.org
- Central Asia Institute. (20 1 1b ). Executive Director Greg Mortenson's Message to Supporters 411711 1. Retrieved September 30, 201 1, from https://www.ikat.org
- Chan, A. (2005). Authentic leadership measurement and development: Challenges and suggestions. In W. L. Gardner, B. J. Avolio, & F. 0. Walumbwa (Eds.), Authentic leadership theory and practice: Origins, effects, and development (pp. 227-251). Oxford: Elsevier Science.
- Cooper, C., Scandura, T. A., & Schriesheim, C. A. (2005). Looking forward but learning from our past: Potential challenges to developing authentic leadership theory and authentic leaders. Leadership Quarterly, 1 16, 474-495.
- Covey, S. R. (1990). Principle-centered leadership. New York: Fireside.
- Eagly, A. H. (2005). Achieving relational authenticity in leadership: Does gender

- matter? Leadership Quarterly, 1 6, 459-474.
- Flandro, C. (2011, September 25). The rise, fall and future of humanitarian Greg Mortenson and the Central Asia Institute. Retrieved September 27, 201 1, from http://www.bozemandailychronicle.com/news/
- Ford, B. (1978). The times of my life. New York: Harper & Row.
- Ford, B. (1987). Betty, a glad awakening. Garden City, NY: Doubleday & Company.
- Francis, R. W. (2009). The history of the equal rights amendment. Accessed May 29,
- 2009, from http://www.equalrightsamendrnent.org/
- Fry, L. W., & Whittington, J. L. (2005). In search of authenticity: Spiritual leadership theory as a source for future theory, research, and practice on authentic leadership.
  In W. L. Gardner, B. J. Avolio, & F. O. Walumbwa (Eels.), Authentic leadership theory and practice: Origins, effects, and development (pp. 183-202). Oxford: Elsevier Science.
- Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., & Walurnbwa, F. 0. (2005).
  «Can you see the real me?» A self-based model of authentic leader and follower development. Leadership Quarterly, 16, 34 3-3 72.
- Gardner, W. L., Avolio, B. J., & Walumbwa, F. 0. (2005). Authentic leadership development: Emergent trends and future directions. In W. L. Gardner, B. J. Avolio, & F. 0. Walumbwa (Eds.), Authentic leadership theory and practice: Origins, effects, and development (pp. 387-406). Oxford: Elsevier Science.
- George, B. (2003). Authentic leadership: Rediscovering the secrets to creating lasting value. San Francisco: Jossey-Bass.
- George, B., & Sims, P. (2007). True north: Discover your authentic leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
- Helgesen, S. (1981). Wildcatters: A story of Texans, oil, and money. New York: Doubleday.
- Helgesen, S. (1990). The female advantage: Women's ways of leadership. New York: Doubleday.

- Howell, J. M., & Avolio, B. J. (1993). The ethics of charismatic leadership: Submission or liberation? Academy of Management Executive, 6(2), 43-54.
- Ilies, R., Morgeson, F. P., & Nahrgang, J. D. (2005). Authentic leadership and eudaemonic well-being: Understanding leader-follower outcomes. Leadership Quarterly, 16, 3 7 3-3 94.
- Chapter 11 I Authentic Leadership 285
- Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological Inquiry, 14, 1-26 ...
- Krakauer, J. (1997). Into thin air: A personal account of the Mount Everest disaster. New York: Villard Books.
- Krakauer, J. (2003). Under the banner of heaven: A story of violent faith. New York: Doubleday.
- Krakauer, J. (2011). Three cups of deceit. New York: Anchor Books.
- Lutl1ans, F., & Avolio, B. J. (2003). Authentic leadership development. In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive organizational scholarship (pp. 241-258). San Francisco: Berrett-Koehler.
- Mortenson, G. (2009). Stones into schools: Promoting peace with education in Afghanistan and Pakistan. New York: Penguin Books.
- Mortenson, G., & Relin, D. 0. (2006). Three cups of tea: One man's mission to promote peace. .. o ne school at a time. New York: Penguin Books.
- Shamir, B., & Eilam, G. (2005). «What's your story?» A life-stories approach to authentic leadership development. Leadership Quarterly, 16, 395-417.
- Spraggins, R. E. (2005). We the people: Men and women in the United States.
- Accessed May 30, 2009, from http://www.census.gov/prod/2005pubs/censr-20.pdf
- Sutcliffe, K. M., & Vogus, T. J. (2003). Organizing for resilience. In K. S. Cameron,
- J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive organizational scholarship (pp. 94-1 10).San Francisco: Berrett-Koehler.

- Terry, R. W. (1993). Authentic leadership: Courage in action. San Francisco: JosseyBass.
- Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of Management, 34(1), 89-126.
- Walumbwa, F. O., Wang, P., Wang, H., Schaubroeck, J., & Avolio, B. J. (2010).
- Psychological processes linking authentic leadership to follower behaviors. The Leadership Quarterly, 21, 901-914.

# الفصل الثاني عشر قيادة الفريق سوزان إي كوجلرهيل

#### الوصف:

أصبحت القيادة في المجموعات التنظيمية أو فرق العمل أكثر المجالات انتشاراً وأسرعها فيما يتعلق بنظرية القيادة والبحوث بشكل عام. وتعد الفرق مجموعات تنظيمية تتألف من أعضاء يعتمد بعضهم على بعض، ويشتركون في أهداف مشتركة؛ ولذلك يجب عليهم تنسيق أنشطتهم من أجل تحقيق تلك الأهداف. والأمثلة لمثل هذه المجموعات فرق إدارة المشروعات، والقوى العاملة، ووحدات العمل، واللجان، وفرق تحسين الجودة. لفرق العمل وظائف عملية داخل المنظمات، فأعضاء كل فريق لهم أدوار محددة ذات علاقة عالديهم من معارف ومهارات تمكنهم من أداء تلك الأدوار (Levi, 2011).

مراجعة الجذور التاريخية لبحوث الجماعة تقدم تفسيراً واضحاً للدراسات المتنوعة والطويلة للجماعات الإنسانية.

(Levi, 2011, Mc Grath, Arrow, & Berdahl, 2000, Porter & Beyerlein, 2000)

وقد أشار Porter و Beyerlein (2000) و Porter على أن الدراسات المتعلقة بالمجموعات بدأت فعلياً في العشرينيات من القرن العشرين، متزامنة مع التركيز على حركة العلاقات الإنسانية كجهد تعاوني في العمل مقابل الجهود الفردية التي تبنتها المدرسة العلمية في السابق. وقد ركزت البحوث في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين على التفاعل داخل الجماعة وتطوير نظرية في العلوم الاجتماعية وبعد ذلك اتجه الاهتمام إلى التدريب ودور القيادة داخل هذه الجماعات. ومعظم هذه البحوث أجريت على مجموعات مختبرية مؤقتة وتجاهلت البيئة التي تعمل فيها هذه الجماعات (Mc Grath et al., 2000).

وفي عصر التطوير التنظيمي في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين ركز الباحثون على تطوير فاعلية الفريق والقيادة من خلال التدخل في عمل الفرق. وفي الثمانينيات

شـجعت المنافسـة مع اليابان ودول أخرى التركيز عـلى فرق الجـودة والمقارنة المرجعية والتحسين المسـتمر. وفي التسعينيات تحول التركيز من الفرق التنظيمية إلى الإستراتيجيات التنظيمية للمحافظة على الميزة التنافسية العالمية مع الاستمرار في التركيز على الجودة. لدى المنظمات قدرة على الاستجابة السريعة بسبب هياكلها التنظيمية المسطحة لاعتمادها على فرق العمل وتوظيفها للتقنية (Porter & Beyerlein, 2000) ويصف كل من Mankin و العمل وتوظيفها للتقنية (Bikson (1996, P. 217) ويمكنة و«ممكنة تقنياً». ويعد الهيكل التنظيمي المبني على فرق العمل أسلوباً مهماً للاحتفاظ بالقدرة على المنافسة من خلال الاستجابة بسرعة والتكيف مع التغيرات السريعة.

ركزت معظم البحوث على المشكلات التي تواجه الفرق التنظيمية وسبل جعلها أكثر فاعلية (Ilgen, Major, Hollenbeck & sego, 1993). وقد أظهرت الأبحاث التي أجريت في مجال فاعلي الفرق التنظيمية أن استخدام الفرق أدى إلى إنتاجية أفضل واستخدام أفضل للموارد واتخاذ قرارات وحل المشكلات بشكل أفضل ومنتجات وخدمات ذات جودة أفضل، وابتكار وإبداع أكثر (Parker, 1990). ويتطلب ذلك أن تكون الثقافة التنظيمية داعمة لمشاركة الموظفين حتى تنجح الفرق. فشلت معظم الفرق لأنها تعمل تحت مظلة هيكل تنظيمي تقليدي لا يدعم الاتصالات الصاعدة من أسفل الهرم ولا اتخاذ القرارات في المستوى التنظيمي التنفيذي. لا تدعم الفرق (التي تعمل في ظل ثقافة تنظيمية لا تتبنى المشاركة في العمل) اتخاذ القرارات. بالإمكان تغيير الثقافة التنظيمية لتكون داعمة للفرق لكن ذلك يتطلب جهداً ووقتاً (Levi, 2011).

من المهم التركيز على القيادة وفهم وظائفها الضرورية في الفرق. ولذلك يطالب Shuffler (2009) و Heinen و Zaccaro

القيادة التقليدية، وذلك من خلال التركيز على التفاعل بين القائد والفريق بدلاً من القائد والتبعين. لا تقدم مداخل القيادة التقليدية توضيحاً لكيفية تطوير القادة للفرق. وترتبط متطلبات التحول في دور القائد بالمهام وتطوير ديناميكيات الفريق، والتي تختلف فيما بين الفرق وعبر الزمن (Kozlowski, Watola, Jensen, Kim, and Botero, 2009, P.114).

ويعــد فهم دور القيادة داخــل الفرق على درجة الأهمية نفســها وذلك لضمان نجاح الفرق وتجنب فشــلها. وليس من المسـتغرب أن معظم البحوث تؤيد إعطاء أهمية لدور Stagl, Salas, & Barke, 2007, P.) القيادة داخــل الفرق لما له من تأثير على مخرجاتهـا (على المنافق المنافق المنافق أخرون أن «فاعلية عمليات القيادة» تعد من أهم المتغيرات في نجاح الفرق (Zaccaro, Rittman, & Marks, 2001, P. 452). والعكس صحيح حيث تعد عدم فاعلية القيادة السبب الرئيسي لفشل الفرق (Stewart & Manz, 1995).

يمكن أن تؤدى وظائف القيادة هذه من قبل القائد الرسمي للفريق و/أو يشارك أعضاء الفريق القيام بها. يطلق Day و Gronn و Salas (٢٠٠٤) على القيادة المشتركة أو الموزعة مسـمى «قدرة الفريق القيادية». وتشـتمل قيادة الفريق المشتركة على المشاركة في التأثير مـن قبل أعضاء الفريق الذين يتدخلون عندما يتطلب الوضع ذلك، ويتراجعون ليتركوا المجال للآخرين للقيادة. أصبحت القيادة المشتركة هذه أكثر أهمية في المنظمات اليوم لأنها تسمح بالاستجابة السريعة للقضايا المعقدة (Solansky, Solansky, كانت تركز على الدور 2008) معظم البحوث والجهود البحثية التي أجريت في السابق كانت تركز على الدور التقليدي للقائد الرسمي للفريق، لذلك هناك حاجة بأن تركز البحوث في المستقبل على القيادة المشتركة داخل الفريق، لأن القيادة يمكن أن تقدم من قبل أي شخص يستطيع أن القيادة احتياجات الفريق (Morgeson, Derue, & Karam, 2010).

### نموذج قيادة الفريق:

يضع نموذج قيادة الفريق المقترح في هذا الفصل القيادة في مقعد قائد المركبة بالنسبة لفاعلية الفريق. يقدم النموذج خارطة ذهنية لمساعدة القادة أو أي عضو فريق يقوم بدور قيادي على تشخيص مشكلات الفريق واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح مسار الفريق.

يقوم نموذج هيل لقيادة الفريق (١-١١) على الافتراض الوظيفي للقيادة بأن وظيفة القائد مراقبة الفريق واتخاذ أي إجراء ضروري لضمان فاعليته. ويعد النموذج أداة لفهم ظاهرة معقدة هي قيادة الفريق. ويبدأ من الأعلى بقراراته القيادية المبدئية وينتقل إلى أفعال القيادة، وفي النهاية يركز على مؤشرات فاعلية الفريق. ويحاول نموذج هيل الجمع السين مفهومي التوسط والمراقبة (& Lafasto, 1989; Nadler, 1998).

وبالإضافة إلى ذلك، يحدد النموذج أفعالاً ينبغي للقادة أن يقوموا بها لتحسين فاعلية الفريق (Lafasto & Larson, 2001; Zaccaro et al., 2001). ويحتاج قادة الفرق الفريق الفاعلين إلى حصيلة كبيرة من مهارات الاتصال للمراقبة واتخاذ الإجراءات المناسبة. وقد تم تصميم النموذج لتسهيل وتوضيح طبيعة قيادة الفريق المعقدة، واستخدامه كأداة للمساعدة في حل مشكلات القيادة.

يبدأ الأداء الفاعل للفريق بنموذج ذهني لدى القائد عن الموقف. هذا النموذج الذهني لا يمثل فقط عناصر المشكلة التي تواجه الفريق، ولكن أيضًا العوامل البيئية والتنظيمية التي تحيط بالفريق. يطور القائد نموذجاً يحدد مشكلة الفريق والحلول وفقاً للمعطيات المحيطة (Zaccaro et al., 2001).

وللتعامل مع المشكلة التي تم وضع تصور لها من خلال النموذج الذهني بشكل سليم ينبغي أن يكون سلوك القائد الجيد مرناً، ولديه مهارات متعددة لتحقيق احتياجات الفريق المتنوعة (Barge, 1996). وعندما يكون سلوك القائد منسجماً مع تعقيدات الموقف فإنه يتصرف وفق التنوع المطلوب، أو وفق السلوكيات الضرورية لتحقيق احتياجات الفريق (Drecksel, 1991). لدى قادة الفرق الفاعلين القدرة على تكوين تصورات ذهنية عن مشكلات الفرق من خلال ملاحظة أدائها لمهامها ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل هذه المشكلات.

لدى القائد مسئوليات محددة عليه أن يقوم بها بطريقة تساعد المجموعة على النجاح. ومن خلال هذا التصور فإن السلوك القيادي يركز بشكل أساسي على حل مشكلات الفرق، حيث يحاول القائد تحقيق أهداف الفريق من خلال تحليل الوضع الداخلى والخارجى ومن

ثم اختيار وتنفيذ الإجراءات المناسبة لضمان نجاح الفريق (Fleishman et al., 1991). كما أضاف Zaccaro وآخرون (٢٠٠١) بأن على القادة أن يستخدموا سلطاتهم لتحديد المشكلة التي تتطلب التدخل، وتحديد الإجراء المناسب من بين الاختيارات المتاحة لحل المشكلة. ويختلف الحل المناسب وفقاً للظروف المعطاة، لكنه يهدف إلى جعل الفريق أكثر فاعلية. لدى القادة الفاعلين القدرة على تحديد التدخل القيادي المطلوب لحل مشكلات الفريق.

الشكل (١-١٢)

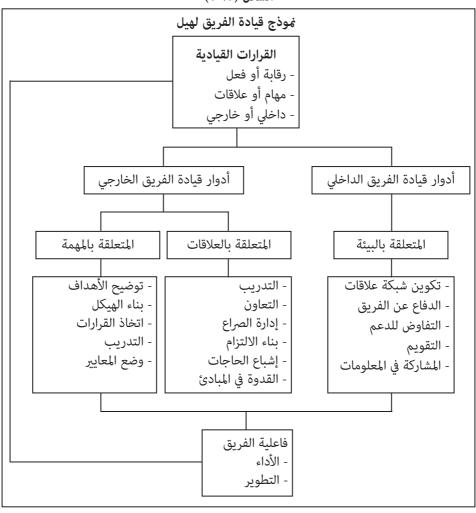

### القرارات القيادية:

يضع نموذج (١-١٢) الخطوط العريضة لقيادة الفريق. يحتوي الصندوق الأول في الأعلى على «قرارات القائد» وهي عبارة عن قائمة بالقرارات الرئيسية التي ينبغي أن يتخذها القائد عند تحدد ما إذا كان عليه التدخل، وكيف يتدخل لتحسين عمل الفريق.

أول هذه القرارات هو: هل من المناسب الاستمرار في الملاحظة والمراقبة للفريق، أو التدخل في عمله واتخاذ إجراءات معينة؟ والقرار الثاني تحديد ما إذا كان من المطلوب التدخل في المهام أم في العلاقات (هل يحتاج الفريق إلى مساعدة لإنجاز مهامه أم يحتاج إلى مساعدة للحفاظ على العلاقات داخل المجموعة؟) والقرار الأخير هو: هل يتم التدخل داخلياً (داخل الفريق) أم خارجياً (في البيئة الخارجية المحيطة بالفريق)؟

القرار القيادي (١): هل أستمر في مراقبة الفريق أم أتخذ إجراء؟

أول قرار يواجه القائد هو هل يبقى يراقب الفريق أم يقوم باتخاذ إجراء لمساعدته. MaGrath (كما أشار إليه 1986 Walton & tlackman, 1986) حدد الوظائف الأساسية لفاعلية الفريق، أخذاً في الاعتبار تحليل الموقف داخلياً وخارجياً وبناءً على نتائج التحليل بقرار القائد التدخل من عدمه في عمل الفريق. يوضح النموذج (١٢,٢) وظائف القيادة المحورية من خلال بعدين للسلوك القيادي: المراقبة مقابل التدخل وقضايا المجموعة الداخلية مقابل قضايا المجموعة الخارجية. وكقادة نستطيع أن نشخص ونحلل أو نتوقع المشكلات مع (المراقبة)، أو أننا نقوم باتخاذ إجراء مباشر لحل مشكلة. وعكن أن نركز على المشكلات مع المجموعة (داخلياً) أو تركز على المشكلات الخارجية (خارجي). ينتج عن هذين البعدين أربع وظائف لقيادة الفريق موضحة في النموذج (٢٠١٧).

غوذج (۲-۱۲) وظائف القبادة لدى ماقرث

| تدخل                            | مراقبة                                       | _     |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| اتخاذ إجراء لحل<br>المشكلات (٢) | تشخيص مشكلات<br>المجموعة<br>(١)              | داخلي |
| منع التغيير<br>الضار<br>(٤)     | التنبؤ بالتغيير في<br>البيئة الخارجية<br>(٣) | خارجي |

SOURCE: McGrath's critical leadership functions as cited in «Leading Groups in Organizations» by J.R. Hackman and R.E. Walton, 1986, in P.S. Goodman & Associates (Eds.), Designing Effective work Groups (P.76) San Francisco: Jossey - Bass.

المربعان الأولان في نموذج (١٢-٢) يركزان على العمليات الداخلية للفريق، حيث يقوم القائد في المربع الأول بتشخيص المشكلات، وفي المربع الثاني بمعالجة المشكلات التي تم تشخيصها (رصدها). ويركز المربعان الثالث والرابع على العمليات الخارجية للفريق، حيث يقوم القائد بمسح البيئة الخارجية للتنبؤ وتحديد أي تغيرات خارجية يمكن أن تؤثر على المجموعة (مربع ٣). أما في المربع الرابع فإن القائد يقوم باتخاذ الإجراء المناسب لمنع حدوث تغيير في البيئة الخارجية يؤثر سلباً على الفريق.

لذلك فإن أول سؤال يواجه القائد «هل أستمر في المراقبة لهذه العوامل أم أقوم باتخاذ إجراء بناءً على المعلومات التي قمت بجمعها وتحليلها؟» ولكي يطور القائد نموذجاً ذهنياً دقيقاً لوظائف الفريق فإنه يحتاج إلى أن يراقب البيئة الداخلية والخارجية معاً ليجمع المعلومات، ويحافظ على درجة الغموض، ويقدم التعليمات، ويساعد في تخطي العقبات. ويصف Fleishman (١٩٩١) مرحلتين لهذه العملية: البحث عن المعلومات وتنظيمها، حيث يجب على القائد أن يقوم أولاً بالبحث عن المعلومات لفهم الوضع الراهن لعمل الفريق (البحث عن المعلومات) ومن ثم يقوم بتحليل المعلومات وتنظيمها وتفسيرها

لكي يقرر الفعل المناسب (تنظيم المعلومات). ويمكن للقادة تعزيز مرحلة البحث عن المعلومات و من خلال الحصول على تغذية راجعة من أعضاء الفريق أو من أطراف أخرى خارج الفريق أو من خلال القيام بتوزيع استبانة لتقييم الفريق ومخرجاته. وبعد أن يتم جمع المعلومات يحتاج القائد إلى تنظيمها وتفسيرها لكي يضع خطة للتدخل.

جميع أعضاء الفريق يمكن أن يشاركوا في المراقبة (جمع المعلومات وتنظيمها)، وبذلك يساهمون في القيادة المشتركة لمساعدة الفريق بالتكيف مع الظروف المتغيرة. وفي حالات التغيير السريعة يحتاج القائد وأعضاء الفريق أن يعملوا بانسجام مع بعضهم البعض لتقييم الموقف بشكل دقيق. ويمكن أن يكون القائد الرسمي للفريق مشغولاً بتحليل المعلومات عن البيئة الخارجية ولا يستطيع التصدي لمشكلات الفريق الداخلية. وفي هذه الحالة يمكن لأعضاء الفريق أن يساعدوا القائد من خلال البقاء فوق هذه المشكلات. يستطيع القائد والأعضاء سوياً أن يرسموا معاً غوذجاً ذهنياً لفاعلية الفريق.

وبالإضافة إلى جمع المعلومات وتحليلها، يجب على قائد الفريق أن يتخذ الإجراء الصحيح بناءً على هذه المعلومات. ويعد قيام القائد بالتوسط هو لب القيادة، لأنه يتضمن الاختيار للتصرف المناسب من بين بدائل متعددة. وجمساعدة الفريق للقائد على بناء نظام تنظيمي يمكنه اتخاذ القرارات السليمة (Barge, 1996, P.324).

ويختلف القادة في نزعتهم لاتخاذ إجراءات سريعة أو التريث لتحليل الموقف بشكل أكبر. فقد يمنع القادة الذين يميلون إلى اتخاذ إجراءات سريعة خروج المشكلات عن السيطرة، ولكن تدخلهم قد لا يكون مناسباً؛ لأنهم لم يجمعوا كل المعلومات ذات العلاقة بالموقف. وقد يؤثر الإجراء السريع سلباً في تطور القيادة المشتركة. وقد يشجع القادة الذين يفضلون تحليل الموقف بدقة وعدم الاستعجال في اتخاذ إجراء أعضاء آخرين في الفريق لأن يلعبوا دور القيادة. وقد تخرج المشكلة عن السيطرة وتصبح غير قابلة للحل. ويتساوى التوقيت المناسب لتدخل القيادة في أهميته مع النوع المحدد للتدخيل (& Hackman, 2009).

القرار القيادي (٢): هل التدخل لإنجاز المهمة أم لتعزيز العلاقات؟ القرار الثاني الذي يواجه القائد هو: هل يحتاج الفريق إلى مساعدة فيما يتعلق بالعلاقات، أم فيما يتعلق

بالمهام. منذ البداية في دراسة المجموعات الصغيرة ولا يزال التركيز ما زال على وظيفتين قياديتين أساسيتين هما: المهمة والصيانة. وتتضمن الوظائف المتعلقة بالمهام إنجاز العمل واتخاذ القرارات وحل المشكلات والتكيف مع التغيير ووضع الخطط وتحقيق الأهداف. أما الوظائف المتعلقة بالصيانة فتشتمل على تطوير بيئة إيجابية وحل المشكلات بين الأشخاص وإشباع حاجات الأفراد وتطوير درجة التجانس بين أعضاء المجموعة. ولاحقاً، أطلق الباحثون الذين يدرسون فرق العمل على هاتين الوظيفتين «الأداء» و «التطوير» (على سبيل المثال، إلى أي درجة أنجز الفريق مهامه؟ وإلى أي درجة طور الفريق علاقات فاعلة؟).

تركز قيادة الفريق المتميزة وبشكل مستمر على كل من وظيفة المهام ووظيفة الصيانة (Kinlaw, 1998). وقد وجد أن النوعين من السلوك (التركيز على المهمة والتركيز على الشخصى) يرتبطان بفاعلى الفريق (Burde et al., 2006).

ولوظيفة المهمة (الأداء) علاقة لصيقة بوظيفة الصيانة (التطوير). وإذا كان الفريق يحظى بصيانة جيدة وعلاقات جيدة فإن أعضاءه يكونون قادرين على العمل مع بعضهم بفاعلية، وإنجاز المطلوب منهم. كذلك إذا كان الفريق منتجاً وناجحاً في إنجاز مهامه فإنه من السهل المحافظة على بيئة إيجابية وعلاقات جيدة. والعكس صحيح، غالباً ما يتبادل أعضاء الفرق اللوم بخصوص مشكلة الأداء، والفرق المتنازعة تحقق القليل.

ويعد التركيز على بناء العلاقات داخل الفرق الافتراضية التي ترتبط بوسائل تقنية أكثر أهمية من الفرق التقليدية. ويجب على قائد الفريق الافتراضي أن يكون قادراً على قراءة الفوارق الشخصية والسياقية في عالم التواصل الإلكتروني. ويجب عليه أن يفهم أسباب الصمت وعدم الفهم. ويجب على القادة أن يكونوا حساسين تجاه العمليات داخل الفريق وأن يعطوا اهتماهم لأصغر الأشياء حتى لا يتركوا مجالاً للمشكلات لأن تعيق عمل الفريق وأن يعطوا اهتماهم لأصغر الأشيات الفريق الافتراضي أعلى بالمقارنة مع الفريق التقليدي (Pauleen,2009,P.229). ومتطلبات الفريق الافتراضية أكلم اتسع نطاق الفرق الافتراضية تصبح قضايا قيادية محددة والتدخلات المتصلة بالفرق الافتراضية مجالات بحثية أكثر مصبح قضايا قيادية محددة والتدخلات المتصلة بالفرق الافتراضية مجالات بحثية أكثر أهمية محددة والتدخلات المتصلة بالفرق الافتراضية محددة والتدخلات المتصلة بالفرق الافتراضية مجالات بحثية أكثر أهميات المتصلة بالفرق الافتراضية محددة والتدخلات المتصلة بالفرق الافتراضية معالميات المتحددة والتدخلات المتصلة بالفرق الافتراضية معالميات بعشاء المتحددة والتدخلات المتحددة والتحدد المتحددة والتدخلات المتحددة والتحدد المتحددة والتحدد المتحددة والتحدد المتحددة والتح

القرار القيادي (٣): هل التدخل داخلي أم خارجي؟ إذا تـم اتخاذ القرار فيجب على القائد أن يتخذ القرار الإستراتيجي الثالث في النموذج (١٠١٠) ويحدد أي مستوى من عمليات الفريق يحتاج إلى اهتمام: إجراءات قيادية داخلية أم إجراءات قيادية خارجية. ويحلل قادة الفريق يحتاج إلى اهتمام: الجراءات قيادية داخلية أم إجراءات الفارية للفريق، الفريق، الفاريق، الفاريق، ويوجدون توازناً بين الاحتياجات الداخلية والاحتياجات الخارجية للفريق، ويتصرفون وفقاً لذلك (Barge,1996). هل هناك صراع داخلي بين أعضاء الفريق؟ إذا كان الأمر كذلك فإن اتخاذ إجراء داخلي يركز على العلاقات لصيانة المجموعة وتحسين العلاقات يكون الأنسب. هل أهداف الفريق غير واضحة؟ إذا كان الأمر كذلك يحتاج القائد إلى التدخل الداخلي والتركيز على المهمة وتوضيح الأهداف. هل البيئة التنظيمية لا توفر دعماً للفريق يكون الأنسب. تركز البحوث في الوقت الراهن على الفرق التنظيمية الحقيقية للفريق يكون الأنسب. تركز البحوث في الوقت الراهن على الفرق التنظيمية الحقيقية والاحتياج للعلاقات لدى الفريق، يجب على القائد أن يساعد الفريق على أن يتكيف مع والاحتياج للعلاقات لدى الفريق، يجب على القائد أن يساعد الفريق ولكن من الأهمية أن البيئة الخارجية. معظم التركيز يكون على المشكلات الداخلية للفريق ولكن من الأهمية أن يكون هناك اهتمام خارج حدود الفريق لتكوين علاقات داخل المنظمة وخارجها حتى يمكن التعامل بفاعلية مع التغيرات السريعة في البيئة (Ancona, Bresman, & Idwell, 2009).

# أدوار القيادة:

يتضمن الجزء الثاني من نموذج هيل لقيادة الفريق (نموذج ١٠-١) قائمة تحتوي على عدد من الأدوار القيادية التي يمكن أن تؤدى داخلياً (المهام والعلاقات) أو تؤدى خارجياً (البيئة). هذه القائمة ليست حصرية ولكنها تمثل الأبحاث التي أجريت في مجال تميز وأداء الفرق، والتي سيتم مناقشتها لاحقاً في هذا الفصل. على سبيل المثال، الفرق التي لديها أهداف واضحة ومعايير محددة وبناء تنظيمي فاعل يكون أداؤها أفضل. والفرق التي لديها القدرة على إدارة الصراع وتتعاون بشكل جدي ولديها التزام يكون لديها علاقات جيدة. والفرق التي لديها روابط جيدة مع البيئة الخارجية وفي الوقت نفسه لديها حماية من تأثيراتها السلبية تكون أكثر إنتاجية. والأمر يعود إلى القائد ليحدد الإجراء المناسب، وبعد ذلك يتم التدخل القيادي بشكل محدد للاستجابة لمعطيات الموقف. يحتاج القائد إلى القدرة على التدخل القيادي بشكل محدد للاستجابة لمعطيات الموقف. يحتاج القائد إلى القدرة على

أداء هذه المهارات وتحديد الاختيار الاستراتيجي. على سبيل المثال، إذا قرر القائد أن أعضاء الفريق لا يستطيعون العمل مع بعضهم، فربما يركز على إدارة الصراع. ولكي يكون القائد فاعلاً فإنه بحاجة إلى أن تكون استجابته مناسبة لمتطلبات الموقف. ولهذا فمهمة القائد هي التحليل والتوسط في الموقف من أجل اتخاذ أفضل القرارات لصالح الفريق.

والقائد بحاجة إلى إدراك وتفسير ما يحدث ويعيق الفريق من تحقيق أهدافه، واتخاذ الخيار الإستراتيجي، والاستجابة بالطريقة المناسبة لتقليل العقبات (Gouran & Hirokawa). وإذا تم تشخيص المشكلة بأنها مرتبطة بأداء الفريق فإن القائد مطلوب منه أن يتخذ الإجراء المناسب لحل مشكلة الأداء. على سبيل المثال، التركيز على الأهداف، ووضع المعايير، والتدريب. أما إذا تم تشخيص المشكلة على أنها مرتبطة بتطوير الفريق، فإنه مطلوب من القائد أن يحدد الإجراء المناسب لحل المشكلة (على سبيل المثال، إدارة الصراع، بناء الالتزام). وإذا ما تم تحديد المشكلة بأنها بيئية فإن القائد مطلوب منه أن يحدد الإجراء المناسب لحل المشاركة في المعلومات).

# أدوار قيادة الفريق الداخلية:

يتضمن غوذج هيل لقيادة الفريق (١-١٢) مجموعة من المهارات أو الأدوار التي من الممكن أن يقوم بها القائد لتحسين أداء الفريق.

- التركيز على الهدف (توضيحه والاتفاق عليه).
- الهيكلة من أجل النتائج (تخطيط وتنظيم وتوضيح الأدوار، والتفويض).
- تسهيل اتخاذ القرارات (المعلومات، والمراقبة، والتنسيق، والتوسط، والتوحيد (التلخيص)، والتركيز على الموضوع).
  - تدريب أعضاء الفريق على المهارات اللازمة للقيام بالمهمة (التعليم والتطوير).
- الحفاظ على معايير التفوق (تقويم أداء الفريق، وأداء الفرد؛ وتصحيح الخلل في الأداء). وعلى سبيل المثال، إذا لاحظ القائد بعد مراقبة أداء الفريق أنهم لا علكون المهارات اللازمة اللازمة للقيام بالمهمة (التدريب)، فقد يقوم بتعليمهم أو تزويدهم بالمهارات اللازمة أو

تطويرهم مهنياً. وإذا حدد القائد أن بعض أعضاء المجموعة لا يساهمون بفاعلية في أداء الفريق، فإنه يحتاج إلى مناقشة ذلك معهم (الحفاظ على معايير التفوق).

وتعكس المجموعة الثانية من المهارات/السلوكيات ما يحتاج القائد إلى تطبيقه من أجل تحسين العلاقات داخل الفريق.

الأدوار القيادية المتصلة بالعلاقات. المجموعة الثانية تمثل الأدوار القيادية التي يحتاج القائد إلى ان يقوم بها لتحسين العلاقات داخل الفريق.

- تدريب أعضاء الفريق على المهارات البينية.
  - التعاون (الشمولية والمشاركة).
- إدارة الصراع وقضايا القوة (تجنب المواجهة ومناقشة الأفكار).
- بناء الالتزام وروح الفريق (أن يكون الفرد متفائلاً، ومبتكراً، وذا رؤية، واجتماعياً، ومكافئاً، ومقدراً).
  - إشباع الحاجات الفردية للأعضاء (أي الثقة فيه ودعمه والدفاع عنه).
- القدرة على الممارسات الأخلاقية المؤسسة على مبادئ (أي أن تكون عادلاً، وغير متناقض، وصاحب مبادئ).

إذا لاحظ القائد بعد مراقبة العلاقات بين أعضاء الفريق أن بعض الأعضاء في حالة صراع، فقد يكون القائد بحاجة إلى التدخل لإدارة هذا الصراع (إدارة الصراع وقضايا القوة). أو إذا بدا الفريق محبطاً فرجا يحاول القائد تعزيز الالتزام والوحدة داخل الفريق من خلال تقدير النجاحات الماضية للفريق (بناء الالتزام وروح الفريق).

أدوار قيادة الفريق الخارجية. تمثل أدوار قيادة الفريق الخارجية ما يحتاج القائد إلى تطبيقه بهدف تحسين المواجهة البيئية للفريق. فالفرق الطبيعية ليست في المعامل، وإنما هي أنظمة فرعية للمنظمة والمجتمع جزًّ منها. ولكي تظل هذه الفرق حيوية فإنها تحتاج إلى مراقبة هذه البيئة عن كثب، ويتعين القيام بها من أجل تعزيز فاعلية الفريق (بارج، ١٩٩٦؛ هيات ورودي، ١٩٩٧). وإذا ما توافرت مؤشرات من خلال المراقبة البيئية تدعو إلى تدخل القيادة، فإن القائد يحتاج إلى الاختيار من بين المهام الآتية:

- تكوين شبكة اتصالات، وتحالفات في البيئة (جمع المعلومات وزيادة التأثير).
  - الدفاع عن الفريق وتمثيله أمام البيئة.
- التفاوض مع المستويات الإدارية الأعلى من أجل تأمين الموارد والدعم والاعتراف بالفريق.
  - حماية أعضاء الفريق من المؤثرات البيئية.
- تقويم المؤشرات البيئية فيما يتعلق بفاعلية الفريق (جمع بيانات وإجراء تقويم وتحديد مؤشرات للأداء).
  - مشاركة الفريق المعلومات البيئية المناسبة.

إذا علم القائد بعد مراقبة البيئة أن الأعضاء في قمة التنظيم غير مدركين لنجاح الفريق، فقد يبدأ بسياسة إرسال معلومات عن جميع النجاحات التي حققها الفريق إلى القيادة الأعلى (مثل الملخصات، والمقالات، والجوائز التي حصل عليها الفريق، إلخ (الدفاع عن الفريق وتمثيله أمام البيئة). ويمكن للقائد أن يبدأ بإصدار نشرة للفريق تظهر جهوده من أجل تنفيذ المهمة ذاتها، ولكن بشكل أوسع. وفي المقابل ربما يرى القائد أن الفريق لا تتوافر له خدمة مساندة، مثل: الأعمال السكرتارية من أجل تحقيق أهداف الفريق، فيقوم القائد بالتفاوض مع المستوى الإداري الأعلى من أجل توفير الدعم المطلوب، أو تغيير الأهداف تبعاً لذلك (التفاوض مع القيادة الأعلى من أجل تأمين الموارد الضرورية).

قيادة الفريق عملية معقدة ولا توجد هناك وصفة بسيطة لضمان نجاح الفريق. ويجب أن يتعلم قادة الفرق أن يكونوا منفتحين وموضوعيين في فهم وتشخيص مشكلات الفرق، وماهرين في اختيار الإجراء الأكثر مناسبة للمساعدة في إنجاز مهام الفرق. ومن الأهمية الإشارة إلى أن هذه الوظائف المهمة يجب ألا يقتصر أداؤها على القائد، فالأعضاء الذين يمتلكون الخبرات يمكن أن يشاركوا في هذه السلوكيات القيادية. وإذا ما تم تحقيق الاحتياجات المهمة للفريق فإن السلوكيات القيادية سواءً تمت من خلال القائد أو من بعض أعضاء الفريق تكون فاعلة. إن الافتراض الأساسي للمنظور الوظيفي هو أن يقوم القائد بفعل كل ما يستطيع لتوفير الاحتياجات الأساسية للفريق. وإذا كان أعضاء الفريق يقومون بتحقيق معظم احتياجات فريقهم فإنه لا يتبقى للقائد إلا فعل القليل.

### فاعلية الفريق:

الصندوق في أسفل نموذج هيل لقيادة الفريق (١-١١) يركز على فاعلية الفريق، أو المخرجات المرغوب فيها من عمل الفرق. ويعرض الصندوق الوظيفتين الجوهريتين لفاعلية الفريق: «أداء الفريق» (إنجاز المهمة) و «تطوير الفريق» (المحافظة على الفريق). ويعني أداء الفريق جودة اتخاذ القرارات، والقدرة على تنفيذها، ومخرجات فريق العمل فيما يتعلق بالمشكلات التي تم حلها، والعمل الذي تم إنجازه، وأخيراً جودة القيادة المؤسساتية التي يوفرها الفريق» (Nadler,1998,P.24) ويعد تطوير الفريق هو تماسك الفريق وقدرة أغضاء الفريق على إشباع حاجاتهم الفردية خلال عملهم بفاعلية مع الأعضاء الآخرين (Nadler,1998).

وقد قام الباحثون بدراسة فرق العمل التنظيمية وطوروا معايير لفاعليتها وتميزها يمكن المستخدامها لتشخيص الوضع الصحي لأي فريق (,.Hacman 1990,2002, Hughes et al., 2001 بالمستخدامها لتشخيص الوضع الصحي لأي فريق (,1993, Las Fasto & Larson 2001, Larson &LaFasto 1989; Zaccaro et al., 2001 وقد اقترح Hakman و (۱۹۸۸) معايير ضرورية لفاعلية الفريق في أداء المهام في المنظمات. وقد وجد أن الفريق الفاعل لديه العناصر التالية: توجه واضح ومحفز، موقف يساعد على الأداء يتضمن هيكل المجموعة والدعم والتدريب، وموارد كافية.

ودرس لارسن ولافاستو Larson and LaFasto) فرقاً واقعية ناجحة وأظهرت النتائج التي توصل إليها الباحثان أنه كان هناك ثمان خصائص تلازم بشكل منتظم الفرق الناجحة بغض النظر عن نوع الفريق. ويوضح الجدول (۱۲-۱) التشابه بين هذه الخصائص وعناصر النظرية التي اقترحها هاكمان وولتون (۱۹۸٦)؛ وتدعم نتائج هذا البحث الأساسي مدخل فاعلية الفريق.

جدول (۱-۱۲) مقارنة بن النظرية والمعاير البحثية

| ظروف فاعلية المجموعة  | خصائص تفوق الفريق        |
|-----------------------|--------------------------|
| (هاکمان وولتون، ۱۹۸۸) | (لارسن ولافاستو، ۱۹۸۹)   |
| - توجه واضح ومحفز.    | - هدف سام وواضح.         |
| - هيكل يعزز التمكين.  | - نتائج مدفوعة بالهيكلة. |
| - بيئة ممكنة.         | - أعضاء فريق أكفاء.      |
| - مدربون خبراء.       | - التزام موحد.           |
| - موارد مادية كافية.  | - مناخ تعاوني.           |
|                       | - معايير للتميز.         |
|                       | - قيادة ذات مبادئ.       |
|                       | - دعم خارجي.             |

# هدف واضح وسام:

تحتاج أهداف الفريق إلى أن تكون واضحة حتى يمكن تحديد ما إذا كان الأداء المستهدف قد تحقق. وغالباً ما تفشل المجموعات لأنها تكلف بمهام غامضة، ثم يُطلب منها أن تعمل على التفاصيل (هاكمان، ١٩٩٠). وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى أن تكون الأهداف محفزة وتسمح بالمشاركة حتى يقتنع أعضاء الفريق بأنها ذات قيمة ومهمة. وغالباً ما تفشل الفرق؛ لأنها تسمح لأشياء أخرى أن تحل محل هدفها مثل الاهتمامات الشخصية أو قضايا السلطة (لارسن ولافاستو، ١٩٨٩).

# النتائج المدفوعة بالهيكلة:

تحتاج الفرق إلى إيجاد أفضل بناء هيكلي من أجل تحقيق أهدافها؛ فالفرق أو مجموعات العمل تتعامل مع محتويات عمل مختلفة. ففرق الإدارة العليا تتعامل مع القوة والسلطة، في حين تتعامل قوى العمل التنفيذية مع الأفكار والخطط، وتتعامل فرق خدمة العملاء مع العملاء، وتتعامل فرق الإنتاج مع التقنية (هاكمان، ١٩٩٠). ويمكن تقسيم هذه الفرق إلى ثلاثة أنواع عامة: فرق حل المشكلات، والفرق المبدعة، والفرق التكتيكية. وفرق حل

المشكلات، كقوى العمل التنفيذية، بحاجة إلى أن يتوافر لهم هيكلة تركز على الثقة، حتى يكون لدى الجميع الرغبة والقدرة على المساهمة. أما الفرق المبدعة كفرق الدعاية فهي بعاجة إلى أن تؤكد الاستقلالية حتى يكون لدى الجميع الرغبة في المخاطرة، وأن تتحرر من الرقابة غير المناسبة. وأما الفرق التكتيكية، كفرق غرفة الطوارئ، فبحاجة إلى تأكيد الوضوح حتى يعرف الجميع ماذا يتعين عليهم فعله وفي أي وقت؟ وإضافة إلى ذلك، فكل الفرق بحاجة إلى أن تكون الأدوار التي يقوم بها أعضاء المجموعة واضحة، وأن يكون نظام الاتصالات جيداً، وإلى أن يكون هناك منهج واضح لتشخيص الأداء الفردي، وتأكيد على الأحكام التي تستند إلى الحقائق (لارسن ولافاستو، ١٩٨٩). ويمكن للمجموعات المناسبة ذات البناء الهيكلى أن تلبى حاجات المجموعة، وأن تنجز أهداف الفريق أيضاً.

# أعضاء فريق أكفاء:

ينبغي أن يكون عدد أعضاء المجموعة مناسباً ومتنوعاً حتى يتمكنوا من إنجاز المهام الموكلة إليهم؛ لأن الأعضاء بحاجة إلى أن يكونوا مزودين بالمعلومات الكافية والتعليم والتدريب لكي يكونوا أعضاء فريق قادرين (هاكمان وولتون، ١٩٨٦). والمجموعة المتكاملة، يحتاج الأعضاء فيها إلى امتلاك القدرات الفنية اللازمة من أجل إنجاز أهداف الفريق. ويحتاجون أيضاً إلى أن تكون لديهم قدرات في المهارات الشخصية أو فرق العمل. وثمة خطأ شائع في تشكيل الفرق وهو الافتراض بأن الأعضاء الذين تتوافر لديهم المهارات الفنية اللازمة لحل مشكلة ما، إنما تتوافر لديهم أيضاً المهارات الشخصية اللازمة للعمل معاً بفاعلية (هاكمان، ١٩٩٠). وبالإضافة إلى القدرات الفنية، فإن أعضاء الفريق بحاجة إلى معرفة كيف يشتركون في العمل الجماعي وإلى أن يتواصلوا بفاعلية مع بعضهم (لارسن ولافاستو، ١٩٨٩).

# التزام موحد:

أحد الأخطاء الشائعة أننا نطلق على جماعة العمل «فريق»، ونتعامل معها في الوقت نفسه على أنها مجموعة من الأفراد (هاكمان، ١٩٩٠). الفروق في حقيقة الأمر لا تتكون بالمصادفة؛ لأنها تحتاج إلى عناية خاصة في تصميمها وتطويرها. وقد طورت الفرق المتميزة

شعوراً بالوحدة أو الهوية الواحدة. ويمكن تطوير روح الفريق باستمرار من خلال إشراك الأعضاء في جميع الجوانب المتعلقة بالعملية (لارسن ولافاستو، ١٩٨٩).

# مناخ تعاوني:

يبدو أن الثقة التي تستند إلى الأمانة والانفتاح والتماسك والاحترام ضرورية لبناء مناخ تعاوني، عكِّن الأعضاء من أن يركزوا على المشكلات، وأن يكونوا منفتحين مع بعضهم، وأن ينصت كل منهم إلى الآخر، وأن يشعروا بالحرية حين يقومون بأعمالهم، وأن تكون لديهم الرغبة في التعويض فيما بينهم (لارسن ولافاستو، ١٩٨٩).

### معايير للتميز:

الأعراف الفاعلة داخل المجموعة ضرورية بالنسبة لأدائها، كما أن أداء أعضاء الفريق يحتاج إلى أن ينظم حتى يصبح التنسيق ممكناً بين مختلف الأعمال وإنجاز المهام المطلوبة (هاكمان وولتون، ١٩٨٦). ومن الضروري أن تقوم المنظمة أو الفريق نفسه بوضع معايير للتميز حتى يشعر الأعضاء أنهم مدفوعون لأن يبذلوا أقصى طاقاتهم الممكنة، وأن تكون المعايير واضحة ومحددة، وأن يكون أداء جميع أعضاء الفريق وفقاً لهذه المعايير (لارسن ولافاستو، ١٩٨٩). وفي حالة عدم وجود معايير للتميز فإنه من المرجح أن يكون الأعضاء «كسولين» وغير حريصين على القيام بأداء متميز.

# الدعم والتقدير الخارجيان:

هناك خطأ شائع يتمثل في تكليف الفرق التنظيمية بمهام تتصف بالتحدي، ولكن لا يقدم لها الدعم التنظيمي اللازم للقيام بها (هاكهان، ١٩٩٠). فأفضل الأهداف وأفضل أعضاء الفريق وأقوى التزام تنظيمي لا يفيد إذا لم يتوافر المال الكافي أو الأدوات أو المواد من أجل القيام بهذه الأهداف. والمنظمات تطلب غالباً من موظفيها القيام بأعمال صعبة، ولكنها لا تكافئهم من خلال منحهم العلوات أو زيادة المرتبات في مقابل هذا الأداء، وفي دراسة أجريت في عام ١٩٩٧، توصل هيات Hyatt ورودي Ruddy إلى أن وجود نظام لدعم مجموعات العمل (التوجه الواضح، والمعلومات، والبيانات، والموارد، والمكافآت، والتدريب)

إنها يمكن المجموعة من أن تصبح أكثر فاعلية وتحقق الأهداف المرسومة. والفرق التي تتلقى دعماً خارجياً من خلال منحها الموارد اللازمة للقيام بوظائفها، ومن خلال تقدير إنجازاتها، ومن خلال ربط المكافآت بالأداء الجماعي للفريق وليس بالأداء الفردي؛ فإن تلك الفرق تستطيع أن تحقق التميز (لارسن ولافاستو، ١٩٨٩).

# قيادة ذات مبادئ:

يعمل قادة الفرق الفاعلون مدربين لمساعدة فرق العمل في اعتماد بعضهم على بعض، فهم يساعدون الفرق في بناء التزام موحد، وتحفيز الأعضاء، وتقليل المشكلات التنسيقية. ويحكن للقادة المساعدة كذلك من خلال تزويد الفرق بالمعارف والمهارات، وعدم التركيز على الجهود الفردية، وتطوير الخبرات المشتركة. وفيها يتعلق بجودة الأداء يمكن للقادة مساعدة الأعضاء على تجنب الخطط غير المناسبة وتطوير خطط بديلة جديدة (هاكمان، ما فادة الفرق الفاعلين لديهم التزام شخصي بأهداف الفرق، ويمنحون الأعضاء الفرصة لاكتشاف مواهبهم قدر الإمكان. ويمكن للقادة التقليل من فاعلية الفرق عندما لا يكون لديهم الرغبة في التصدي للأداء غير المناسب، ووجود العديد من الأولويات، مما يساهم في تشتيت قدرة الفرق على الأداء، والمبالغة في تقدير الجوانب الإيجابية لأداء الفرق؛ أي التساهل أكثر من اللازم (لارسن ولافاستو، ١٩٨٩).

### كيف يعمل نموذج قيادة الفريق؟

يستطيع قادة الفرق استخدام «غوذج قيادة الفريق» لمساعدتهم في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالوضع الراهن لفرقهم وتحديد ما يمكن أن يقوموا به من إجراءات لتحسين أدائها، ويصور النموذج قيادة الفريق كوظيفة إشرافية يكون دور القائد فيها القيام بكل ما هو ضروري لمساعدة المجموعة على تحقيق الفاعلية؛ ويزود النموذج القائد بخريطة إرشادية لتحديد حاجات المجموعة، ويقدم له مقترحات حول كيفية اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، ويساعد النموذج القائد على إدراك تعقيدات المجموعات، ويقدم اقتراحات عملية مبنية على نتائج بحثية فيما يتعلق بالإجراءات التي يتعين اتخاذها لجعل المجموعة أكثر فاعلية.

وعند استخدام النموذج سوف ينخرط قائد الفريق في عملية توسط القائد، والتي يقرر فيها ما إذا كانت المراقبة أو القيام بالفعل الأكثر مناسبة للفريق. وإذا كشفت المراقبة أن جميع الجوانب المتعلقة بأداء الفريق مُرضية، لن يقوم القائد بأي أفعال مباشرة وإنما يستمر في مراقبة كلِّ من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية فيما يتعلق بأداء الفريق وتطوره. وإذا كشفت المراقبة أن هناك حاجة إلى التدخل، فإن القائد بحاجة إلى أن يقرر عند أي مستوى (أو مستويات) يكون التدخل مطلوباً (داخلياً أو خارجياً). كما يحتاج القائد إلى أن يقرر ما الوظيفة/ الوظائف أو المهارة/المهارات التي يتعين تفعيلها لتلبية حاجات الفريق.

وتحديد التدخل المناسب ليس أمراً سهلاً كما يبدو؛ إذ إنه يعكس بوضوح مدى صعوبة قيادة الفريق. وعلى سبيل المثال، فالقائد الذي يراقب الأداء الداخلي للفريق يلاحظ منافسة على القوة والسيطرة، وربما أن ذلك يمثل «مشكلة علاقة داخلية» بسبب السلوك السلطوي والاستبدادي لأحد أعضاء المجموعة. أو قد يراه «مشكلة أداء داخلية» لأن هيكلة الفريق ليست مناسبة، وأن أدوار ومسؤوليات بعض أعضاء المجموعة غير واضحة، أو قد يرى القائد المشكلة بأنها «مشكلة بيئية خارجية»، لأن الفريق لم يُعطَ الاستقلالية الكافية من المنظمة، ومن ثم فالأعضاء يتنافسون على ما هو متبق من القوة والسيطرة المحدودتين. وهنا يستطيع القائد أن يقرر الاستمرار في مراقبة الموقف وعدم اتخاذ أي إجراء فوري، أو غند يقرر التدخل عند مستوى معين، ومن ثم يقوم بتحديد الوظيفة القيادية الأكثر مناسبة عند ذلك المستوى. كما يحكن للقائد التدخل عند ثلاثة مستويات - التركيز على العضو السلطوي (علاقات/ داخلية)، وتوضيح أدوار المجموعة (مهام/داخلية)، والتفاوض حول استقلالية أكثر للفريق مع القيادة العليا داخل المنظمة (خارجية).

ويساعد نموذج قيادة الفريق في التحليل والتحسين المستمرين للفريق كما هو الحال فيما يتعلق بالفرق الرياضية، ففي الفرق الرياضية لا يتوقف المدرب عن العمل؛ لأن الفريق يسعى لتحقيق انتصارات. وعلى سبيل المثال، يستمر مدرب كرة القدم في العمل في بناء الالتزام، وتطوير اللاعبين صغار السن، والمشاركة في الخبرات، وتطوير أساليب وإستراتيجيات جديدة. وبشكل عام، تحسين وظائف الفريق. والمدرب الفاعل لا يعتمد أبداً على نجاحات الماضي، ولكنه يعمل على تحسين أداء الفريق استعداداً للمستقبل، ويمكن لقادة الفرق

التنظيمية أن يتعلموا الكثير من مدربي الفرق الرياضية. فنموذج قيادة الفريق يساعد في توضيح ذلك من خلال التحليل والتحسين المستمرين. وبمقارنة فريقه مع مقاييس أو معايير الفرق المتميزة، يستطيع القائد تحديد جوانب الضعف الكبيرة بالنسبة للفريق والتي قد تحتاج إلى تدخل حاسم. والمهمتان الرئيسيتان للقائد هما المراقبة واتخاذ الفعل. وباستخدام النموذج للاسترشاد به في تقرير ما إذا كان الفريق يعمل بطريقة فاعلة أم لا فإن القائد يستطيع أن يشخص الجوانب المقلقة، ويتخذ الإجراء التصحيحي خارج الفريق مين خلال تأمين الموارد الضرورية والدعم الكافي، واتخاذ الإجراء التصحيحي داخل الفريق من خلال تعزيز مهام ووظائف الفريق.

# نقاط القوة:

لهذا النموذج عدة نقاط قوة هي:

- 1- أنه صُمم للإجابة عن العديد من الأسئلة التي لم تكن لها إجابة في البحوث التي أجريت على المجموعات الصغيرة سابقاً، وذلك من خلال التركيز على مجموعات العمل التنظيمية الحقيقية، وما تتطلبه القيادة. ويضع النموذج مجموعة العمل أو الفريق في السياق البيئي داخل المنظمة، أو المصنع، أو المجتمع؛ لأن التركيز الحقيقي والواقعي على أداء الفريق وفاعليته يعد أيضاً إحدى نقاط القوة التي تمكن القادة وأعضاء الفريق من تشخيص وتصحيح مشكلاته. ومن خلال تعلم ما يشكل الفرق المتميزة وتطبيق تلك المعايير على أدائها، يستطيع القادة تعلم كيف يقودون الفرق إلى تحقيق أعلى مستويات التميز. ويعد هذا في غاية الأهمية إذا كانت المنظمات لديها الرغبة في المنافسة في الاقتصاد العالمي.
- 7- أنه يطرح دليلاً إرشادياً معقداً يساعد القادة على تصميم الفرق الفاعلة والحفاظ عليها، ولا سيما حين لا يرقى الأداء إلى مستوياته المقبولة. وينسجم مثل هذا المدخل مع ظهور المفاهيم النظرية للقائد بوصفه وسيطاً وظيفته معالجة المعلومات المعقدة داخل فريق العمل. «إن القيادة عملية معقدة؛ ولذلك فإن تعقيد الأفعال قابل للتحديد مثل القيادة» (فيشر Fisher)، وأي نظرية أو نموذج يحاول تبسيط مثل

هذه العمليات المعقدة فإنه سيكون غير مناسب وغير كاف. ومدخل قيادة الفريق ليس تبسيطياً، فهو يجمع بشكل عملي وقابل للسيطرة العديد من العوامل المعقدة التي يمكن أن تساعد القائد على أن يكون «وسيطاً» أو محركاً جيداً للمعلومات.

٣- أنه يأخذ في الاعتبار الدور المتغير للقادة والأتباع في المنظمات. فهو لا يركز على «قوة منصب» القائد، بل يركز على الوظائف الجوهرية للقيادة، مثل: تشخيص المشكلات، واتخاذ الإجراءات. ويمكن تطبيق الوظائف الجوهرية للقيادة من قبل أي عضو في الفريق من أجل تقويم الفاعلية الحالية له، ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب. وينسجم هذا المدخل مع التوجه الحالي في المنظمات المتمثل في إعادة التفكير في مسؤوليات القيادة في مجموعات العمل، فمسؤوليات أو وظائف قيادة الفريق، مثل: تحديد الأهداف، أو التدريب، أو المكافأة، إنما تعد تاريخياً مسؤولية القائد الرسمي للمجموعة. ولكن الآن، ومع إعادة الهيكلة التنظيمية، فإن تلك الواجبات والمسؤوليات تتم المشاركة فيها وتوزيعها باستمرار بين أعضاء الفريق.

ويمكن أن يساعد هـذا المدخل في اختيار قـادة الفرق، فإذا كان يتعـين عليك اختيار قائد للفريق، فرجا يكون من الأفضل اختيار شخص مدرك، ومنفتح، وموضوعي، وتحليلي، ومستمع جيد ولديه مهارات تشخيصية جيدة. وأنت قد تريد اختيار قائد لديه رصيد كبير من المهارات واتخاذ الإجراءات؛ أي شخص لديه القدرة على التدخل في عمليات المجموعة بطرق عديدة مثل التفاوض، وحل الصراع، وحل المشكلات، والتركيز على الهدف، والتأثير في القيادة الأعلى، وهكذا. والقادة الجيدون لا يسـتطيعون تشخيص مشكلة الفريق فحسب، ولكنهم أيضاً يسـتطيعون استخدام بعض الأسـاليب البارعة لديهم والمناسبة للظرف القائم (التنوع المطلوب). وعلى سبيل المثال، إذا توصلت إلى أن عضوين في فريقي في حالة صراع، فأنا بحاجة إلى أن أكون قادراً على تحديد السبب الرئيسي لذلك الصراع، واختيار السلوك (أو عدم السلوك) الأكثر مناسبة للتعامل مع هذه المشكلة.

#### نقاط الضعف:

إحدى نقاط ضعف مدخل قيادة الفريق أنه ليس مدعوماً بالكامل، حيث لم يتم اختباره في المجال التطبيقي على فاعلية الفريق وجماعات العمل التنظيمية؛ لأنه يعد مدخلاً حديثاً

نسبياً في دراسة الفرق. ومعظم البحوث السابقة على المجموعات الصغيرة لم تساهم بشكل مباشر في فهم الفرق التنظيمية الفعلية. وما زال هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات فيما يتعلق بنمط الفريق عبر الزمن، ودورة الإشباع الذاتي للمجموعة، وقضايا السلطة، وقضايا المحتوى (هاكمان Hackman، ١٩٩٠). هل هذه العلاقات النظرية تبقى صحيحة في المجموعات التي في حالة تدهور؟ هيل هذه الأفكار النظرية تبقى صحيحة في جميع أنواع المجموعات؟ هناك حاجة إلى أن تركز البحوث بشكل أكبر على المكافآت التنظيمية. كيف يمكن للقيادة أن تعزز القيم والسلوكيات التي تدعم أداء الفريق، ولا تكافئ بشكل فردي أعضاء الفريق (إلجين وآخرون والسلوكيات التي تدعم أداء الفريق، ولا تكافئ بشكل فردي أعضاء الفريق (إلجين وآخرون والسلوكيات)؟

وعلى الرغم من أن أحد نقاط قوة هذا النموذج أنه يأخذ في الحسبان الطبيعة المعقدة لقيادة الفريق، إلا أن هـذا التعقيد يعد كذلك إحدى نقاط ضعف هذا المدخل. ويتصف هذا المدخل بالتعقيد ولا يقدم إجابات سهلة بالنسبة لقرارات القائد الصعبة. وفي منظمات اليوم التي تتوزع فيها القيادة وتتم المشاركة، فإن هذا المدخل المعقد للقيادة قد لا يكون عملياً بالنسبة لتنامي عدد قادة الفرق. وبالإضافة إلى كون هـذا المدخل النظري معقداً بدرجة كبيرة، فإنه لا يقدم للقائد إجابات فورية للمواقف المحددة. ماذا ينبغي أن يقول القائد لعضو الفريق الذي يبكي؟ كيف يتم التعامل مع أعضاء الفريق الذين يصرخ بعضهم على بعض؟ ماذا يمكنك أن تفعل عندما ترفض المنظمة مكافأة الفريق على أدائه؟ يبدو أن غوذج قيادة الفريق لا يقدم إرشادات كافية حيال التفاعلات والتعقيدات اليومية في إدارة الفريق، فالنموذج يفترض أن القائد يعرف عن عمليات الفريق واتخاذ القرارات والعلاقات الشيق، وحل الصراعات وتكوين الشبكات وما إلى ذلك. وهو يحتاج إلى أن يوسع لكي يتم التعلم بشكل أكبر عن المهارات والتدخلات المتمددة التي يمكن أن تساعد المجموعة في تفاعلها مع الحالات الخطيرة التي تظهر بشكل يومي.

ويمكن أن نعد اقتراحات نموذج قيادة الفريق (بتبني توجهات إبداعية في التدريب على القيادة) نقطة قوة للنموذج، إلا أن هذه التوجهات القيادية في التدريب تعد غامضة ومعقدة ومربكة في الوقت الحاضر، فالقائمة الطويلة لمهارات قيادة الفريق تجعل من

الصعب تحديد نقطة البداية، بالإضافة إلى أن العديد من الفرق ممكنة وتقوم بتوجيه نفسها بنفسها. ومع ذلك يقترح النموذج أن تعطى هذه المهارات لأي شخص يقوم بدور القائد في الفريق، وفي أي وقت، ومكان. من جهة أخرى، يمكن أن تتغير أدوار القادة والأتباع خلال وقت قصير، سواءً كان ذلك بسبب إعادة هيكلة المنظمة أو لأسباب أخرى، مها يجعل من المهم بالنسبة للقائد والتابعين أن يفهم بعضهم أدوار بعض. تبدو هناك حاجة للاهتمام بشكل أكبر بكيفية تعليم وتقديم المهارات التطويرية في المجالات التي يتم تشخيصها وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات حتى يمكن تطبيق تلك المهارات التطويرية بسهولة في جميع المستويات التنظيمية.

# التطبيق:

هناك العديد من الطرق لتطبيق نموذج قيادة الفريق للرفع من فاعلية الفرق التنظيمية. فالنموذج يساعد القائد على اتخاذ القرارات: هل ينبغي أن اتخذ إجراءً معيناً؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف؟ وعلى سبيل المثال، إذا كان الفريق لا يعمل بفاعلية (فاعلية الفريق)، فإن القائد يمكنه أن يجري أول اختبار إستراتيجي من خلال مراقبة الموقف أو من خلال القيام بإجراء ما لتحسين أداء الفريق. وإذا كان الإجراء يبدو مضموناً، فإن القائد بحاجة إلى أن يقرر هل يكون الإجراء باتجاه أداء الفريق أو باتجاه البيئة أو كليهما معاً؟

وعندما يتم تحديد مضمون الإجراء، فإن القائد بحاجة إلى أن يختار من مخزون مهاراته أفضل مهارة مناسبة للموقف.

ومن المهم الاستمرار في مراقبة نتائج التدخل والتكيف تبعاً لذلك معتمداً على هذه النتائج.

ويمكن أن يختار القائد القيام باستطلاع أو توزيع استبانة، مثل التي سيتم إدراجها في نهاية هذا الفصل للمساعدة في تشخيص واقع الفريق، ومن ثم إعداد الخطوات اللازمة لاتخاذ الإجراء. والمقياس الذي تم تطويره من قبل (لارسن ١٩٨٧ Larson) يمكن أن يقيس سلامة الفريق من خلال المعايير الثمانية التي تمت مناقشتها سابقاً.

يطلب من أعضاء الفريق وقائد الفريق تعبئة الاستبيان وتعطى النتائج لأعضاء الفريق

ليقارنوا أداءهم في كل معيار من المعايير الثمانية مع قاعدة بيانات الفرق في المنظمة. ويمكن أن توضح هذه المقارنة للقائد ولأعضاء الفريق الجوانب التي هي بحاجة ماسة للتحسين. بعد ذلك يستطيع الفريق أن يعمل على خطة عمل لتصحيح المشكلات الأكثر إلحاحاً في الفريق. مثل هذا المدخل لتقييم الفريق يساعد بشكل كبير في تحديد العوامل المعقدة التي تؤثر في تميز الفريق وبناء الالتزام لديه.

### الحالات الدراسية:

لتسهيل فهم غوذج قيادة الفريق تم إدراج الحالات الدراسية الآتية. وفي كل حالة يتم الطلب بأن تضع نفسك في دور قائد الفريق، وأن تطبق نموذج قيادة الفريق في تحليل وتقديم الحلول لمشكلاته.

#### الحالة (١-١٢)

### هل يستطيع هذا الفريق «الافتراضي» أن يعمل؟

يـرأس سـمير المقرن فريقاً تم تشـكيله حديثاً لتقنية المعلومات في شركة دولية كبرى. ويتألف الفريق من ٢٠ مهنياً يعيشون ويعملون في كندا والولايات المتحدة وجنوب أميركا، وأفريقية، وأستراليا. يرتبط كل أعضاء الفريق بسمير المقرن. والفريق هو فريق «افتراضي»، وتقنية المعلومات هي الرابط الأساسي له. وتتعلق أساساً باسـتخدام التقنية (شاشات العرض، وبرامج دعم قرارات المجموعة، والبريد الإلكتروني، والهاتف). وقد سبق أن التقى الفريق مرتين وجهاً لوجه لتحديد الأهداف ووضع الخطط. وجميع أعضائه مؤهلون تقنياً في المجالات التي يعملون فيها. ولدى بعض أعضاء الفريق تاريخ طويل وثري مع الشركة؛ والآخرون التحقوا بالشركة مؤخراً من خلال عملية اندماج، ولم يسبق أن عمل أعضاء الفريق معاً على أي مشروع في السابق.

مهمة الفريق هي تطوير وتنفيذ ابتكارات تقنية حديثة لجميع وحدات العمل بالشركة على مستوى العالم. والفريق متحمس بسبب أهمية العمل وطبيعته الابتكارية. وهم يحترمون بعضهم، ويستمتعون لكونهم جزءاً من هذا الفريق. ومع ذلك، فالفريق يجد صعوبة في «الانطلاق»، ويقول الأعضاء إن أعباء العمل زائدة بشكل كبير جداً. ويسافر

معظم أعضاء الفريق إلى مواقع العمل على الأقل لمدة أسبوعين كل شهر. والسفر ضروري، ولكنه يتسبب في أن يتأخر أعضاء الفريق في إنجاز مهامهم بشكل أكبر.

يوجد هناك سـكرتير للفريق يعمل بشكل جزئي في نيويورك. ومسؤوليته الأساسية هي تنظيم سـفر واجتماعات أعضاء الفريق. ويعمل أعضاء الفريق في مشروعات متعددة في وقت واحد. ويواجهون صعوبة كبيرة في إنهاء أي من هذه المشروعات. أحد أعضاء الفريق تلقى ٥٠٠ رسـالة بالبريد الإلكتروني لم تتم قراءتها بعد، لأن كل عضو بالفريق يرسـل نسخاً من جميع الرسائل إلى كل عضو بالفريق. يشعر سمير المقرن أنه واقع تحت ضغوط شديدة لكي يثبت أن هذا الفريق يستطيع أن يعمل ويقدم وظيفة ذات قيمة للمنظمة.

### الأسئلة:

- ١- ما الخصائص المتميزة التي كانت مفقودة في هذا الفريق؟
- ٢- عند أي مستوى/مستويات ينبغي لسمير المقرن أن يتدخل لتحسين فريقه (مهام داخلية، علاقة داخلية، علاقات/خارجية)؟ أو هل ينبغي عليه أن يستمر في مراقبة الفريق ولا يتدخل؟
- ٣- ما الوظائف القيادية التي ينبغي أن يطبقها سمير المقرن بشكل محدد من أجل تحسين الفريق؟

#### الحالة (۲-۱۲)

#### إنهم يسيطرون على المحادثة

يضم مركز بحوث السرطان المحلي فريقاً صحياً تم تشكيله لتنسيق الرعاية الصحية المقدمة للأطفال المصابين بالسرطان. ويتألف الفريق من خبير إكلينيكي هو الطبيب شريف هدايات؛ والمتخصص بالأشعة هو الدكتور هاني العاصم؛ وممرضة هي مها فاروق؛ ومنى يوسف مختصة اجتماعية؛ وسلمى محجوب معالجة طبيعية؛ أمل العواد موظفة تُعنى بحياة الأطفال. يجتمع الفريق أسبوعياً لمناقشة حالة ثمانية عشر طفلاً تحت رعايتهم، وللاتفاق حول أفضل أسلوب لعلاج كل طفل. منى يوسف (أخصائية اجتماعية) ورئيسة الفريق، وهي المسؤولة عن إدارة حالة كل طفل. وعندما يجتمع الفريق فإن الطبيبين

شريف وهاني هما اللذان يسيطران على المحادثة، حيث يشعران بأن خلفيتهما الطبية تمنحهما معرفة ومهارة أكبر في علاج السرطان لدى الأطفال. ويرحبان بالمشاركة من جانب النساء اللاتي في المجموعة؛ إلا أنه عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار ما، فإنهما يصران على اتخاذه بطريقتهما. أما الموظفة الاجتماعية وموظفة رعاية الأطفال والمعالجة الطبيعية والممرضة فلا يتفقن مع هذا الأسلوب، لأنهن يقضين معظم الوقت مع الأطفال، ويشعرن بأنهن يعرفن أفضل من سواهن فيما يتعلق بالعلاج الطويل المدى. وفاعلية المجموعة أو النتائج النهائية لهذه المجموعة هي أن المرضى يشعرون بأنه لا أحد يعتني بهم أو يفهمهم، والفريق أيضاً يواجه صعوبة في العمل، ولا أحد من أعضائه يشعر بالرضا حيال النتائج التي يتوصل إليها الفريق.

### الأسئلة:

- ١- ما العوامل التي تعيق أداء الفريق وتطوره؟
- ٢- عند مراقبة هذه المجموعة، ما المشكلات التي تراها ذات علاقة بالجنس، والمكانة،
   والسلطة، وتركيبة المجموعة؟
  - ٣- عند أي مستوى تختار التدخل لتحسين أداء الفريق؟ ولماذا؟
  - ٤- ما المهارة أو المهارات القيادية التي توظفها بشكل محدد لتحسين أداء المجموعة؟

#### الحالة (۲۲-۳)

### يبدأ بحماس وينتهى بتذمر

طُلب من عضو هيئة التدريس منذر الحامد في قسم الإدارة أن يرأس لجنة جامعية مهمة لوضع خطة مستقبلية تمثل رؤية الجامعة على مدى العشرين سنة القادمة. وقد طُلب من ثلاثة أعضاء مخضرمين بالكلية وسبعة إداريين من مختلف قطاعات الجامعة أن يعملوا ضمن هذه اللجنة. حدد مدير الجامعة الدكتور جابر مهمة اللجنة في السؤال الآتي: ماذا ينبغي أن تكون عليه الجامعة في عام ٢٠٠٠؟ وقد أكد الدكتور جابر للجنة بأن مهمة اللجنة المكلفة بها في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل الجامعة، وأنه ينبغي أن تعطى هدنه المهمة الأولوية على جميع المهام الأخرى. وحدد مكان اجتماعات اللجنة في غرفة

الاجتماعات الخاصة برئيس الجامعة، وخصص لها سـكرتيراً، وحدد موعد تسليم التقرير في غضون شهرين.

وقد شعر أعضاء اللجنة بالأهمية لاختيارهم ضمن هذا الفريق؛ وبدؤوا يلتقون لمدة ساعتين أسبوعياً. وفي البداية كانوا يشاركون بحماس لاهتمامهم كثيراً بالمهمة المكلفين بها. وقد طُلب منهم القيام بالكثير من الأبحاث الخارجية وجمع المعلومات. وكانوا يعودون إلى اجتماعاتهم وهم مسرورون لمشاركة الآخرين في أبحاثهم ومعارفهم. وبعد فترة من الزمن أصبحت الاجتماعات على غير ما يرام؛ حيث لم يستطع أعضاء الفريق الاتفاق على تحديد المهمة المنوطة بهم. وتناقشوا كثيراً فيما بينهم حول ما يُفترض القيام به، وبدؤوا يشعرون بالأسف حيال الوقت الذي أخذته هذه اللجنة منهم على حساب أعمالهم الاعتيادية. أسبوعاً بعد أسبوع كان الفريق يلتقي دون تحقيق أي شيء. وبدأ حضور الاجتماعات يصبح مشكلة، حيث أصبح بعض الأعضاء لا يحضرون بعض الاجتماعات، أو يأتون إليها متأخرين، أو يغادرونها مبكراً. وتوقف أعضاء المجموعة عن العمل في المهمة المكلفة بها اللجنة. ولم يستطيعوا تحديد المطلوب منهم. وقد كان يشعر بالإحباط أكثر فأكثر، فالاجتماعات كانت يستطيعوا تحديد المطلوب منهم. وقد كان يشعر بالإحباط أكثر فأكثر، فالاجتماعات كانت مقطعة مر بها. لذلك أصبح غير متحمس للجنة منذر الحامد. وانتهى الأمر إلى أن التقرير الجامعة تمر بها. لذلك أصبح غير متحمس للجنة منذر الحامد. وانتهى الأمر إلى أن التقرير المامة إبجازه، ورئيس الجامعة لم يطلبه مطلقاً من اللجنة.

# الأسئلة:

- ١- ما خصائص التميز التي كانت مفقودة في هذا الفريق؟
- ٢- ما خصائص التميز التي كانت ظاهرة لدى هذا الفريق؟
- ٣- ما الأفعال التي يتعين عليك اتخاذها (داخلياً وخارجياً) لو كنتَ قائداً لهذا الفريق؟

### مقياس القيادة:

هناك العديد من المقاييس التي تستخدم لتقويم فاعلية الفرق والقيادة داخلها. وقد

ساهم لارسن ولا فاستو (1989) Larson and LaFasto في تطوير أداة مسحية لتقويم سلامة الفريق بعد أن درسا العديد من الأنواع المختلفة للفرق التنظيمية المتفوقة. وتوصلا في بحوثهما إلى تحديد ثمانية معايير أو عوامل تكون ملازمة باستمرار لتفوق الفرق والأداء المرتفع. وتتألف الاستبانة الكاملة من أكثر من (٤٠) سؤالاً عن العوامل الثمانية، تستخدم لتشخيص مستوى أداء الفريق وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى إجراء عمل تصحيحي. ويطلب من أعضاء الفريق تعبئة الاستبانة ومن ثم يتم تجميع درجاتهم واستخراج متوسطها الحسابي الذي يمثل المجموعة. وفي الوقت نفسه يقوم قائد الفريق بتعبئة الاستبانة ومقارنة درجاته مع درجات الأعضاء من أجل تشخيص مواطن الضعف الرئيسية إن وجدت، ثم يقوم الفريق مع القائد بتحديد الخطوات التصحيحية وتحسين مواطن الضعف.

وقد صممت الاستبانة لكي تكون أداة تساعد الفرق على التميز من خلال تشخيصها لمجموعة معقدة من القضايا والمشكلات التي تواجهها، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية. ويمكن مقارنة نتائج الفريق في كل معيار من المعايير الثمانية مع درجات العديد من الفرق الأخرى، من أجل توفير بعض المعلومات المعرفية المهمة عن مستوى الأداء الحالى للفريق.

عند قيامك بتعبئة الاستبانة المختصرة ركز في تفكيرك على المجموعة أو الفريق الذي تعمل فيه عضواً أو قائداً. والعبارات التي ترى أنها «خطأ» (الاختيار الأول أو الاختيار الثاني) يعد جوانب ضعف في الفريق من وجهة نظرك الشخصية. وحتى يمكن الحصول على تقويم للفريق تحتاج إلى مقارنة درجاتك مع الدرجات التي يحصل عليها أعضاء المجموعة الآخرون وفقاً للقياس. وعلى سبيل المثال إذا اختار معظم أعضاء المجموعة «خطأ» في العبارة رقم (٣): «أعضاء الفريق يمتلكون المهارات والقدرات الأساسية لتنفيذ أهداف الفريق»، فإن قائد الفريق قد يحتاج إلى تدريب أعضاء الفريق بصفة خاصة على تشخيص جوانب ضعف لتقويم فاعلية الفريق، وهو يساعد قائد الفريق بصفة خاصة على تشخيص جوانب ضعف الفريق واقتراح الحلول المناسبة لتحسين فاعليته.

### استبانة فعالية الفريق:

تعليمات: تحتوي هذه الاسـتبانة على أسـئلة عن فريقك وقيادته. حدد شعورك حيال كل عبارة من العبارات فيما إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة بالنسـبة لفريقك باستخدام المقياس الآتى:

المفتاح: ١ = خطأ، ٢ = خطأ أكثر منه صحيح، ٣ = صحيح أكثر من خطأ، ٤ = صحيح

- ١- هناك حاجة محددة بوضوح هدف يتعين تحقيقه أو غاية تتعين خدمتها تبرر وجود فريقنا (هدف سام وواضح).
- ٢- لدينا منهجية محددة لمراقبة أداء الفرد، وتقديم تغذية عكسية (هيكلة مدفوعة بالنتائج)
- ٣- يمتلك أعضاء الفريق المهارات والقدرات الأساسية لتحقيق أهداف الفريق (أعضاء فريق متمكنون).
  - ٤- تحقيق هدف فريقنا له الأولوية على أي هدف فردى آخر (التزام موحد).
- ٥- يثق بعضنا ببعض تماماً من أجل المشاركة في المعلومات والتصورات والتغذية العكسية (مناخ تعاوني).
  - ٦- يمارس فريقنا الضغط على ذاته من أجل تحسين الأداء (معايير التميز).
  - ٧- يُمنح فريقنا الموارد التي يحتاجها من أجل أداء المهمة (الدعم الخارجي/التقدير).
- ٨- منحنى قائد الفريق الاستقلالية الضرورية من أجل تحقيق النتائج (قيادة ذات مبادئ).
- ٩- قائدنا لديه الرغبة في مواجهة وحل القضايا ذات الأداء غير المناسب من قبل أعضاء الفريق (قيادة ذات مبادئ).
  - ٠١- قائدنا منفتح على الأفكار والمعلومات الجديدة من أعضاء الفريق (قيادة ذات ميادئ).
- 11- قائدنا مؤثر في الحصول على مساندة الإدارة والإعلام ومجلس المنظمة .. إلخ للجهود التي يبذلها الفريق (القيادة ذات المبادئ).

SOURCE: Adapted from the Team Excellence Survey (Copyright 1987 LaFasto and Larson. Portions reprinted with permission of Profact.)

القيادة الإدارية النظرية والتطييق

# تفسير واستخدام الدرجات:

بالإضافة إلى الأسئلة المستهدفة عن كل معيار من المعايير الثمانية لتميز الفريق، فالاستبانة تتضمن أيضاً أسئلة مفتوحة لأجل إعطاء أعضاء الفريق الفرصة للتعبير عن القضايا التي قد لا تتم تغطيتها بشكل محدد في الأسئلة المباشرة، مثل: جوانب قوة الفريق وجوانب ضعفه، وقيادته، والتغير المطلوب، والأعراف التي تمثل إشكالية، أو القضايا التي يتعين تناولها. النسخة الكاملة للمقياس تُعطى لأعضاء الفريق وقائد الفريق، حيث يشترك الجميع في التشخيص وما يترتب عليه من خطة عمل. ومن الواضح أن مثل هذه المنهجية تنسجم مع التوجه الحاصل نحو تمكين الفرق التنظيمية، وتساعد في التعامل مع التعقيدات الجمة ذات العلاقة في جعل الفرق فاعلة.

#### الملخص:

لقد نتج عن الأهمية المتزايدة للفرق التنظيمية والقيادة المطلوبة داخلها تجدد الاهتمام بنظرية قيادة الفريق. ويقدم نموذج قيادة الفريق إطاراً تتم من خلاله دراسة منظومة العوامل التي تساهم في مخرجات المجموعة أو فاعليتها العامة. والوظيفة الجوهرية للقائد في هذا المدخل هي مساعدة المجموعة في تحقيق أهدافها من خلال مراقبة/تشخيص المجموعة واتخاذ الإجراء الضروري.

وقد تم تطوير نموذج القرار الإستراتيجي للكشف عن مختلف القرارات التي يتعين على قادة الفرق اتخاذها من أجل تحسين فاعلية الفريق. ويصف النموذج قرارات ثلاثة: ما نوع التدخل الذي يتعين استخدامه (المراقبة أم اتخاذ الفعل)؟ عند أي مستوى ينبغي توجيه التدخل (داخلياً/ خارجياً)؟ ما الوظيفة القيادية التي يتعين تنفيذها من أجل تحسين عمل المجموعة؟

ولقد تم أيضاً تطوير استبانة من أجل التحقق من المستوى العام لفاعلية الفريق. وقد تـم تحديد ثمانية عوامل ذات علاقـة في الفرق ذات الفاعلية العاليـة. والبيانات التي تم جمعها من أعضاء الفريق، وكذلك من قائد الفريق يمكن أن تساعد في تشخيص مشكلات محددة لدى الفريق، وتحديد خطوات العمل التي يتعين على الفريق اتخاذها.

ويتمثل مصدر قوة هذا المدخل في تركيزه على الفرق التنظيمية الحقيقية وفاعليتها. والنموذج يؤكد أيضاً وظائف القيادة التي يمكن المشاركة فيها وتوزيعها داخل مجموعة العمل.

ويساعد النموذج في اختيار القادة وأعضاء الفرق وتشخيص المهارات المناسبة. وفضلاً عن ذلك، فالنموذج معقول في درجة تعقيده حيث يقدم نموذجاً معرفياً لفهم الفرق التنظيمية والبحث فيها.

وتتضمن نقاط ضعف هذا المدخل في أنه يعد جديداً، ولا يوجد هناك الكثير من البحوث التي تدعم الافتراضات العديدة التي طرحها النموذج. ومهارات القيادة المتعلقة بالقدرة التحليلية والقيام بالفعل التي وصفها النموذج إنها هي بحاجة إلى المزيد من التطوير. وأيضاً، بالنسبة لأصحاب المذهب العملي، الذين يريدون إجابات فورية لكل سؤال، فإن هذا النموذج قد يكون محبطاً بالنسبة لهم لأنه يعد معقداً وطويل المدى.

ولتدعيم مدخله، يشير هاكمان (١٩٩٠) إلى أن الذين يقودون الفرق التنظيمية إنها يحتاجون إلى الإقرار بأن فاعلية الفرق تعد عملية معقدة، وأن العوامل ذات العلاقة معقدة ومتداخلة، ويجب ألا تتم دراستها على نحو مستقل.

يحتاج قائد الفريق إلى أن يتعلم كيفية إيجاد الظروف التي تدعم تفوق الفريق من خلال السماح له بالنمو. ومدخل كهذا إنما يقر بعدم وجود طريقة مثلى واحدة للفريق لكي يعمل، ويسمح لكل فريق بأن ينشئ الأعراف والهيكلة الخاصة به.

## المراجع:

- Ancona, D., Bresman, H., & Caldwell, D. (2009). The x-factor: Six steps to leading high-performing x-teams. Organizational Dynamics, 38(3), 217-224.
- Barge, J. K. (1996). Leadership skills and the dialectics of leadership in group decision making. In R. Y. Hirakawa & M. S. Poole (Eds.), Communication and group decision making (2nd ed., pp. 301-342). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Burke, C. S., Stagl, K. C., Klein, C., Goodwin, G. F., Salas, E., & Halpin, S. M. (2006). What type of leadership behaviors are functional in teams? A metaanalysis. Leadership Quarterly, 1 7, 288-307.
- Cobb, A. T. (2012). Leading project teams: The basics of project management and team leadership (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Cordery, J., Soo, C., Kirkman, B., Rosen, B., & Mathieu, J. (2009). Leading parallel global virtual teams: Lessons from Alcoa. Organizational Dynamics, 38(3), 204-216.
- Day, D. V., Gronn, P., & Salas, E. (2004). Leadership capacity in teams. Leadership Quarterly, 15, 857-880.
- Drecksel, G. L. (1991). Leadership research: Some issues. Communication Yearbook, 14, 5 35 -546.
- Dyer, W. G., Dyer, W. G., Jr., & Dyer, J. H. (2007). Team building: Proven strategies for improving team performance (4th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Fisher, B. A. (1985, May). Leadership as medium: Treating complexity in group communication research. Small Group Behavior, 16(2), 167-196.
- Fleishman, E. A., Mumford, M. D., Zaccaro, S. J., Levin, K. Y., Korotkin, A. L., &
- Hein, M. B. (1991). Taxonomic efforts in the description ofleader behavior: A synthesis and functional interpretation. Leadership Quarterly, 2(4), 245-287.
- \*Gouran, D. S., & Hirakawa, R. Y. (1996). Functional theory and communication in decision-making and problem-solving groups: An expanded view. In R. Y. Hirakawa & M. D. Poole (Eds.), Communication and group decision making (2nd ed., pp. 55-80). Thousand Oaks, CA: Sage.

- Hackman, J. R. (1990). Work teams in organizations: An orienting framework. In J. R. Hackman (Ed.), Groups that work (and those that don't): Creating conditions for effective teamwork (pp. 1-14). San Francisco: Jossey-Bass.
- Hackman, J. R. (2002). Leading teams: Setting the stage for great performances. Boston: Harvard Business School Press.
- Hackman, J. R., & Walton, R. E. (1986). Leading groups in organizations. In P. S.Goodman & Associates (Eds.), Designing effective work groups (pp. 72-1 19). San Francisco: Jossey-Bass.
- Hughes, R. L., Ginnett, R. C., & Curphey, G. J. (1993). Leadership: Enhancing the lessons of experience. Homewood, IL: Irwin.
- Hyatt, D. E., & Ruddy, T. M. (1997). An examination of the relationship between work group characteristics and performance: Once more into the breach. Personnel Psychology, 50, 553-585.
- ligen, D. R., Hollenbeck, J. R., Johnson, M., & Jundt, D. (2005). Teams in organizations: From input-process-output models to IMOI models. Annual Review of Psychology, 56, 5 1 7-543.
- ligen, D. R., Major, D. A., Hollenbeck, J. R., & Sego, D. J. (1993). Team research in the 1990s. In M. M. Chemers & R. Ayman (Eds.), Leadership theory and research: Perspectives and directions (pp. 245-270). San Diego, CA: Academic Press.
- Kinlaw, D. C. (1998). Superior teams: What they are and how to develop them. Hampshire, UK: Grove.
- Kozlowski, S. W. J., Watola, D. J., Jensen, J. M., Kim, B. H., & Botero, I. C. (2009). Developing adaptive teams: A theory of dynamic team leadership. In E. Salas,
- G. F. Goodwin, & C. S. Burke (Eels.), Team effectiveness in complex organizations: Cross-disciplinary perspectives and afJproaches (pp. 113-155). New York: Taylor & Francis Group.
- LaFasto, F. M. J., & Larson, C. E. (1987). Team excellence survey. Denver, CO: Author.
- LaFasto, F. M. J., & Larson, C. E. (1996). Collaborative team leader survey. Denver, CO: Author.

- LaFasto, F. M. J., & Larson, C. E. (2001). When teams worl? best: 6,000 team members and leaders tell what it takes to succeed. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Larson, C. E., & LaFasto, F. M. J. (1989). Teamwork: What must go right/what can go wrong. Newbury Park, CA: Sage.
- Levi, D. (2011). Group dynamics for teams. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mankin, D., Cohen, S. G., & Bikson, T. K. (1996). Teams and technology. Boston: Harvard Business School Press.
- McGrath, J. E., Arrow, H., & Berdahl, J. L. (2000). The study of groups: Past, present, and future. Personality and Social Psychology Review, 4(1), 95-105.
- Margeson, F. P., DeRue, D. S., & Karam, E. P. (2010). Leadership in teams: A functional approach to understanding leadership structures and processes. Journal of Management, 36(1), 5-39.
- Nadler, D. A. (1998). Executive team effectiveness: Teamwork at the top. In D. A. Nadler & J. L. Spencer (Eels.), Executive teams (pp. 21-39). San Francisco: Jossey-Bass.
- Parker, G. M. (1990). Team players and teamwork. San Francisco: Jossey-Bass.
- Pauleen, D. J. (2004). An inductively derived model ofleader-initiated relationship building with virtual team members. Journal of Management Information Systems, 20(3), 227-256.
- Pearce, C. L., Manz, C. C., & Sims, H. P. (2009). Where do we go from here? Is shared leadership the key to team success? Organizational Dynamics, 38(3), 234-238.
- Porter, G., & Beyerlein, M. (2000). Historic roots of team theory and practice.
- In M. M. Beyerlein (Ed.), Work teams: Past, present and future (pp. 3-24). Dordrecht, Netherlands: Kluwer.
- Salas, E., Burke, C. S., & Stagl, D. C. (2004). Developing teams and team leaders:
- Strategies and principles. In D. V. Day, S. J. Zaccaro, & S. M. Halpin (Eels.), Leader development for transforming organizations: Growing leaders for tomorrow (pp. 325-355). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

- Solansky, S. T. (2008). Leadership style and team processes in self-managed teams. Journal of Leadership and Organizational Studies, 14(4), 3 32-341.
- Stagl, K. C., Salas, E., & Burke, C. S. (2007). Best practices in team leadership: What team leaders do to facilitate team effectiveness. In J. A. Conger & R. E. Riggio (Eels.), The practice of leadership: Developing the next generation of leaders (pp. 172-197). San Francisco: Jossey-Bass.
- Stewart, G. L., & Manz, C. C. (1995). Leadership for self-managing work teams: A typology and integrative model. Human Relations, 48(7), 747-770.
- Wageman, R., Fisher, C. M., & Hackman, J. R. (2009). Leading teams when the time is right: Finding the best moments to act. Organizational Dynamics, 38(3), 192-203.
- Zaccaro, S. J., Ardison, S. D., & Orvis, K. L. (2004). Leadership in virtual teams. In D. V. Day, S. J. Zaccaro, & S. M. Halpin (Eds.), Leader development for transforming organizations: Growing leaders for tomorrow (pp. 267-292). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Zaccaro, S. J., Heinen, B., & Shuffler, M. (2009). Team leadership and team effectiveness.
  In E. Salas, G. F. Goodwin, & C. S. Burke (Eds.), Team effectiveness in complex organizations: Cross-disciplinary perspectives and approaches (pp. 83-111). New York: Taylor & Francis Group.
- Zaccaro, S. J., Rittman, A. L., & Marks, M. A. (2001). Team leadership. Leadership Quarterly, 12, 451-483.

# الفصل الثالث عشر المدخل الديناميكي النفسي إرنست إل. ستيك Ernest L. Stech

### الوصف:

يشتمل المدخل الديناميكي النفسي على العديد من الطرق المختلفة المتعلقة بدراسة القيادة، فلا يوجد نموذج واحد أو نظرية واحدة في هذا الصدد. بل هناك مفهوم جوهري واحد يرتكز عليه المدخل الديناميكي النفسي، ألا وهو الشخصية. وكما هو السياق هنا فهذا المصطلح يعني نمطاً متسقاً من طرق التفكير والشعور والتفاعل مع البيئة، بما في ذلك الأفراد الآخرون. ومن ثم فإن الشخصية تتسم باشتمالها على قائمة من النزعات أو السمات فنجد شخصاً يتسم بالخجل والذكاء والجمود السلوكي، بينما نجد شخصاً آخر يتميز بالإبداع والاستقلالية والعفوية. فهناك قائمة طويلة من السمات الشخصية المحتملة. وهذا ما دفع علماء النفس لتطوير العديد من الاستبيانات التي يمكن استخدامها في تمييز أو تحديد ملامح شخصية الفرد. لذا سيتم مناقشة أحد هذه الاستبانات مثل: مؤشر مايرز-بريجز للنوع Mayers-Briggs Type في هذا الفصل.

يختلف هذا المدخل عن مدخل السمات، الذي تم تناوله في الفصل الثاني، ومدخل الأسلوب في الفصل الرابع. فيفترض أن تكون لخصائص بعينها أهمية ودور في الحصول على مكانة قيادية، أو أداء مهام قيادية، وذلك وفقاً لمدخل السمات. أما مدخل الأسلوب فيشير إلى أن هناك أسلوباً محدداً من أساليب القيادة، وهو أسلوب إدارة الفريق أو ما يعرف بـ (٩,٩). وهذا الأسلوب هو الأسلوب الأمثل للقيادة (انظر شكل ١-١٠). وبالنسبة إلى القيادة الموقفية، والتي نوقشت في الفصل الخامس، فهي تشير إلى أن العنصر الأساسي فيها يتمثل في التوافق بين أسلوب القائد أو سلوكياته وبين حاجات الأتباع. أما المدخل الديناميكي النفسي فإنه يتم فيه التأكيد على أنواع الشخصية، كما يتم فيه كذلك التدليل على أن أنواع الشخصية المختلفة تتوافق على نحو جيد مع المواقف أو المناصب القيادية.

كان هناك العديد من الجهود التي بذلت لوصف القيادة من منظور نفسي ديناميكي

Berens et al., 2001; Gabriel, 2011; Kets de Vries, 2006; Kets de Vries and) وبرغـم تعـدد هـذه الجهود إلا (Balazs, 2011; Mac co by, 1981; Zaleznik, 1977) أنها تؤكد على أهمية وعي القادة بنوعية شـخصياتهم الخاصة، وكذلك شخصيات أتباعهم. حيـث يبدأ فهم الذات في المدخل النفسي الديناميكي باختبـار الجذور للفرد داخل الأسرة. فـأول تجربة لنا مـع القيادة تحدث في اليوم الذي نولد فيه، ويصبح الأب والأم قادتنا، على الأقل لبضع سـنوات. هذه هي المقدمة المنطقية الأساسية للمدخل النفسي الديناميكي في القيادة. يقوم الوالدان، ولا سـيما في السنوات الأولى لطفولتنا، بترسيخ مشاعر عميقة حول القيادة لدينا. لذلك نجد أن النزعة الأبوية في العمـل بارزة، خاصة في الشركات «الأبوية» المنسـوبة إلى المؤسـس الأب. وقد كتب هيل (1984) Hill عن «قانون الأب»، والذي يعد اختباراً ديناميكياً نفسياً للقيادة. وأحياناً يشير أفراد القوات الجوية الأمريكية إلى خدمتهم الزرقاء الكبيرة»، قاصدين في ذلك لون الزي الرسمي الذي يرتدونه، «آفاق السماء الزرقاء». الاسـتعارة الأسرية تُستخدم باستمرار في المنظمات التي تصف نفسها بأنها «أسرة واحدة كبيرة وسـعيدة»، مع الأخذ في الاعتبـار النتيجة الطبيعية لذلك وهي أن القادة هم الآباء، والموظفين هم الأطفال.

إن تجارب الطفولة والمراهقة تعكسها ردود الأفعال نحو النمط القيادي والإداري لدى الأب والأم والأسرة. فبعض الأفراد يحترمون رموز السلطة ويستجيبون لهم، بينما قد يتبعهم الآخرون، أو يتمردون عليهم، أو يعارضونهم. غير أن الأهم هو أن التطور النفسي ينتج عنه أنواع الشخصية. كما أن المدخل الديناميكي النفسي لا يقدم افتراضات حول السمات الجيدة أو الأسلوب الأفضل ولا يسعى إلى تحقيق توافق في الأسلوب مع الأتباع. ومع ذلك، يبدو أن بعض أنواع الشخصية مناسب لتعريفات أو مواقف أو مناصب معينة. وبدلاً من دراسة القادة والأفراد الذي يشغلون مناصب في السلطة، يبدأ المدخل الديناميكي النفسي بتحليلات الشخصية البشرية، ويربط أنواع الشخصية بمستويات القيادة وأنواعها.

في المدخل النفسي الديناميكي لا تكون هناك حاجة إلى وجود تجانس بين نوع شخصية القائد ونموذج شخصيات الأتباع من أجل توفير بيئة عمل فاعلة. وفي حقيقة الأمر أن واضعى النظريات المتعلقة بالشخصية يرون أنه من الصعب محاولة إيجاد طرق مختلفة

للتصرف، وبخاصة التصرف تحت الضغوط. ولكن النقطة المهمة هي أن استجابات التابعين لقادتهم محكن التنبؤ بها، إلى حد ما، لكونها تقع ضمن أنماط سلوكية معروفة. فبعض التابعين لا يتقبلون توجيهات القائد المتسلط ويقاومونها، بينما يشعر آخرون بالارتياح والامتنان لوجود قائد قوي. وعلى الرغم من أن مدخل الديناميكية النفسية يركز على شخصية كل من القائد وأتباعه، إلا أنه في النهاية يعد واحداً من الأساليب التي تركز على العلاقة بين القائد والتابع.

ومن بين الافتراضات الهامة في مدخل الديناميكية النفسية أنه من الصعب تغيير السمات الشخصية الضاربة في أعماق الأفراد. إذ إن المحك هو تقبل السمات الشخصية للمرء بكل ما فيها، وتفهم مدى تأثير تلك السمات على التابعين، وتقبل أولئك التابعين بسماتهم وخصائصهم.

أما الافتراض الثاني، فهو أن الأفراد لديهم دوافع ومشاعر كامنة في منطقة اللاوعي، أي في العقل الباطن. ولهذا، لا ينشأ سلوك الشخص من تصرفات واستجابات يمكن ملاحظتها فحسب بل ينشأ كذلك من تراكمات انفعالية لتجارب سابقة.

يعود ظهور المدخل النفسي الديناميكي في القيادة في جذوره إلى أعمال سيجموند فرويد في تطويره للتحليل النفسي (فرويد 1938 ،Freud، المقد كان فرويد يحاول فهم ومساعدة المرضى الذين كانوا يواجهون مشكلات لم تكن تستجيب إلى الأنواع التقليدية للعلاج؛ ومن ثم حاول استخدام التنويم المغناطيسي لعلاج المرضى المصابين بالشلل الهستيري. وأخيراً اكتشف فرويد أن التنويم المغناطيسي لم يكن ضرورياً؛ حيث كان مجرد جعل المرضى يتحدثون عن ماضيهم كافياً لتحقيق العلاج، وبهذه الطريقة أنشأ فرويد ما يُعرف بـ «العلاج بالكلام».

وقد أفرز عمل فرويد عدداً كبيراً من التشعبات، حيث قام أحد تلاميذه المشهورين (كارل يونج) Carl Jung بتطوير مجموعة خاصة من الكتابات في علم النفس. واليوم يعد علم النفس الذي قدمه يونج مقبولاً بدرجة جيدة، في حين أن التحليل النفسي التقليدي لاقى قبولاً أقل في السنوات الأخيرة، إلا أن الأعمال التي قام بها فرويد يونج كانت هي الأساس الذي بُنيَ عليه المدخل النفسي الديناميكي في القيادة.

من المناصرين البارزين للمدخل النفسي الديناميكي في القيادة، إبراهام زالزنيك

Abraham Zaleznik (1977) أستاذ الإدارة بجامعة هارفارد. كما كان المدخل النفسي الديناميكي في القيادة وراء ظهور الكثير من الكتابات حول القادة الكاريزميين (همل الديناميكي في القيادة وراء ظهور الكثير من الكتابات حول القادة الكاريزميين (همل المستعينة المحرد المستعينة المنابع المستعينة المستعينة المنابع المستعينة المنابع المستعينة المنابع المستعينة المنابع المستعينة المستعينة المستعينة الإيجابية معتبرة إياه قائداً متبصراً.

يطلق على أحد فروع التنظير النفسي الديناميكي «التاريخ النفسي» الذي يفسر سلوكيات الشخصيات التاريخية مثل أبراهام لينكولن وهتلر. وتنظر تلك الدراسات في السجل التاريخي للقائد وتتعمق في الكشف عن خلفيته الأسرية. بل هناك بعض الأفكار الأساسية التي تقوم عليها المناهج الديناميكية النفسية المختلفة لدراسة القيادة. وأحد هذه المناهج هـو مفهوم حالة الأنا والذي طوره إريك بـيرن (1961) Eric Berne. ويعد هذا المدخل جزءاً من مدخل أشمل يطلق عليه التحليل التبادلي.

## إريك بيرن والتحليل التبادلي:

يعد التحليل التبادلي إضافة حديثة إلى مجموعة النماذج الديناميكية النفسية. فقد ابتكر بيرن التحليل التبادلي وسماه النظام الموحد للطب النفسي الفردي والاجتماعي (ص ١١). فالجانب المهم لهذه التسمية هو الطب النفسي الاجتماعي، الذي لا يركز فقط على الفرد ولكن على علاقة الفرد بالآخرين أيضاً (Stewart & Joines, 1991).

وبرغم عدم تطبيق التحليل التبادلي على القيادة بشكل مباشر، إلا أن بعض الأفكار الأساسية تبدو مثيرة للاهتمام، ولها القدرة على تفسير التفاعلات التي تتم بين القائد والأتباع. ويعد المفهوم الرئيس هو حالة الأنا التي عرفها بيرن (١٩٦٤) بأنها نظام متسق من المشاعر ومجموعة الأنهاط السلوكية المتسقة (ص ٢٣). ويعد هذا المفهوم محاولة لربط المشاعر والتجارب بالكيفية التي يتصرف بها الأفراد في الواقع.

هناك ثلاث حالات للأنا في التحليل التبادلي: الوالد، والبالغ، والطفل. فالمرء عندما يفكر أو يشعر أو يتصرف على نحو يحاكي تصرفات الوالدين، يكون عندئذ في حالة الأنا

الوالد. بالمثل إذا كان الشخص يفكر أو يشعر أو يتصرف مثل الطفل يكون عندئذ في حالة الأنا الطفل. أما حالة الأنا البالغ فمن خصائصها أن الأفكار أو المشاعر أو السلوك تظهر كنتيجة مباشرة لما يحدث حول الفرد. فحالة الأنا البالغ هي تلك الحالة التي يكون فيها الفرد مندمجاً فيما يعرف باختبار الواقع. وما يهم في هذا الصدد أن الأفراد يتنقلون بين هذه الحالات الثلاث للأنا، حيث يمكن أن يمر أي فرد بأي حالة من الحالات الثلاثة للأنا في أي وقت من الأوقات. ويطلق على تقييم الحالة الراهنة لشخص ما التحليل الهيكلي.

في تطور آخر للتحليل التبادلي فقد تم تقسيم حالتي الأنا الوالد والأنا الطفل تقسيماً فرعياً حيث يكون الشخص إما في حالة الوالد المسيطر، أو التربوي، أو في حالة الطفل الحر، أو المتكيف. أما معنى حالة الأنا البالغ فهي واضحة تماماً. وبالنسبة إلى حالة الأنا الطفل، فإنه يمكن اعتبار حالة الطفل المتكيف هي تلك الحالة التي يكون فيها الشخص مستجيباً لمطالب ورغبات الآخرين ومتكيفاً معها. وعلى العكس يعد الطفل الحر، والذي سميناه سابقاً الطفل المتمرد، هو حالة الأنا التي يتصرف فيها الفرد ويشعر كما لو كان طفلا مستهتراً وغير اجتماعي.

إن حالة الأنا في التحليل التبادلي ليست مهاثلة للشخصية، حيث يتحول الأشخاص من حالة الأنا إلى حالة أخرى بحسب الموقف وبحسب الشخص الذي يتفاعلون معه، وكذلك بحسب إمكانية الوصول إلى كل حالة من حالات الأنا. ويتوصل التحليل التبادلي إلى أن فكرة أو مفهوم الشخصية هو اختبار إيجوجرام Egogram أو ما  $_2$ كن تسميته بـ«مقياس الأنا» الذي طوره دوزاي (1980) Dusay (1980). وهذا الاختبار هو عبارة عن رسم بياني بالأعمدة ابتكره أحد الباحثين لتوضيح معدل التكرار النسبي الذي يتحول فيه الفرد في كل حالة من حالات الأنا. وقد أوردنا مثالاً على ذلك في الشكل  $_1$ -1 حيث يُرمز إلى الوالد الناقد اختصاراً بـ  $_1$  ويُرمز إلى الوالد التربوي  $_2$  والشخص الذي  $_3$  باختبار إيجوجرام كما هو مبين بالشكل  $_3$  الطفل المتكيف بـ  $_3$  والشخص الذي  $_3$  باختبار إيجوجرام كما هو مبين بالشكل  $_3$  المتكيف والوالد المربى.

الطفل الطفل البالغ الوالد الوالد العرب المربوي الناقد الحر NP FC AC

شكل (۱۳-۱۳) نموذج اختبار إيجوجرام

المصدر: Stewart & Joines, 1987

وعلى النقيض من التحليل الهيكلي، فإن التحليل التبادلي يحدث عندما يتم تقييم حالتي الأنا لشخصين متفاعلين. فقد يكون شخص ما، على سبيل المثال، في حالة الأنا الوالد أو رجا في حالة الأنا الوالد التربوي ويكون شخص آخر في حالة الأنا الطفل المتكيف. لذا يعد ذلك تحليلاً تبادلياً تكميلياً (انظر شكل ١٣٠٣). وبعبارة أخرى فإن حالة الأنا التي يجري تناولها في مثل هذا التحليل هي التي تستجيب. ويحدث التحليل التبادلي المتقاطع عندما لا تكون أسهم التوجيه أو الخطوط التي تربط بين حالات الأنا غير متوازية، أو عندما لا تكون حالة الأنا التي يتم التعامل معها مستجيبة (انظر شكل ١٣٠٣). مثال ذلك القائد الذي يكون في حالة الأنا البالغ ويتعامل مع تابع يستجيب من الأنا الطفل الحر، ولذا تكون استجابته سلبية نوعاً ما كما يرفض مدخلات القائد. وإذا كانت حالة الأنا عملية تبادلية تكميلية فإن مبادرة حالة الأنا البالغ من الممكن أن تليها استجابة حالة الأنا البالغ.

شكل (٢-١٣) حالات الأنا للقائد والتابع



شکل (۳-۱۳)

التبادل المتقاطع

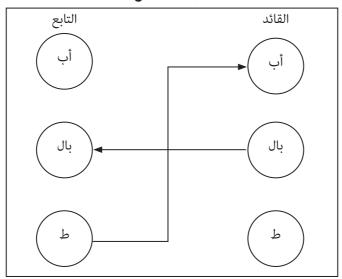

وبالنسبة إلى حالتي القائد والتابع قد تحدث التبادلات المشتركة التكميلية الآتية:



لا يبدو أن وجود القائد في حالة الأنا الطفل أمراً منطقياً. ومع ذلك، فقد يكون القائد في حالة الأنا الطفل ويستشيط غضباً بسبب موقف نقدي. وقد يبدأ القائد هذه العملية في حالة الأنا الطفل المتكيف بتأكيده على أهمية اتباع معاير وقواعد المنظمة.

وتشير التبادلات المتقاطعة إلى المشاكل الخطيرة في تفاعلات القادة والأتباع. إذا بادر القائد باستبدال حالته بحالة الأنا البالغ لوصف موقف يتطلب بعض الإجراءات، فإن التابع يستجيب لحالة الأنا الطفل من خلال سؤاله عما يمكنه فعله. ولذلك لابد وأن يتحول القائد إلى حالة الأنا الوالد حتى يستطيع مساعدة الطفل بتقديم التوجيه والنصح إليه.

ونظراً لتحول التحليل التبادلي من العمل الأصلي الذي قام به بيرن (١٩٦١) إلى النسخة المحدثة (Stewart & Joines, 1991)، فقد ركز بشكل كامل على التبادلات المتقاطعة للتفاعلات البشرية غير سليمة. وتعتمد كل من القيادة والتبعية الفاعلة على شخصين أو أكثر يعملان في إطار حالة الأنا البالغ ويختبران الواقع بجمع المعلومات وتقييم خطوط العمل ونتائجها الممكنة. وإذا كانت هناك مبادرات واستجابات متسقة بين القائد والتابع فإنه من الممكن استخدام التحليل التبادلي لوصف طبيعة هذه العلاقة. وقد تكون أهداف التحليل التبادلي مفيدة في تحليل التفاعلات وتطويرها. أما النموذج المختلف للمدخل الديناميكي النفسي فيتمثل في نموذج أنواع والشخصية المبنى على أعمال فرويد Freud وجانغ Jung.

# سيجموند فرويد وأنواع الشخصية:

كما أوضحنا من قبل فقد طور فرويد ما يعرف بالتحليل النفسي وأسهب في الكتابة عن موضوع الإنسان وأنواع الشخصية الإنسانية. وكانت معظم أعماله مرتبطة بعلم النفس

المرضي، أي المشكلات النفسية مثل الاضطرابات العصبية والذهان. ولكن فرويد استخدم مفهوم الشخصية. ففي إحدى الحالات عرض مخططاً يحتوي على أنواع الشخصية، حيث كانت الشخصية في نظره هي الطريقة النمطية أو المنتظمة التي تشكل علاقة الإنسان بالعالم. فهناك الشخصية الأساسية، والفطرية والغريزية، ولكن القيم والاتجاهات والمعتقدات تقوم على الشخصية الأساسية.

أنواع الشخصية التي طرحها فرويد، هي: الشخصية الشهوانية، والشخصية الوسواسية، والشخصية التي طرحها فرويد، هي: الشخصية الترجسية. بعد ذلك أضاف إريك فروم Erich Fromm نوعاً رابعاً وهو الشخصية الترجسية. بعد ذلك أضاف إريك فروم (Maccoby, 2003, pp. 43-44). وقد اقتبست المسودة التالية لأنواع الشخصية الأربع من ماكوبي (60-45 2003, pp. 2003).

الشخصية الشهوانية هي التي يسعى فيها الفرد لكسب حب الآخرين على نحو متبادل. ومثل هذه الشخصية تفضل أن يحبها الآخرون ويتقبلونها عن أن تكون محل إعجاب واحترام منهم. والشخصية الشهوانية تستمتع بالحديث مع الآخرين لمجرد الاستمتاع بلذة الحديث والتعارف على أشخاص آخرين. أما في مواقف العمل فيرغب ذوو الشخصيات الشهوانية في أن تكون المجموعة أو الفريق أسرة متماسكة تضم أفراداً تجمعهم روابط المودة والعلاقات الجيدة. كما يرغبون أيضاً في معرفة خلفيات من يعملون معهم والتعمق في المسائل الشخصية. ورغم ذلك، فإن أولئك الأشخاص يصنفون على أنهم معتمدين تماماً على غيرهم في احتياجاتهم.

وعلى النقيض من هذا النوع، يخضع الأشخاص ذوو الشخصية الوسواسية للمعايير، والتباع القواعد، والانصياع إلى الضمير الحازم. وهؤلاء الأشخاص هم أكثر ميلاً للنظام والاستقرار ويفضلونه على القبول والمحبة. والقيمة الأكثر أهمية بالنسبة لهم هي الإبقاء على الوضع الراهن، أو بعبارة أخرى الانصياع لقواعد وقوانين المجتمع والمنظمة. كما يمتلك الأفراد ذوو الشخصية الوسواسية ضميرا يقظاً يرشدهم إلى فعل الصواب. ويبحث مثل هؤلاء الأشخاص عن طرق للتطوير وتحصيل المزيد من المعارف والقدرات. ومن الناحية السلبية قد يكون ذوو الشخصية الوسواسية عدوانيين ومستبدين، كما أنهم يعتقدون أنهم على صواب وبرفضون المساءلة.

أما الشخصية التسويقية فتتسم بالقدرة العالية على التكيف، حيث إن الأشخاص الذين يمتلكون شخصيات تسويقية ينسجمون ويتوافقون مع الأشخاص والمواقف المناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، يتكيف أصحاب هذه الشخصية بسهولة مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع والمنظمات، ويسعون دامًا للتطوير والنمو على المستوى الشخصي، ولا يرغبون فقط في اكتساب المزيد من المهارات والقدرات بل يرغبون أيضاً في النمو على المستوى العاطفي. كما يتميز أولئك الأشخاص بقدرتهم على تسهيل وبناء شبكات العلاقات، ويمتازون كذلك بقدرتهم على استخدام عملية التعاون في تحقيق التوافق.

وأخيراً الشخصية النرجسية، وهي موضوع كتاب ماكوبي الذي تناول القادة الملهمين، لا تجد توجيهاً أو إرشاداً بعكس الأنواع الثلاثة الأخرى. ولهذا شدد ماكوبي على ضرورة فصل الفرد ذي الشخصية النرجسية عن الأشخاص المغرورين والأنانيين تماماً وبوضوح. فلا يعد صاحب الشخصية النرجسية شخصاً مغروراً ولا يحاول التأثير في الآخرين ولكنه شخص يتفاخر بإنجازاته الحقيقية ويتحدث عنها. وفي واقع الأمر، أوضح ماكوبي أن السمة المهمة للشخص النرجسي هي روح الدعابة والتي تكون في الغالب موجهة ذاتياً. ومن الناحية السلبية، فإن الشخص النرجسي لديه رؤية واضحة لما يجب عليه فعله ولا يلتفت في سعيه لتحقيق تلك الرؤية لما يقوله أو يفعله الآخرون.

وفي تطور آخر لأنواع الشخصية قام ماكوبي بالتفريق بين الرؤى المنتجة وغير المنتجة لكل نوع. فقد ينتمي البعض لنموذج الشخصيات الشهوانية المنتجة أو الوسواسية غير المنتجة أو التسويقية المنتجة أو العكس. وقد طور فكرة الإنتاجية هذه إريك فروم (١٩٤٧)وحدد خمسة عناصر أساسية لتعريف الشخص المنتج. فقد عرف الشخص المنتج بأنه هو الشخص الحر غير التابع، الذي يسترشد بالعقل، ويتسم بالنشاط، والاستباقية، والتفهم لوضعه، فضلاً عن أن لديه هدفاً محدداً في الحياة. وأضاف ماكوبي (٢٠٠٣) إلى قائمة سمات الشخص المنتج خاصية «المثابرة». وعلى الجانب الأخر فإن الأفراد غير المنتجين يتصفون بالنفور من المخاطرة، وانعدام العقلانية، والرجعية، والسطحية، والتخبط وعدم الالتزام بعقيدة أو مبدأ.

لاحظ ماكوبي من خلال عمله مستشاراً لدى كبار المديرين التنفيذيين في العديد من

المنظمات ذات الثقافات المتنوعة أن أفضل المديرين التنفيذيين كانوا نرجسين منتجين. فقد كان لديهم رؤية كما كانت لديهم أيضاً القدرة على دفع الآخرين لقبول تلك الرؤية والعمل على تحقيقها. ومع ذلك، فإن الشخصية النرجسية تعتريها بعض نقاط القوة والضعف. وقد لخصناها في الجدول ١٠-١.

وأخيراً، قدم ماكوبي (215-204, pp. 204-205) بعض النصائح التي تتعلق بكيفية العمل مع الشخص النرجسي، حيث أشار إلى أنه من الأهمية بمكان أن يكون الأتباع على دراية بأنواع شخصياتهم أولاً، إذ لا يلبي القائد النرجسي احتياجات أي من أنواع الشخصية، بينما يتعين على الأتباع تلبية تلك الاحتياجات بطرق أخرى. كما يتعين على الأتباع تطوير المعارف التي تتعلق بمجالات تخصصهم بحيث تكون مكملة لمعارف القائد النرجسي ولا تنافسها. فإذا أدرك الأتباع أنواع شخصياتهم وعرفوا احتياجاتهم واستطاعوا دعم القائد النرجسي، فإن هذا القائد سيتقبلهم بسهولة كشركاء. وينبغي على الأتباع تجنب إدماج الأنا مع القائد لأنه لن يكون بمقدوره إرضاء الأتباع الذين لديهم رؤىً خاصة. وفي النهاية، يتعين على الأتباع أن يفعلوا كل ما في وسعهم للحفاظ على صورة النرجسي المنتج.

يعد وجود القائد النرجسي المنتج في المنظمات وفرق العمل مسألة ضرورية، حيث يكون للرؤية المستقبلية أهمية في تحقيق البقاء والتعامل مع حالات التغيير والفوض التي قد تتعرض لها المنظمات. ولأن القائد النرجسي معتاد على المخاطرة، فقد تكون النتيجة إما مذهلة أو كارثية. ولذا يركز ماركوبي على النرجسي المنتج كقائد للمنظمات في أوقات الأزمات والتغييرات. ورغم ذلك، قد تكون رؤى الشخصيات الشهوانية، أو الوسواسية، أو التسويقية فاعلة بطرقها الخاصة. حيث يمكن أن يصبح الأفراد الذين يتصفون بالمودة، والتعاطف، والرعاية للآخرين، قادة متميزين للمنظمات ولفرق العمل التي تقدم خدماتها للناس. فالشخصية الوسواسية هي شخصية نموذجية لإدارة المنظمة التي تسعى لإنتاج سلع أو خدمات بأسلوب متسق قابل للتنبؤ وروتيني. وأخيراً تنجح الشخصية التسويقية في المنظمة أو الفريق الخاضع لأفكار وأهواء منظمات ومؤسسات أخرى.

جدول (١٠-١٣) نقاط القوة ونقاط الضعف في الشخصية النرجسية المنتجة

| نقاط الضعف                                  | نقاط القوة                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| عدم الرغبة في الاستماع للآخرين              | رؤية لتغيير العالم وإيجاد هدف للآخرين |
| الحساسية المفرطة للانتقاد                   | التفكير المستقل والمخاطرة             |
| ارتياب                                      | عاطفة                                 |
| الغضب والتعليقات المثبطة للآخرين            | الكاريزما (الموهبة القيادية)          |
| سلوكيات مفرطة في الرغبة في التنافس والسيطرة | النهم للتعلم                          |
| الانعزال                                    | المثابرة                              |
| الافتقار لمعرفة الذات                       | التأهب للمخاطر                        |
| هوس العظمة                                  | روح الفكاهة                           |

#### المصدر:

Adapted from the Productive Narcissist: the Promise and Peril of Visionary Leadership (pp. 95 and 132), by M. Maccoby, 2003, New York: Broadway Books.

### الشخصية الاجتماعية والتحول في منظور القيادة:

قدم ماكوبي (٢٠٠٧) منهجاً لدراسة القيادة من الجانب السيكولوجي للأتباع مستخدماً في ذلك مفهوم الشخصية الاجتماعية. وتعد الشخصية الاجتماعية، وهو المصطلح الذي أدخله إريك فروم، واحدة من أنواع الشخصية الكلية التي ترتكز على التوجهات الانفعالية والقيم التي يشترك فيها الأفراد في سياق معين (3 ،Maccoby, 2007, p. ). فينشأ نوع معين من أنواع الشخصية الاجتماعية في إطار ثقافة محددة أو في طبقة اجتماعية معينة.

إن جوهر ما ذهب إليه ماكوبي هو أن الشخصية الاجتماعية شهدت تحولاً في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي يعكس التحول من الاقتصاد الصناعي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. وقد جاء ذلك نتيجة للتطور السريع الذي شهده عصر المعلومات. وكان التحول من شخصية اجتماعية بيروقراطية إلى شخصية اجتماعية تفاعلية. إلا أن هذا التحول كانت له أثار بالغة على ممارسة القيادة.

لقد تشكلت الشخصية الاجتماعية البيروقراطية في الوقت الذي كانت فيه المنظمات الرسمية الهرمية تمثل القاعدة. فقد كان لكل منظمة من المنظمات الكبرى هيكل تنظيمي يحدد المناصب الموجودة في المنظمة، بما في ذلك مهام كل منصب. كان المديرون والقادة يضعون رسالة المنظمة وأهدافها وجداول أعمالها وميزانياتها كما قاموا أيضاً بتعيين الموظفين. وكان على المرؤوسين قبول توجيهات القادة دون نقاش. وطبقا لماكوبي (2007, 65, 69)، فإن المُثل العليا للشخصية الاجتماعية البيروقراطية تتمثل في الاستقرار، والتسلسل الهرمي، والاستقلالية، والولاء التنظيمي والسعي لتحقيق التميز. وكما كان من المتوقع أن يلتزم المديرون بالدقة وبالعمل المنظم، وكان من المتوقع أن يقوم الآخرون بالشيء نفسه. وفضل الأتباع السلطة الأبوية رغبة في الشعور بالأمان الذي تحقق لهم بفضل وجود قائد قوي وفعال.

تتعامل المنظمات الحديثة مع الأسواق العالمية، ومع التغيرات المتسارعة التي تشهدها التكنولوجيا والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كما تتعامل أيضاً مع المنافسين. كما تسود أيضاً حالة من عدم الاستقرار الوظيفي؛ لأن الشركات تسعى للتأقلم مع البيئات التنافسية والتكنولوجية ذات الطبيعة المتغيرة. ومن هنا تؤثر هذه العوامل على نوع الشخصية الاجتماعية اللازمة للقيادة والتبعية، وهذا ما أوجد الشخصية الاجتماعية الجديدة التي أسماها ماكوبي بالشخصية الاجتماعية التفاعلية.

كانت هناك أيضا تغيرات في النظام الأسري الأمريكي والتي أثرت على الشخصية الاجتماعية. فكانت الأسرة التقليدية هي الهيكل المرتبط بالبنية الاجتماعية البيروقراطية والتي كانت شائعة خلال الخمسينيات من القرن الماضي وحتى الثمانينيات من القرن ذاته، وكانت مكونة من والدين وعدد من الأطفال تربطهم علاقة متغايرة. فالأب الذي كان في الغالب سلطوياً وربما بعيداً عن أبناءه، إلى حد ما، يقوم بعمله ليحضر إلى بيته ما يتقاضاه من راتب حتى يوفر له الأمن الاقتصادي. أما الأم فكانت تربي الأطفال وتقدم لهم الرعاية الاجتماعية والنفسية. وعندما يذهب أولئك الأفراد الذين نشؤوا في هذا الإطار الأسري فإنهم كانوا يتوقعون أن يجدوا القائد الوالد، وهو الشخص الذي يستطيع أن يوفر لهم الأمان الذي كان متوفراً لهم في البيت. ثم حدث التغيير الاجتماعي الثقافي، ما أوجد العديد

من الهياكل الأسرية المتنوعة، والتي كان من بينها الأسر ذات العائل الوحيد والزوجان المطلقان ولهما حق الحضانة المشتركة للأطفال والأسر المختلطة بالإضافة إلى الأشخاص غير الأسوياء. وكانت نتيجة هذه الهياكل الأسرية المتنوعة أن حل الاندماج مع الإخوة والأقران محل السلطة الأبوية والأم المربية. ولذا قلت أهمية النماذج الأبوية.

تتأثر الشخصية الاجتماعية التفاعلية، فيما يتعلق بالمثل العليا، بالتحديات التي يفرضها التطور المستمر، بدلاً من أن تتأثر بالاستقرار وتستمتع بإنشاء واستخدام شبكات العمل، مقارنة بالعمل في إطار هرمي (Maccoby, 2007, p. 65). فضلاً عن أن الأفراد الذين يعملون خارج نطاق هذه الشخصية الاجتماعية يشعرون بحرية الانتقال من منظمة إلى أخرى، بدلاً من الولاء لمنظمة واحدة. ويتمثل الجزء الأكبر من الشخصية الاجتماعية في الرغبة في أن تكون تجريبية وابتكارية وأن تقوم بتسويق الأفكار.

وتعد النتيجة الحقيقية للتحول من الشخصية الاجتماعية البيروقراطية إلى الشخصية الاجتماعية التفاعلية هي أن من يعملون في المنظمات لم تعد لديهم الرغبة في أن يكونوا تابعين، بل يرغبون في أن يكونوا معاونين من خلال بذل الجهود المشتركة مع قادتهم ومديريهم. وقد قام ماكوبي (2007, 72, 19) بتطوير شبكة مكونة من البعد الرأسي الذي يتكون من دافعية القائد، وتتراوح هذه الدافعية من السلطة الشخصية إلى الصالح العام، ومن البعد الأفقي الذي يتكون من دافعية المرؤوسين والذي يتحول من وجوب الاتباع إلى الرغبة في الاتباع. والتركيبة المفضلة في المنظمة الحديثة هي تلك التي تضم القائد الذي يسعى إلى تحقيق الصالح العام والمرؤوسين وبين القائد والتابعين.

# كارل يونج وأنواع الشخصية:

أصبح الأساس الذي يرتكز عليه منهج كارل يونج في تصنيف الأفراد وشخصياتهم هي أن السلوك البشري قابل للفهم والتوقع (Jung, 1923, 1993). ويعتقد يونج بأن الأسخاص لديهم خيارات من حيث كيفية التفكير والشعور. وهذه الخيارات قتل الأساس الذي يحدد كيفية عملهم وكيفية بنائهم للعلاقات وغيرها من التعاملات.

يرى يونج أن هناك أربعة أبعاد ضرورية لتقييم الشخصية. ويتعلق البعد الأول بالمصدر الذي يستمد منه الشخص طاقته (داخلياً أو خارجياً). أما البعد الثاني فينطوي على الطريقة التي يجمع بها الشخص المعلومات (إما بطريقة محكمة وتسلسلية أو بطريقة أكثر حدسية وعشوائية). البعد الثالث يتمثل في طريقة الفرد في اتخاذ القرارات (إما بطريقة عقلانية وواقعية أو بطريقة ذاتية وشخصية). وبالنسبة للبعد الرابع فهو يتعلق بالاختلاف بين الشخص الذي يخطط والمنظم والشخص الذي يكون أكثر تلقائية ومرونة.

تمثل النقاط التالية أساس تصنيف الأنواع:

الانبساطي مقابل الانطوائي: هل يفضل الشخص أن يستمد طاقته من الخارج أم من الداخل؟

الحسى مقابل الحدسى: هل يفضل الشخص جمع المعلومات بطريقة دقيقة وثاقبة؟

المفكر مقابل المستشعر: هل يفضل الشخص اتخاذ القرارات بطريقة عقلانية أو شخصية؟

المصدر للأحكام مقابل الإدراكي: هل يفضل الشخص أن يعيش بصورة منظمة أو تلقائية عفوية؟

تتضمن تلك المصطلحات معان خاصة في نموذج الأنواع النفسية، لذا سيتم توضيحها بالتفصيل في هذا الفصل لاحقاً، كما سنعرض طريقة لتقييم نوعك أيضاً.

يتشكل من هذه الأبعاد الأربعة ستة عشر مجموعة. وفي هذا الفصل تعد كل مجموعة من هذه الأبعاد نوعاً. فمصطلحان مثل «الانبساطية» و«الانطوائية» يعدان بعداً واحداً، وهـو جزء من النوع. ويرمز لتلك المجموعات باستخدام الأحرف الأولى لكل كلمة ماعدا «الحدس» فيرمز له بالحرف N لكي نتجنب تكرار حرف I الذي يرمز إلى الانطوائية. ولذلك تكون المجموعات على النحو التالي:

ESTP, ISTP, ESFP, ISFP, ESTJ, ESFJ, ISFJ, ENTJ, INTJ, ENTP, INTP, ENFJ, INFJ, ENFP, and INFP.

إن محاولة فهم جميع هذه المجموعات الستة عشر على الفور أمر صعب بل وليس ضرورياً. بل على القائد أن يحدد أسلوبه ويركز على فهمه. (وسيكون من المفيد عندئذ أن تنتقل إلى نهاية الفصل وتقيم نوعك النفسى).

ومن المهم في نهاية المطاف أن يتم فهم الأنواع الستة عشر ومعرفتها، لأنها تؤثر على كيفية تفاعل القائد مع المرؤوسين. وهناك بعض الأنواع هي الأكثر توافقاً من غيرها، كما أن هناك بعض المجموعات التي قد تؤدي إلى الإحباط، وسوء الفهم والنزاع. ومع ذلك فهناك دليل لكل نوع من الأنواع الستة عشر (Berens et al, 2001) وليس من الضروري تعلمها وحفظها حتى تكون مفيدة.

### الوظائف والميول:

إن صفات مثل انبساطي، ومستشعر، ومفكر، ومُصدر للأحكام، هي بمثابة وظائف للشخصية البشرية وفقاً لنظرية يونج للأنواع. ويميل الأفراد إلى تفضيل وظيفة واحدة من كل مجموعة. وكما لاحظنا من قبل فإن الأنواع تتشكل من تفضيلات هذه الوظائف.

### الانبساطية والانطوائية

الانبساطية هي الميل إلى الحصول على المعلومات والإلهام والطاقة من خارج الذات. فمن سمات الأفراد الانبساطيين أنهم يميلون إلى كثرة الحديث. ومثل أولئك الأفراد يفضلون التواصل مع الآخرين ويحبون الحركة والعمل. وغالباً ما يُنظر إليهم على أنهم أشخاص يتسمون بالنشاط والتقبل في المواقف الاجتماعية ويفضلون أن يكونوا محور اهتمام المجموعة.

أما الشخص الانطوائي فيستخدم أفكاره الخاصة به ولا يحتاج إلى مثيرات خارجية. كما أن مثل هذا الشخص يفضل الاستماع أكثر من الكلام ويفضل الحصول على المعلومات من خلال القراءة أو مشاهدة البرامج التليفزيونية الثرية بالمعلومات المفيدة. ومن أهم مظاهر الانطوائية رغبة الفرد في أن يبقى وحيداً لفترة حتى يمكنه التفكير أو استعادة النشاط. أما التعرض المستمر إلى الأشخاص والانخراط في الأنشطة المختلفة فقد يكون مرهقاً له.

طبقاً لكروجر Kroeger وثيوسن (2002, p. 28) فإن المجتمع الحديث

يضم ما يقرب من ثلاثة أفراد انبساطيين في مقابل شخص واحد انطوائي. ويعني ذلك أن الأشخاص الانطوائيين غالباً ما يضطرون إلى التكيف مع العالم الانبساطي. فمعظم الأفراد لديهم ميل شديد لوظيفة ما على أخرى بينما يكون لدى البعض ميول ضعيفة لوظيفة ما ولكنهم قادرون على استخدام تلك الوظيفة لبعض الوقت. ولهذا، قد يكون هناك أشخاص انبساطيون أقوياء وأشخاص انطوائيون أقوياء، ولكن قد يوجد بعض الأشخاص الانبساطيين وفيهم مركب انطوائي أو العكس.

# الحسي والحدسي:

يرتبط بعدا الإحساس والحدس بالطريقة التي يحصل بها الأشخاص على المعلومات. فمثلاً، يجمع الحسيّون البيانات عن طريق حواسهم ويدور تفكيرهم حول الحقائق والأمور العملية. وهيل مثل هؤلاء الأشخاص إلى معرفة التفاصيل ويشعرون بالارتياح عند التعامل مع العالم الواقعي. كما يركزون على ما يرونه وما يسمعونه ويلمسونه ويشمونه ويتذوقونه. ومن بين الكلمات التي يفضلها الحسيّ الدقة والإتقان.

هناك أفراد آخرون يتسمون بالحدس وهم أكثر ميلاً للمفاهيم والنظريات. ومثل هؤلاء الأفراد يشعرون بالملل من التجارب اليومية العادية، إذ يفضلون الابتكار والاستغراق في تخيل المستقبل وتطبيق مهاراتهم وإبداعاتهم في حل المشكلات. وعند جمع المعلومات يبحث الحدسيُّون عن الاحتمالات والارتباطات، فهم يستخدمون الإطار النظري للوصول إلى البيانات وفهمها. وبخلاف الحسي يكون الحدسي أكثر احتمالاً لاستخدام عبارات مثل «تقريباً» و«في حدود علمي».

### المفكر والمستشعر:

بعد الحصول على المعلومات يتعين على الأفراد اتخاذ القرارات استناداً لتلك المعلومات. وتتمثل طريقتا اتخاذ القرارات في التفكير والشعور. يستخدم المفكرون المنطق ويبحثون عن الموضوعية والتحليل. وهم في الغالب يبدون مستقلين ومنعزلين وغير مندمجين مع الآخرين ويفضلون توجيه أفعالهم بحسب النتائج المحتملة. أما المستشعرون، فهم أصحاب الميول المغايرة لتلك التي يميل إليها المفكرون. حيث يميل المستشعرون إلى الذاتية الشديدة

ويسعون للانسجام مع الآخرين ويراعون مشاعرهم. كما أن أولئك الأشخاص ينخرطون على نحو أكبر مع الآخرين في مكان العمل، أو أي مكان آخر، وينظر إليهم على أنهم يراعون شعور الآخرين وتغلب عليهم النزعة الإنسانية.

لاحظ كروجر وثيوسن (٢٠٠٢) أن الفرق بين التفكير والشعور متعلق تجريبياً بالفروقات الجنسية، بمعنى أن الكثير من الرجال مفكرون والكثير من النساء مستشعرات. ومع ذلك، فالأمر ليس على إطلاقه، فقد تتلاشى الاختلافات لأن المزيد من النساء يتلقين تدريباً في مجالات العلوم والهندسة والإدارة. أضف إلى ذلك، وكما سنناقش لاحقاً، أن معظم المديرين مفكرون وقد يرجع السبب في ذلك أن مجال الإدارة كان يسيطر عليه الذكور حتى عهد قريب وكان نموذج القائد المفكر يُدرس في كليات إدارة الأعمال ويحظى باهتمام عالم المنظمات.

# المُصدر للأحكام والإدراكي:

أشار كل من كروجر وثيوسن (٢٠٠٢) إلى أن الاختلاف بين الإدراكيين والمُصدرين للأحكام ينتج عنه بعض المشكلات الأكثر إحباطاً، سواءً في مجال العمل أو القيادة. فمصدرو الأحكام يفضلون التنظيم، والخطط، وجداول الأعمال، وإصدار القرارات. كما يتميز هؤلاء الأشخاص بالحزم والتروي واليقين التام في طريقة أداء مهامهم. أما بالنسبة للإدراكيين فهم أكثر ميلاً للمرونة، والتكيف، والتجريب، والانفتاح. كما أنهم تلقائيون وغالباً لا يأخذون المواعيد النهائية بجدية وقد يغيرون آراءهم وقراراتهم بسهولة.

# الأنواع النفسية والقيادة:

بُذلت جهود في سبيل توصيف القيادة بالنظر إلى الأنواع النفسية ,Berens et al, بُذلت جهود في سبيل توصيف القيادة بالنظر إلى الأنواع النفسية ,2002 (Kroeger & Theusen, 2002). حيث يتفق هذان المصدران على أن القيادة عملية مستهدفة ومتعمدة، بمعنى أنها تتطلب رؤية، أو هدفاً، وأنه لا بد من وجود أفراد آخرين إلى جانب القائد للعمل على تحقيق هذا الهدف أو النتيجة النهائية. وقد ذكر كل من كروجر وثيوسن أن القيادة تتضمن استخدام السلطة بما في ذلك السلطة الشخصية والتنظيمية. وقد أضاف بيرمان (Berens et al, 2001) مطلباً آخر أكثر تعقيداً وتطوراً يتعلق بتطوير عمليات من شأنها أن تعزز أنشطة القيادة المستقبلية.

ربط كل من كروجر وثيوسن (٢٠٠٢) الوظائف الثمانِ بنقاط القوة والضعف في القيادة. ويوضح الجدول ١٣-٢ النتائج المأخوذة من أبحاثهم.

جدول (۱۳-۲) الميول النفسية والقيادة

| سلبيات القيادة       | إيجابيات القيادة      | التفضيل         |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| ناقد                 | موضوعي                | المفكر          |
| كثير المطالب         | عقلاني                |                 |
| متبلد الشعور         | مهتم بحل المشكلات     |                 |
| غير حاسم             | متفهم لشعور الآخرين   | المستشعر        |
| متقلب                | تعاوني                |                 |
|                      | مخلص                  |                 |
| مفرط في التواصل      | مفعم بالحيوية والنشاط | الانبساطي       |
|                      | تواصلي                |                 |
|                      | منفتح                 |                 |
| بطيء في اتخاذ القرار | هادئ                  | الانطوائي       |
| متردد                | مولع بالتأمل          |                 |
|                      | مفكر                  |                 |
| غامض                 | مفكر إستراتيجي        | الحدسي          |
| غير محدد             | ذو توجه مستقبلي       |                 |
| غير تخيلي            | عملي                  | الحسي           |
| مهتم بالتفاصيل       | ذو توجه للعمل         |                 |
| جامد                 | حاسم                  | المُصدر للأحكام |
| غير مرن              | ملتزم بالخطط          |                 |
| مشتت                 | مرن                   | الإدراكي        |
| غیر مرکز             | فضولي                 |                 |
|                      | غير متمسك بالرسميات   |                 |

Adapted from Type Talk at Work, by O. Kroeger and J. M. Theusen, 2002, المصدر: .New York: Dell

الجدول السابق (١٣-٢) مثال جيد على عدم إشارة مخطط النوع النفسي إلى نوع واحد يتفوق على أي من الأنواع الأخرى في القيادة. كما أنه يبين أن لكل نوع إيجابياته وسلبياته.

ومع ذلك فهناك بيانات توضح ميول الأشخاص في المناصب الإدارية، حيث قدم كل من كروجر وثيوسن (٢٠٠٢) تلك النتائج استناداً إلى قاعدة بيانات من ٢٠,٠٠٠ نتيجة باستخدام مـؤشر مابرز-بريجز للنوع Myers-Briggs Type Indicator. وكان الأفراد الذين خضعوا للمسـح ينتمـون إلى العديد من المنظـمات المختلفة ما في ذلك القطـاع الخاص والهيئات الحكومية والجيش وشركات المحاسبة. وكان هناك تحذير بأن البيانات تميل إلى التمثيل المفرط للرجال. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أجرى المسح على المديرين إذ ليس بالضرورة إجراؤه على القادة. ومت مراجعة قاعدة البيانات وجرى جمع معلومات عن المديرين في المرتبة الوسطى والمديرين في المرتبة العليا وكبار المديرين التنفيذيين. وكانت التفضيلات الأكثر شيوعاً في هذه التصنيفات الثلاثة هو نموذج القائد «المفكر ومُصدر الأحكام» حيث بلغت نسبة المشاركين في هذا المسح ٢٩,٩٨٪، ٧٢,٩٪ و٥٨٪ وهذا بالنسبة إلى المديرين في المرتبة المتوسطة، والمديرين في المرتبة العليا، وكبار المديرين التنفيذيين على التوالي. وعندما تم دمج نموذج القائد المفكر في جميع التفضيلات الأخرى، جاءت النتائج على التوالى: ٨٦,٢٪، ٩٢,٧٪ و٩٥,٤٪. ومما لا شك فيه أن الإدارة تعزز الحاجة إلى طرق مستقلة وعقلانية وتحليلية للتفكر. وكان التفضيل الثاني الأكثر شيوعاً متعلقاً بنموذج القائد مُصدر الأحكام (التخطيط، جدولة الأعمال، التنظيم والسيطرة). وعلى النقيض من ذلك، أظهر ٣٦٪ فقـط مـن المدربين في نفس المنظـمات تفضيلهم لنموذج القائـد المفكر وأظهر ٤٧٪ تفضيلهم لنموذج القائد المفكر ومُصدر الأحكام.

قد تتطلب بعض غاذج القيادة تفضيلات وأنواع مختلفة. فوجود القائد الملهم يعد ضرورياً لوضع رسالة المنظمة على المدى البعيد وصياغة توجهاتها. وتتضمن هذه الضرورة توفر مزيج من الانطوائية، والحدس، وشخص متسم بالهدوء، أو التدبر أو البطء في اتخاذ القرارات. ولا يمكن التسرع في وضع رؤية المنظمة لأن ذلك يعد نشاطاً فردياً يتم من خلاله استكشاف العديد من الخيارات. ولذلك لا يتعين أن تعد البيانات المتعلقة بتفضيلات المديرين دليلاً على النوع النفسى المفضل لدى جميع القادة.

جدول (٣-١٣) الأنواع النفسية والقيادة

| المظهر                       | القيمة           | النوع |
|------------------------------|------------------|-------|
| نشيط، واقعي، ثاقب الفكر، ملح | المنافسة         | ESTP  |
| نشيط، كفؤ، واقعي، بارع       | الكفاءة          | ISTP  |
| نشيط، فضولي، مشجع            | الواقعية         | ESFP  |
| مرن، متناغم، واقعي           | التعاون          | ISFP  |
| منهجي، مركز، مخطط            | التنظيم          | ESTJ  |
| مثابر، منطقي، عملي           | الإنتاجية        | ISTJ  |
| متعاون، داعم، عملي           | التناغم          | ESFJ  |
| تعاوني، ملتزم، متفاهم        | المراعاة للآخرين | ISFJ  |
| تحليلي، فظ، مخطط             | السيطرة          | ENTJ  |
| تحليلي، عنيد، نظامي          | التأثير          | INTJ  |
| حازم، تنافسي، حاذق           | المعرفة          | ENTP  |
| خيالي، تحليلي، نقدي          | البراعة          | INTP  |
| دافئ، داعم، شمولي            | التعاون          | ENFJ  |
| مبدع، مثالي، متبصر           | الابتكار         | INFJ  |
| خيالي، متحمس، معبر           | الإبداع          | ENFP  |
| عاطفي، حدسي، مبتكر           | التعاطف          | INFP  |

#### المصدر:

Adapted from Quick Guide to the 16 Personality Types in organizations, by L. Y. Berens, S. A. Cooper, L. K. Ernst, C. R. Martin, S. Myers, D. Nardi, R. R. Pearman, S. Segal, and M.A. Smith, 2001, Huntington Beach, CA: Telos.

# الأنواع الستة عشر والقيادة:

عرض بيرمان Pearman في كتابه (Berens et al, 2001) فقرة واحدة عن أسلوب القيادة عرض بيرمان الأنواع الستة عشر. وهناك ملخص لذلك في الجدول ١٣-٣. لقد

أكد بيرمان على وجود احتمالات القيادة في جميع الأنواع الستة عشر. كما وصف الأخطاء والمشكلات المحتملة لكل نوع. وبالنظر في القيم الواردة في الجدول ١٣-٣ نجد أن الأنواع التي تضمنت نموذج «المفكر» هي أفضل نموذج يصف الصورة النمطية للمدير الفاعل. وتشتمل تلك القيم على المنافسة، والكفاءة، والتنظيم، والإنتاجية، والسيطرة، والفاعلية، والمعرفة، والبراعة.

### التعامل مع التابعين:

قدم كل من كروجر وثيوسن (2002, 90 .91-pp. مصفوفة توضح كيف أن القائد الذي يعمل خارج كل بعد من الأبعاد النفسية عليه أن يتعامل مع مرؤوسين لهم البعد نفسه أو لهم بعد مختلف، وهذه المصفوفة تأتي على شكل رسم بياني يصعب عرضه هنا. ويتكون هذا الرسم البياني من الأبعاد النفسية الثمانية (E, I, S, N, T, F, J and P) لكل من القائد والمرؤوسين. كما ينتج عن هذا الرسم البياني مصفوفة ٤Χ٤ مكونة من ١٦ خلية. وفيما يلي ثلاثة أمثلة توضح كيفية تفاعل النوع النفسي للقائد مع النوع النفسي للتابع.

لنفترض بأن القائد انبساطي، بالأساس، ويتعامل مع تابع انطوائي، وهذا القائد الانبساطي لديه ميول للحديث بكثرة وأحياناً يتحدث قبل أن يفكر في الأمر، كما أنه يميل إلى الهيمنة على المحادثات العديدة وهو صاحب الكلمة الأولى فيها. أما الشخص الانطوائي، على المجانب الآخر، فيحتاج وقتاً حتى يمكنه الاستجابة ويرغب في التفكير في الأمور ويحب أن يفسر ما يعنيه دون مقاطعة. وقد يسبب تمازج الانبساطي والانطوائي بعض المشكلات. فضلاً عن ذلك فإن القائد الانبساطي يعد السكوت أو الرد البطيء من جانب التابعين موافقة منهم، في حين أن سكوت التابع في الحقيقة ليس سوى للتفكير فيما قيل له. فإذا كان الحديث عن شيء يتعين فعله فإن القائد يعتقد أن المرؤوس سيهم بفعله وأنه يحاول فقط صياغة رد مناسب. إلا أن القائد يصاب بعدها بالإحباط جراء عدم قيام التابع بفعل ما طلب منه بينما ينزعج التابع لأن صوته لم يسمع.

يتعين على القائد في مثل هذا الموقف أن يتوقف عن الحديث أو ربما عليه أن يقترح الاجتماع به بعد ساعة أو ساعتين للتفكير فيما يجب فعله. وذلك من شأنه أن يمنح

المرؤوس الانطوائي بعض الوقت للتفكير. فإذا كان التابع حدسياً أيضاً، فقد يبتكر طريقة أفضل لأداء المهمة.

أحد الاختلافات الشائعة في العمل الجماعي تحدث في حالة وجود قائد حدسي وتابع حسي. فالقائد الحدسي يفضل رؤية الصورة الكاملة والإستراتيجية الشاملة والاحتمالات المستقبلية. وتعد هذه السمة أحد السمات القيمة للقائد وربا كانت عاملاً أساسياً في تطلعه للتغيير والعمل على تحقيقه. ومع ذلك، فالقائد الحدسي قد يسعى لتغيير الأهداف والإستراتيجيات بينما يسعى التابع للتعامل مع الأهداف والإستراتيجيات القائمة. كما أن القائد الحدسي قد يَلُ من تفاصيل التنفيذ ومن ثم فإن إصدار التعليمات يعد أمراً شاقاً عليه لأنه يعطى توجيهات عامة ومبهمة بينما يريد المرؤوس توجيهات محددة.

قد يشعر المرؤوس الحسي بالإحباط في تعامله مع القائد الحدسي، إذ يسعى التابع لمعرفة ما يتعين عليه فعله ومتى وكيف يقوم به، بينما لا يهتم القائد مطلقاً بتلك التفاصيل. ومع ذلك كل ما على المرؤوس هـو أداء العمل والحصول على النتائج. غير أن ذلك أمر يصعب فعله في ظل التعليمات الغامضة والتغييرات المتكررة في التوجيهات. وفي تلك الحالة، لابد أن يكون القائد الحدسي على دراية بطريقة تفكيره وعليه ألا يدخر وسعاً في الوفاء باحتياجات المرؤوسين، وإلا فإن القائد سيشعر باستياء من عدم إحراز أي تقدم.

أحد المواقف المشيرة للاهتمام هي تلك التي يتعامل فيها القائد الحدسي مع مرؤوس حدسي. فكلاهما يميل للتفكير بطرق خيالية، كما أن كلاهما مهتم بالنتائج، ويضع تصوراته بل وخططه للمشروع التالي. وعندما يتعلق الأمر بالعمل على مشروع حالي، نجدهما يعملان بطريقة نظرية دون التعامل مع حقيقة الوضع الراهن. ذلك فضلاً عن أنهما لا يفضلان الحصول على الحقائق والتصرف بشكل عملي، وهذا بالتأكيد بمثابة البحث عن كارثة. فإذا كان القائد على دراية بالميول المتوافقة بينه وبين التابع لكان عليه التأكد من أن كليهما يتعامل مع الواقع ومع الوضع الحالي ويعمل على اجتيازه حتى يمكنهم الانتقال إلى المشروع التالى.

كما نلاحظ من تلك الأمثلة، فإن فهم الميول والأنواع النفسية وإدراك ماهيتها قد يكون مفيداً في التواصل الفعال وإنجاز الأعمال. فالاختلاف بين الأنواع النفسية قد يؤدي إلى

الإحباط أو ربما النزاع والعداء. ومن هنا يتمثل أحد الحلول الممكنة في بناء فريق أو منظمة تشــتمل على نوع أو نوعين من الأنواع النفسية حتى يســتطيعا التواصل بسهولة والتوافق مع بعضهما. ومع ذلك ســيكون ذلك الفريــق أو المنظمة محدودة في قدرتها على معالجة مجموعة واسعة من البرامج أو القضايا.

# كيف يعمل المدخل الديناميكي النفسي؟

يتمثل الهدف الرئيسي للمدخل الديناميكي النفسي في رفع الوعي لدى القادة والتابعين بأنواع شخصياتهم وآثار تلك الأنواع على العمل والعلاقات. وبالنسبة إلى الأنواع النفسية فإن ذلك يمكن تحقيقه من خلال التقييم كأن يُطبق مؤشر مايرز-بريجز للأنواع أو أي طريقة مماثلة. ففي نموذج التحليل التبادلي، على سبيل المثال، يُعطى المشاركون تقارير تصف حالات الأنا المختلفة، ثم يُطلب منهم تحديد الحالات التي يجدونها بالفعل في حياتهم. وتتمثل ميزة الوعي في أن سلوك الفرد واستجابات الآخرين لهذا السلوك تصبح قابلة للفهم بدرجة كبيرة سواءً استخدم نوع الشخصية أو نموذج حالة الأنا.

يتضمن المدخل الديناميكي النفسي، في فرق العمل أو في السياق التنظيمي، مشاركة المرؤوسين والقائد. ولذلك فإنه من الأهمية أن ندرك ونفهم أوجه الاختلاف بين الأفراد الذين يتعين عليهم العمل سوياً. كما يمكننا فهم الأمور المسببة للتهيج أو حتى النزاعات عندما نكون على دراية بالأنواع النفسية أو بحالات الأنا. فالفائدة المنتظرة والمأمولة هي أن يكون لكل من القادة والتابعين القدرة على تحمل بعضهم البعض بشكل أفضل.

ينبغي أن يكون ذلك الأمر واقعياً عندما يدرك الأفراد أن نجاح الفريق أو المنظمة معتمد على توفر وتطبيق مجموعة متنوعة من الكفاءات والمهارات الشخصية. إذ ينبغي أن يكون لدى البعض القدرة على وضع أو اكتشاف الرؤية -الصورة العامة- لجماعة أو لمنظمة ما. بينما ينبغي أن يكون لدى الآخرين القدرة على العمل بجد لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس. وهناك أناس آخرون تكون مهمتهم بيع المنتجات أو الخدمات، وهناك مجموعة أخرى عليها تصنيع المنتجات أو تقديم الخدمات. ولذا فإن أحد تطبيقات نموذج النوع النفسي للشخصية يتمثل في تحديد أفضل أنواع العمل بالنسبة إلى الفرد بناءً على

ميوله الشخصية من حيث جمع المعلومات واتخاذ القرارات وهيكلة جهود العمل الفردية والتعامل مع الآخرين.

### نقاط القوة:

إن أكبر نقطة قوة للمدخل النفسي الديناميكي هي أنه ينتج عنه تحليل العلاقة بين القائد والتابع. وهذا التركيز التبادلي مهم ويمثل علاقة تبادلية بين القائد والتابع. وفي بعض نهاذج القيادة يُفترض أن يتبنى القائد السلوكيات المناسبة التي سوف تنشئ الاستجابة المرغوبة لدى التابع. والقائد، في نموذج من هذا النوع، ليس شخصاً عادياً في الواقع؛ ولكنه شخص يمكنه دائماً التصرف على نحو أكثر مناسبة. وموقف المدخل النفسي الديناميكي هو أن القائد والتابع لديهما حاجات ومشاعر، ولكنها ليست متاحة جميعها في العقل الظاهر؛ وأن علاقتهما سوف تكون نتيجة للمزج بين تلك الحاجات والمشاعر.

ونقطة القوة الثانية هي عالمية المدخل النفسي الديناميكي، فالكثير من النظريات التي يقوم عليها هذا المدخل في الوقت المعاصر، إنما تهدف إلى البحث عن حقيقة عالمية في الوجود البشري من خلال الاعتماد على دراسة الأساطير. فلقد اعتمد جانج (١٩٦١-١٩٦١) وكذلك فرويد وبصورة مكثفة على الأساطير الإغريقية من أجل تصنيف الأفعال وردود الأفعال النفسية، كعقدة أوديب.

وقد نقطة قوة أخرى للمدخل النفسي الديناميكي، وهي أنه يؤكد الحاجة إلى نفاذ البصيرة من جانب القائد. ويتم الحصول على التبصر في الذات من خلال جعله في منطقة الوعي، والتعامل مع القضايا المترسبة من فترة الطفولة ومن الجذور الأسرية. ومن خلال التحدث حول هذه القضايا والكتابة عنها، يحصل القائد على البصيرة التي تسمح له/ أو لها بفهم المشاعر التي تظهر في شتى المواقف. ومن ثم، فالقدرة على مراقبة هذه المشاعر والسلوكيات التي يقدمونها تسمح للقائد بتناولها بصورة مكثفة. وفي هذا المدخل أيضاً يتم تشجيع القائد من أجل التبصر في ردود أفعال الأتباع. وبدلاً من أن يأخذ القائد الاستجابات بقيمتها الشكلية، فإنه يكون قادراً على فهم السبب وراء اتخاذ فعل معين. وينبغي أن يسمح هذا للقائد بتسامح أكبر مع ما يقوم به الأتباع من أفعال. وأخيراً فالمدخل النفسي

الديناميكي، على الأقل في صيغته الأكثر حداثة، لا يشجع أساليب المناورة في القيادة. وتستند القيادة الفاعلة التي تستخدم المدخل النفسي الديناميكي إلى فهم الذات والتعاطف مع مشاعر وردود أفعال التابعين.

#### نقاط الضعف:

أحد الانتقادات الموجهة للمدخل النفسي الديناميكي هي أن العديد من الحالات كانت في السابق تعتمد على الملاحظات السريرية وعلاج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عقلية. وكانت هذه السيكولوجية تتعلق بالأشخاص غير الطبيعيين أكثر منها تعلقاً بالأشخاص الطبيعيين. ويعمل الأخصائي النفسي مع أناس يعانون من مشكلات نفسية، وهذا هو الواقع بالنسبة للتحليل التبادلي. لقد كان التركيز في أحدث الأعمال التي أصدرها ستيورات وجونز (١٩٩١) منصباً على الخلل الوظيفي الذي يعتري مجموعات حالات الأنا، ولم يُلتفت إلى حالة الأنا البالغ تقريباً، على الرغم من أنها تعد الأساس لجميع التعاملات اليومية الفاعلة والناضجة مع الآخرين. كما أن الحالات النفسية الديناميكية للتعاملات اليومية للفرد حظيت بمزيد من الاهتمام (Maslow, 1998).

يعــتري مؤشر مايرز-بريجز للنوع بعض القصور، حيث تم تطويره على يد كاترين كوك بريجـز Isabel Briggs Myers وإزابيل بريجز مايرز Katharine Cook Briggs بناءً على اختبار يونج للوظائف والميول، إلا أن هذين لم يكونا من مطوري الاختبارات المحترفين. ولذا فإن هذا المؤشر قد تعتريه بعض المشكلات التي تتعلق بالصدق والثبات.

وبالنسبة إلى التحليل التبادلي فإن القصور يكون أيضاً أكثر حدة. فلا يوجد تقييم موحد أو معياري لوصف حالة الأنا في الفرد. بل يضطر الشخص إلى محاولة تحديد حالة الأنا الخاصة به والتعرف عليها من خلال توصيفات هذه الحالة الواردة في الأدبيات أو في ورش العمل المتخصصة.

والمدخل النفسي الديناميكي محدود من حيث تركيزه بشكل أساسي على نفسية القائد وعلى العوامل النفسية (السيكولوجية) التي تشكل طبيعة العلاقة بين القائد والتابع. وبكلمات أخرى، إنه لا يأخذ العوامل التنظيمية في الاعتبار، وهذه العوامل يمكن أن تشمل

ثقافة المنظمة، وهيكلها، وأنواعاً معينة من التحديات والمهام التي يواجهها، وطبيعة المدخل النفسي الديناميكي تحُدُّ أيضاً من استخدامه عند التطبيق. فالعديد من الناس يرفضون فكرة أن ردود الأفعال العاطفية تحدث للناس أو الوقائع، وأن ردود الأفعال هذه تنشأ من الأحداث والأشخاص في التاريخ الشخصي للفرد. ويتبنى القادة التنظيميون بصفة خاصة موقفاً يفيد بأن الإدارة والقيادة ينبغي أن تكونا رشيدتين ما أمكن ذلك، والاستجابات العاطفية يتم تجاهلها ورفضها، على الرغم من أن الكثيرين من المديرين التنفيذيين يظلون متيقظين طوال الليل، وهم يحاولون إعادة تذكر مواقف عاطفية حدثت أثناء العمل في المار ذلك اليوم.

والقصور الأخير هو أن المدخل النفسي الديناميكي لا يمكن التدريب عليه بأي أسلوب تقليدي. فليس هناك صورة واضحة للكيفية التي يمكن من خلالها أن يغير الفرد أسلوبه الشخصي. بل يتعين أن يقوم كل من القائد والتابع بتقييم أسلوبهما في العمل ومن ثم تقبل هذا الأسلوب، وكذلك أساليب غيرهما.

#### الحالات الدراسية:

نعرض في هذا الجزء الحالات الدراسية التالية (١٣-١، ١٣-٢، ١٣-٣) عن القيادة في المنظمات حيث مكن تحليلها باستخدام المدخل النفسي الديناميكي، وسوف تساعد الأسئلة التى توجد في نهاية كل حالة في تحليل المواقف.

الحالة (١-١٣)

### ليس من النوع الذي يرى «الصورة الكبرى»!

جيني فولسام Jenny Folsom هي مديرة لمجموعة من المتخصصين في التسويق، وتتمتع بعلاقات جيدة مع معظم فريقها، باستثناء كوني بيريز Connie Perez. لذلك فهي على وشك أن تترك كوني تغادر الفريق. ولا يبدو أن كوني تستطيع أن تعمل وفقاً للتوقعات التي تراها جيني، وعلى مدى السنة الماضية، عقدت جيني مع كوني أربعة اجتماعات دورية للمراجعة، وفي كل اجتماع كانت جيني توضح توقعاتها، وتحدد مجالات القصور في أداء كونى، واستمرت كونى في التصرف بالطريقة نفسها على الرغم من شعورها بأنها تحاول أن

تتحسن. وبدلاً من اتخاذ القرار باستبعاد كوني، توجهت جيني إلى إدارة شؤون الموظفين وبالأخص إلى مجموعة التدريب والتطوير. وهناك عرضت جيني مشكلتها على اثنين من المختصين في شؤون التدريب والتطوير. وهذا هو ما قالته:

«يبدو أن (كوني) تغرق في مستنقع التفاصيل عندما أوكل إليها مشروعاً ما، وأحدد لها مجموعة من الأهداف العامة، ثم عندما أتحدث إليها، أجد أنها متورطة في مسائل تفصيلية بسيطة، مثل: الحصول على كل ما تستطيع من معلومات، والتحدث إلى الموظفين الآخرين حول تلك المسألة. وهذا الأمر يحيرني ويدفعني إلى الجنون. وأنا بحاجة إلى إتمام المشروع، وأن تنتقل كوني إلى القيام بشيء آخر. أريد منها أن ترى الصورة الكبرى، فنحن لدينا الكثير لنقوم به، ولدينا إستراتيجية كاملة لتنفيذها. وأنا لا أستطيع تحمل شخص يشغل نفسه بالتفصيلات الثانوية الصغيرة».

ويدرك المختصان في التدريب والتطوير أن هناك اختلافاً كبيراً في الأسلوب الشخصي لكل من جيني وكوني. وقد طلبا من جيني المجيء في اليوم التالي. وأعطيت ملخصاً حول الأساليب الشخصية. وسرعان ما بات واضحاً أن جيني تعد «مفكرة وحدسية»، وفقاً لأنواع الشخصية التي حددها يونج. وهي جيدة في التصور والتخطيط المدخلي، ويمكنها إدراك المبادئ التي تقوم عليها المنظمات والنظم.

ومع كل إنجاز تقوم به مجموعتها، يمكن لجيني أن ترى ثلاثة أو أربعة تحديات كبيرة جديدة. وعندما تحدث المختصان في التدريب والتطوير بالطريقة نفسها مع جيني، قبلت بسرعة وصفهما لها.

ويبدو أن (كوني)، من ناحية أخرى، ذات طبيعة «حسية ومشاعرية»، استناداً إلى وصف جيني لها. فكوني عملية جداً، وواقعية. وهي جيدة جداً في حل المشكلات بشكل فوري. ولديها قدرات عديدة، حيث يمكنها الحصول على المعلومات والإجابات. ومن المؤسف أنها من ذلك النوع الذي لا يرى «الصورة الكبرى».

وكان سؤال جينى للمختصين في التدريب والتطوير: ماذا أفعل؟

#### أسئلة:

- ١- هل ينبغي أن تعقد جيني جلسةً خاصة مع كوني؟
- ٢- هل ينبغي أن تعقد جلسة مع المختصين في التدريب والتطوير؟
- ٣- هل ينبغي منح كوني نتائج تحليل شخصيتها، ونتائج تحليل شخصية جيني؟
  - ٤- ما نوع القضايا التي يتعين عليهما مناقشتها؟
  - ٥- ما نوع المهام التي ينبغي لجيني أن توكلها إلى كوني في المستقبل؟

حالة (٢-١٣)

#### مشكلات اجتماع الموظفين

يعمل استان ويليامز Stan Williams مديراً عاماً لقسم يتبع شركة صغيرة تقدم أنواعاً مختلفة من الخدمات التقنية إلى العملاء. ويعد هذا القسم واحداً من الأقسام الأربعة المنتشرة في بعض المدن بعيداً عن المكاتب الرئيسية. ويعقد استان اجتماعاً للموظفين الأساسيين في القسم مرة واحدة كل شهر. ويضم هذا الاجتماع أربعة أخصائيين فنيين وثلاثة من مندوبي المبيعات والموظف المسئول عن الميزانية والماليات.

استان شخص منظم للغاية، ولذا فهو يضع جدول أعمال لكل اجتماع يعقده، ويحث على مشاركة الحضور لكل العناصر الواردة بجدول الأعمال؛ لأنه يؤمن بتطوير مناخ العمل الجماعي في القسم. ولكن هناك اختلافات كبيرة في درجة وأشكال المشاركة بين الموظفين الفنيين ومندوبي التسويق. الموظف المسئول عن الميزانية والماليات لا يشارك إلا عندما يوجه إليه سؤال مباشر. ويسيطر على مثل هذه الاجتماعات مندوبو التسويق والمبيعات. فهم لا يهيمنون فقط على الحديث في هذه الاجتماعات، بل يسردون النكات ويخرجون عن جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع. أما الموظفون الفنيون فيرمقون العاضرين بنظراتهم من حين إلى حين، ويصدرون بعض الإشارات التي توحي بأنهم محبطون من هذا الاجتماع. وتأتي المحصلة النهائية على عكس ما أراد استان تماماً. فبدلا من أن يسود مناخ من التماسك والترابط يرى احتكاكاً وخلافات ولكنها غير معلنة.

ينظر استان في امكانية عدم عقد أي اجتماعات للموظفين، ويفكر في عقد اجتماعات

منفصلة للموظفين الفنيين ومندوبي التسويق فقط. لكنه لا يستطيع الوصول إلى قسم الموارد البشرية. فما الذي ينبغي عليه فعله؟

#### أسئلة:

- ١- هل ينبغى لاستان التوقف عن عقد الاجتماعات؟
- ٢- هل ينبغي أن يكون أكثر توجهاً لإصدار التعليمات بطلب مشاركة موظفين بعينهم إذا
   كانت تك المشاركة ضرورية لمناقشة بنود محددة في جدول الأعمال؟
- ٣- هل يتعين عليه تخصيص اجتماع لتحديد ما يريده من الفريق وللوقوف على ما يحدث،
   ومن ثم يدعو كل شخص للتحدث عن رأيه في تلك الاجتماعات ومناقشة الطرق التي تمكنهم من بناء فريق متكامل؟
  - ٤- هل يتعين عليه أن يستعين باستشاري لمساعدته في حل هذه المشكلة؟

حالة (٣-١٣)

#### ردود أفعال غير متوقعة

ماكسين سيبسون Maxine Simpson هي مديرة تمتد خبرتها لأكثر من ٢٠ عاماً. وقد حصلت ماكسين على العديد من الترقيات، ونالت درجة الماجسيير في إدارة الأعمال منذ عشرة أعوام. وكان منهجها في الإشراف هو أن توضح وتبين ما تراه مشكلة أو معضلة من خلال كلمات وتعبيرات بسيطة ومباشرة. وتحاول دامًا أن تحصل على الرد الأمثل وترغب في تأجيل قراراتها إذا كان هناك ضرورة لذلك.

راندي ألينبرج Rndy Allenberg هو أحد الموظفين المنقولين مؤخراً للمجموعة التي تديرها ماكسين. وراندي هو شخص كفؤ جداً في تخصصه، وهو أحد الأشخاص المهمين لعمليات المجموعة. وقد انتقل رادني لتلك المجموعة على إثر التقييمات العالية التي قدمها عنه مديره السابق الذي كان سلطوياً إلى حد ما. وقد اعتاد راندي أن يخبره أحد بوجود المشكلة، وما يجب فعله، ومتى يجب إنجاز المهمة، بل واعتاد في بعض الحالات أن يخبره أحد بكيفية حلها. وكان مرتاحاً لهذا الوضع بدرجة كبيرة لأنه وجد الفرصة في تطبيق مهاراته تطبيقاً مباشراً على العديد من المشكلات المثرة.

منــذ أن انضم إلى المجموعة لم يحــن بالإمكان التنبؤ بردود فعــل راندي تجاه طريقة ماكســين في الإدارة. بل كانت ردة فعله المعتادة هي مناقشــة ماكسين فيما يتعلق بكيفية تحديدها للمشكلة، وهل هي في الحقيقة مشكلة أم لا. ويبدو أن راندي لم يكن مستمتعاً بهذا النوع من المواجهة وبدا غير قادر على التصرف بشــكل مختلف إلا في مناسبات قليلة. وأصبح راندي في تلك المواقف شــديد الطاعة والامتثال لماكسين بل ويطلب منها المزيد من التوجيهات، الأمر الذي أزعج ماكسين التي لا تجد الوقت لرعاية راندي كما لو كانت والدته.

#### أسئلة:

- ١- هل يتعين على ماكسين التأقلم مع طريقة راندي في تفاعلاته؟
- ٢- هل يتعين عليها أن تحاول التعرف على السبب وراء عدم إمكانية التنبؤ بردود أفعاله؟
- ٣- هل يتعين عليها أن تسـأل راندي عن السـبب وراء تفاعله بشـكل مختلف في المواقف
   المختلفة؟
- ٤- هل يتعين عليها الاتصال بمدير راندي السابق للتعرف على إمكانية التنبؤ بردود أفعال راندى في هذه المواقف؟
  - ٥- من منظور التحليل التبادلي، برأيك، ماذا يحدث؟

### مقياس القيادة:

يعرض الاستبيان التالي أحد طرق تقييم الميول لكل واحدة من الدراسات الرمزية لمايرز-بيرجز. قد تستخدم هذا الاستبيان في وضع نموذج لتوضيح ميولك سواءً إلى الانبساطية أو الانطوائية، أو إصدار الأحكام أو الإدراك أو التفكير أو الشعور أو الإحساس أو الحدس.

## دراسة مسحية للمدخل الديناميكي النفسي:

تعليمات: بالنسبة إلى كل واحدة من الجمل الثمانية الآتية حدد الدرجة التي تعتقد أنها تصفك بمقياس من ١ إلى ٦ كما تم توضيح ذلك من قبل. تُعرض الجمل في شكل أزواج للكي تصل تقديراتك لكل عنصر مزدوج إلى ٧ (فعلى سبيل المثال، إذا قيمت جملة واحدة

بدرجة ٣ سـتكون نفس الجملة في المجموعة مقيمة بدرجة ٤. ويمكنك تقدير أول جملتين بهذه الطريقة:

أنا اجتماعي، وودود، ومخالط، ومتعاون مع الناس وكثير الكلام: ٢ ٦ ٥ ٤ ٦ ٢ ١

أنا تأملي، ومتعمق، ومركز داخلياً، ومبتكر للأفكار وهادئ: ٢ ٢ ٢ ٢ ٥ ٦

إذن مجموع التقديرات هو: ١+٦=٧

عندما إكمالك الاستبيان وتسجيل الإجراءات الخاصة بك، اطلب من شخص آخر تعرفه أن يصنف نفسه. هذه الخطوة مهمة لأن الاستبيان يسمح لك مقارنة نوع شخصيتك بنوع شخصية شخص آخر.

٣- دامًا ٥- غالياً ٤- عادةً ٣- أحياناً ٢- نادراً ١- أبداً

١-أنا اجتماعي، وودود، ومخالط، ومتعاون مع الناس وكثير الكلام: ٢ ٢ ٢ ٢ ٥ ٦

٢- أنا تأملي، ومتعمق، ومركز داخلياً، ومبتكر للأفكار وهادئ: ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٦ ٢ ٦

(V=Y+1) (التقديرات الإجمالية للعناصر

٣- أنا عملي، وواقعي، ومهتم بالحقائق ومحب للتفاصيل. ٢ ٦ ٢ ٤ ٦ ٥

٤-أنا مهتم بالمفاهيم، وبالنظريات وذو توجه مستقبلي ومتعدد الكفاءات والمواهب. ٢١

(التقديرات الإجمالية للعناصر  $\Upsilon+3=V$ )

٥- أنا حازم ومنصف وصريح وغير متحيز في اتخاذ القرارات. ٢٦٥٤٣٢

أنا إنساني، ومتناغم، وذاتي وأحب المدخلات المتعددة. ٢ ٢ ٢ ٢ ٥ ٦

(التقديرات الإجمالية للعناصر ٥+٦=٧)

أنا منظم، ومرتب ومخطط ومسيطر. ٢٦٣٤٥٦

أنا قابل للتكيف ومرن وتلقائي وصريح. ٢٥٤٣٢١

 $(V = \Lambda + V = \Lambda + \Lambda = V)$  (التقديرات الإجمالية

### الدرجات:

ضع دائرة حول تقديرات كل جملة في هذا المخطط.

| الجملة ١: | الانبساطي (E)       | 108771 |
|-----------|---------------------|--------|
| الجملة ٢: | الانطوائي (I)       | 177305 |
| الجملة ٣: | الحسِّيّ (S)        | 108871 |
| الجملة ٤: | الحدسي (N)          | 108871 |
| الجملة ٥: | المفكر (T)          | 108871 |
| الجملة ٦: | المستشعر (F)        | 108871 |
| الجملة ٧: | المُصدر للأحكام (J) | 708871 |
| الجملة ٨: | الإدراكي (P)        | 708871 |

#### تفسير الدرجات:

F يتكون النوع النفسي لديك من أربعة ميول من الثمانية أزواج: E أو E أو E أو E أو E أعلى، فإن و E أو أو E انظر أولاً فيما إذا كان تقديرك لـ E أعلى من تقديرك لـ E أعلى، فإن ذلك يعد جزءاً من النوع النفسي لديك. استناداً إلى الدرجات المبينة في الجدول أعلاه، اختر حرفاً واحداً من كل حرفين في الأزواج التالية:

| I | E | جملة ١ و٢: |
|---|---|------------|
| N | S | جملة ٣ و٤: |
| F | T | جملة ٥ و٦: |
| P | J | حملة ٧و ٨: |

من المحتمل أن تكون تقديراتك مختلفة تماماً في بعض هذه الأزواج. وعلى سبيل المثال، 3 كون أن يكون تقديرك 3 كو (3) وهذا يشكل درجتك في 3 N. ويعد ذلك مؤشراً قوياً على أنك تميل إلى وظيفة الحسي. وفي بعض الحالات الأخرى قد تكون تقديراتك أكثر قرباً. فمثلاً، قد تعطي جملة المفكر تقدير (3) وجملة المستشعر تقدير (3)، وهذا لا يعد ميولاً قوية. ولذلك، قد يشتمل نوعك على 3 أو 3 وهو أمر شائع إلى حد ما حتى في مؤشر مايرز-بريجز للنوع (فقد يكون الشخص انبساطياً وحدسياً و«مفكراً» ومُصدراً للأحكام أو

انبساطياً وحسياً ومُصدراً للأحكام)، مما يدل على أن تقديرات المفكر والحسي أقرب إلى بعضهما البعض.

يعد مدخل النوع النفسي مثيراً للاهتمام إذا طبقته على نفسك، ولكنه يكون أكثر نفعاً، إذا قارنت نوعك بنوع شخص آخر. ويتعين من ذلك أن عليك أن تطلب من شخص آخر تعرفه أو تعمل معه أن يصنف نفسه وفق هذا الاستبيان. ويمكنك، بعد تسجيل نقاط هذا الشخص، أن تقارن نوعه مع نوعك. وبالرغم من فوائد هذه الطريقة إلا أن الطريقة الأفضل لتقييم نوع شخصيتك هي إجراء اختبار مايرز بريجز للنوع تحت توجيه أحد الاستشاريين أو شخص آخر مؤهل لإجراء هذا الاختبار عليك ومن ثم تفسيره.

#### ملخص:

يهدف المدخل الديناميكي النفسي إلى تقييم شخصيات القادة والتابعين. ويختلف هذا المدخل عن غيره من المداخل والنهاذج التي تركز على دراسة وتحديد سمات القادة، وسلوكياتهم، ومهاراتهم، وأساليبهم. هناك عدة طرق لتحديد سمات الشخصية. ومن بين هذه الطرق نموذج حالة الأنا من خلال التحليل التبادلي، وأنواع الشخصية لفرويد ويانج، كما أوضح ماكوبي (٢٠٠٣) ومؤشر مايرز-بريجز للنوع على التوالي.

تشير البيانات إلى أن بعض أنواع الشخصيات، وخاصة نوع «المفكر»، هي أكثر مناسبة للمناصب الإدارية والتنفيذية بحسب ما ورد في مخطط يانج. وقد ولد عمل ماكوبي مع مديرين تنفيذيين قناعة بأن نوع الشخصية النرجسية أكثر مناسبة لقيادة المنظمات الحديثة. وفي كلتا الحالتين، قد تكون الأنواع الأخرى للشخصية أكثر مناسبة لمناصب محددة أو لمنظمات بعينها.

ويستخدم المدخل الديناميكي النفسي لتشجيع القادة والتابعين للوقوف على أنواع شخصياتهم، ومعرفة أنواع شخصيات الأفراد الذين يعملون معهم، حتى مكنهم فهم سلوكهم وردود أفعالهم.

ولهذا المدخل إيجابيات وسلبيات. أحد مزايا هذا المدخل أنه يؤكد على علاقة القائد بالتابع. كما أن حالات الأنا وأنواع الشخصية يفترض أنها أمور عامة. وتعد أحد نقاط القوة

الرئيسية لهذا المدخل أنه يشجع على الوعي، وبذلك يحد من استغلال القائد وسيطرته. ولأن الكثير من الدراسات السابقة في مجال الديناميكية النفسية اعتمدت على التعامل مع الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية، فإن بعضها لا ينطبق على الأشخاص الأسوياء في مكان العمل. فضلاً عن ذلك، هناك بعض المشكلات المرتبطة بالطرق التي يمكن من خلالها قياس وتقييم حالات الأنا وأنواع الشخصية. وربما الأكثر أهمية في هذا الصدد أن هذا المدخل يفترض وجود دوافع وردود أفعال لا شعورية، ويعتمد على الحالات الانفعالية التي تتعارض مع نموذج القائد العقلاني الموضوعي. وأخيراً، لا ينطبق هذا المدخل على التدريب حيث لا يوجد مهارات أو سلوكيات مكن تعلمها.

# المراجع:

- Berens, L. V., Cooper, S. A., Ernst, L. K., Martin, C. R., Myers, S., Nardi, D., et al. (2001). Quick guide to the 16 personality types in organizations. Huntington Beach, CA: Telos.
- Berne, E. (1961). Transactional analysis in psychotherapy. New York: Grove. Berne,E. (1964). Games people play. New York: Ballantine.
- Dusay, J. (1980). Egograms. New York: Bantam.
- Freud, S. (1938). The basic writings of Sigmund Freud (A. A. Brill, Ed.). New York: Modern Library,
- Fromm, E. (1947). Man for himself, New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Gabriel, Y. (2011). Psychoanalytic approaches to leadership. In A. Bryman, D. Collinson, K. Grint, G. Jackson & M. Uhl-Bien (Eds.), The SAGE handbook of leadership (pp. 393-404). London: Sage.
- Hill, M.A. (1983). The law of the father. In B. Kellerman (Ed.), Leadership: Multidisciplinary perspectives. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Hummel, R. P. (1975). Psychology of charismatic followers. Psychological Reports, 37 (3), 759-770.
- Jung, C. G. (1923). Psychological Types. New York: Harcourt Brace.
- Jung, C. G. (1961). Memories, dreams, and reflections. New York: Vintage.
- Jung, C. G. (1993). Psychological types. In V. D. Laszlo (Ed.), the basic writings of C. G. Jung (pp. 230-357). New York: Modern Library.
- Kets de Vries, M. (2006). The leader on the couch: A clinical approach to changing people and organizations. New York: John Wiley and Sons.
- Kets de Vries, M., & Balazs, K. (2011). The shadow side of leadership. In A. Bryman,D. Collinson, K. Grint, G. Jackson, & M. Uhl-Bien (Eds.), The SAGE handbook of leadership (pp. 380-392). London: Sage.
- Kroeger, O., & Theusen, J. M. (2002). Type talk at work. New York: Dell. Maccoby,

- M. (1981). The leader: A new face for American management. New York, Ballantine.
- Maccoby, M. (2003). The productive narcissist: The promise and peril of visionary leadership. New York: Broadway.
- Maccoby, M. (2007). The leaders we need and what makes us follow. Boston: Harvard Business School Press.
- Maslow, A. (1998). Maslow on management. New York: Wiley.
- Schiffer, I. (1973). Charisma: A psychoanalytic look at mass society. Toronto: Toronto University Press.
- Stewart, I., & Joines, V. (1987). TA today: A new introduction to transactional analysis. Chapel Hill, NC: Lifespace.
- Winer, J. A., Jobe, T., & Ferrono, C. (1984-1985). Toward a psychoanalytic theory of the charismatic relationship. Annual of Psychoanalysis, 12-13, 15 5-175. Zaleznik, A. (1977, May-June). Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review, 55, 67-68.



# الفصل الرابع عشر النساء والقيادة

### كريستال إل. هويت Crystal L. Hoyt

#### الوصف:

أول الفروق التي عميز بها إنساناً تقابله للمرة الأولى هو جنسه: أذكر هو أم أنثى؟ بعدها تعتاد إجراء هذا التمييز دون تردد.

#### سيجموند فرويد Sigmund Freud

أوْلَى الكُتاب في كتاباتهم الصحفية المنتشرة اهتماماً مستمراً بموضوع الجنس (من حيث الذكورة والأنوثة) والقيادة متحدثين عن فروقات مطلقة وذات دلالة بين النساء والرجال (Book, 2000; Bowman, Worthy, Creyser, 1965). وتحولت هذه الاختلافات من النظر إلى المرأة على أنها أقل مكانة وأدنى شأناً من الرجل (حيث ادعى البعض، على سبيل المثال، أن النساء ينقصهن المهارات والسمات اللازمة للنجاح والتفوق الإداري (& Hennig المثال، أن النساء ينقصهن المهارات والسمات اللازمة للنجاح والتفوق المرأة في المناصب القيادية (Jardin, 1977) إلى النظرة الأكثر شيوعاً إليهن، التي تشيد بتفوق المرأة في المناصب القيادية الباحثين الذكور ممن لا يكترثون لهذا الأمر، وكذلك الادعاء على المستوى الأكاديمي بتحقيق المساواة بين الجنسين، فقد تجاهل الباحثون الأكاديميون القضايا المتعلقة بنوع الجنس والقيادة حتى سبعينيات القرن العشرين (1997). ومن ناحية أخرى، فإن العدد المتزايد من النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية وأكاديمية، والذي جاء نتيجة لبعض التغيرات الدراماتيكية التي طرأت على المجتمع الأمريكي، كان السبب وراء الاهتمام العلمي القوي بدراسة القيادات النسائية في الوقت العالي.

لقد انطلق الباحثون في هذا التوجه متسائلين: هل يمكن للمرأة أن تتولى أدواراً قيادية؟ ولكن هذا الأمر يعد الآن نقطة خلافية. فبالإضافة إلى التواجد الكبير للمرأة في الأدوار القيادية المؤسسية والسياسية، إلا أنه يمكننا أن نشير إلى القيادات النسائية الفاعلة بمن فيهن بعض النساء اللواتي شغلن منصب رئيس وزراء مثل بينازير بوتو Benazir Bhutto

(باكستان)، مارجريت ثاتشر Gro Marlem Brundtland (المملكة المتحدة)، جرو مارليم برونتلاند Jindira Gandhi (النويج)، إنديرا غاندي Gro Marlem Brundtland (الهند) وبعض القيادات النسائية العالمية الحاليات مثل المستشارة أنجيلا ميركيل Angela Merkel فيكن وبعض القيادات النسائية العالمية الحاليات مثل المستشارة أنجيلا ميركيل Jilma Rousseff المديرة (ألمانيا)، ورئيسة البرازيل ديلما روسيف Dilma Rousseff. وبعيداً عن السياسة يمكن الإشارة إلى عدد من القيادات النسائية الفاعلة مثل إندرا نويي المركة المديرة التنفيذية الشركة بيبسي كو (PepsiCo)، وأندريا جانج Andrea jung المدير العام لشركة فور الشركة أفون (Avon)، وآن إلى دنوي ولاسلام موسس منظمة «عَلَّمْ من أجل أمريكا» استار (Four-،Star) وويندي كوب Wendy Kopp مؤسس منظمة «عَلَّمْ من أجل أمريكا» المرأة والرجل من حيث أسلوب القيادة وفاعليتها؟» وهو السؤال الذي عادة ما يأتي ضمن المرأة والرجل من حيث أسلوب القيادة وفاعليتها؟» وهو السؤال الذي عادة ما يأتي ضمن يبحث هذا الفصل في الأدلة العملية المتعلقة بقضايا نوع الجنس والقيادة من حيث: أولاً، مناقشة الفجوة مناقشة بنوع الجنس في القيادة، وتقديم تفسيرات واضحة لذلك. في النهاية، نطرح معالجة لمناهج تعزيز تولى المرأة للمناصب القيادية.

# نوع الجنس وأساليب القيادة وفاعليتها:

نظرا لأن الكثير من النساء يشغلن مناصب قيادية فإن التساؤلات التي طرحت حول ما إذا كان أسلوب القيادة لدى المرأة مختلف عن الرجل، وما إذا كانت قيادة المرأة أكثر فاعلية، قد حظيت باهتمام واسع. ويؤكد الكتاب، وعلى نحو متزايد، على وجود اختلاف في أساليب القيادة بين الجنسين. كما يؤكدون على أن قيادة المرأة أكثر تأثيراً وفاعلية في أساليب القيادة بين الجنسين. كما يؤكدون على أن قيادة المرأة أكثر تأثيراً وفاعلية في المجتمع المعاصر (Book, 2000; Helgesen, 1990; Rosener, 1995). ومع ذلك، تباينت آراء الباحثين الأكاديميين تبايناً كبيراً في هذا الشأن، فبعضهم يرى أن نوع الجنس له علاقة محدودة، أو ربما ليس له علاقة بأسلوب القيادة وفاعليتها (van Engen, Leed en, & Willemsen, 2001; Powell, 1990).

قارنت الأبحاث السابقة التي تناولت أوجه الاختلاف بين أسلوب النساء والرجال بين أسلوب

القيادة الموجه للتفاعل بين الأشخاص أو القيادة الموجه للمهام أو الأساليب الديموقراطية أو الاستبدادية. ووفقاً للتحليل التجميعي، فقد وجد كل من إيجلي Eagly وجونسون Pohnson الاستبدادية. ووفقاً للتحليل التجميعي، فقد وجد كل من إيجلي النمطية، لم يكن أكثر توجها للقيادة الموجهة للتفاعل بين الأشخاص، ولم يكن أيضا أقل توجهاً للقيادة الموجهة للمهام من الرجال. وقد ظهرت أوجه الاختلاف هذه في البيئات التي كان فيها السلوك خاضعاً للأدوار الاجتماعية كما هو الحال في البيئات التجريبية. وكان أبرز هذه الاختلافات التي وُجدت في تلك البيئات يتمثل في قدرة المرأة على القيادة بصورة أكثر ديمقراطية أو تشاركية عن الرجال. وقد توصل أحد التحليلات الأخرى التي تناولت الأبحاث التي أجريت في الفترة من عام ١٩٨٧. إلى عام ٢٠٠٠ إلى نتائج مماثلة (van Engen & Wl1lemsen, 2004).

إنه لمن الأهمية بمكان أن ندرس نتائج التحليل التجميعي الذي أُجري بشكل موسع على الأدبيات ذات الصلة بتقييمات القادة النساء والرجال والذين تساووا في جميع السمات والسلوكيات القيادية (Eagly, Makhijani, & Klonsky, 1992). وقد أظهرت هذه الدراسات أن النساء تعرضن للتقليل من قيمتهن مقارنة بالرجال عندما اتبعن أساليب ذكورية في القيادة (كأن يكن استبداديات أو يركزن على الأسلوب التوجيهي، & Bartol عندما قمن بأدوار قيادية ذكورية تقليدية (كالمدربات الرياضيات أو مديرات المنشآت الصناعية، انظر 1984 & Knight & Saal)، وأيضاً عندما كان المقيمون من الرجال. وأشارت نتائج هذه الدراسات إلى أن استخدام النساء للأسلوب الديمقراطي كان أكثر تكيفاً وملاءمة حيث كن يستخدمن الأسلوب الذي ينتج عنه أكثر التقييمات إيجابية.

تناولت الكثير من الأبحاث الحديثة الفروق الجنسية في القيادة التحويلية (Burns, 1978، انظر الفصل التاسع من هذا المجلد). وكان أيضاً من نتائج التحليل التجميعي الذي أجراه إيجلي، جوهانسن وفان إنجن (٢٠٠٣) اكتشاف فروق بسيطة ومهمة في الوقت نفسـه بين أسـاليب القادة الذكور والقيادات من الإناث، حيث تميل أساليب النساء إلى أن تكون أكثر تحويلية من أساليب الرجال، كما تميل النساء إلى أساليب المكافأة المشروطة أكثر من الرجال. وعلى الرغم من أن تلك الأسـاليب تنبئ بالفاعلية إلا أن النتائج الحديثة لهذه الأبحاث تشـير إلى أن المرؤوسين الذكور يقللون من قيمة القيادات النسائية، بل وامتد ذلك اللي قياديات المدخل التحويلي (Ayrnan, Korabik, & Morris, 2009).

بالإضافة إلى أسلوب القيادة، فقد تم أيضاً تقييم الفاعلية النسبية للقادة الذكور والقيادات النسائية في عدد من الدراسات (Reffertz, 1974; Tsui & Cutek,) النسائية في عدد من الدراسات (1984). فقد أوضح التحليل التجميعي الذي قارن بين فاعلية القادة والقيادات النسائية أن الرجال والنساء بوجه عام كانوا قادة فاعلين بدرجة متساوية، إلا أنه كانت هناك بعض الفروق في الفاعلية القيادية مرتبطة بالجنس للأدوار القيادية التي كانت متوافقة مع طبيعة كل من الرجل والمرأة (Reagly, Karau, & Makhijani 1995). ولذلك كانت النساء أقل فاعلية وتأثيراً من الرجال في المناصب العسكرية، لكنهن كن أكثر فاعلية، نوعاً ما، من الرجال في مجالات التعليم والمنظمات الحكومية والخدمية. وكن أكثر فاعلية لدرجة كبيرة من الرجال في المناصب الإدارية الوسطى، حيث يتم تقييم مهارات التفاعل بين الأشخاص على المستوى المجتمعي لديهن بنسب مرتفعة للغاية. فضلاً عن ذلك، تعد النساء أقل فاعلية من الرجال عندما يشرفن على نسبة كبيرة من المرؤوسين الذكور، أو عندما يقوم مجموعة كبيرة من المرجال عندما يشرفن على نسبة كبيرة من المرؤوسين الذكور، أو عندما يقوم مجموعة كبيرة من المرقور بتقييم أدائهن القيادي.

وخلاصة القول، أن الأبحاث العلمية أثبتت وجود فروق بسيطة في أسلوب القيادة وفاعليتها بين الرجال والنساء. فالنساء ينتهجن أسلوباً قيادياً أقل فاعلية في الأدوار القيادية الأنثوية بعض المزايا. وبالإضافة إلى ذلك، يتفوق النساء على الرجال في استخدام الأساليب الديمقراطية أو التشاركية بالإضافة إلى أنهن يستخدمن أساليب القيادة التحويلية وأسلوب المكافأة المشروطة والأناط المرتبطة بالمفاهيم المعاصرة للقيادة الفاعلة.

### تحول السقف الزجاجي إلى متاهة

لا زلنا ننظر إلى الرجل القوي على أنه قائد بالفطرة وننظر إلى المرأة القوية على أنها حالة شاذة.

مارجاریت أتوود Margret Atwood

### أدلة متاهة القيادة:

على الرغم من أن معضلة القيادات النسائية قد شهدت تحسناً ملحوظاً في العقود الأخيرة، إلا أن الطريق لا يزال طويلا أمام مسيرة التقدم. حيث تبلغ نسبة النساء في الولايات المتحدة الأمريكية الحاصلات على درجة البكالوريوس ٧٥٪، بينما تبلغ نسبة الحاصلات على درجة الماجستير ٢٠٪، ويمثلن أكثر من نصف حملة الدكتوراه، وحصلن على ما يقرب من نصف نصف الدرجات المهنية (Catalyst, 2011b). كما أن المرأة تشكل ما يقرب من نصف القوى العاملة في الولايات المتحدة («Catalyst, 2010b 47%). ومع ذلك، لا يـزال تمثيل المرأة محدوداً في المناصب العليا للمؤسسات الأمريكية والنظام ومع ذلك، لا يـزال تمثيل المرأة محدوداً في المناصب قيادية في المنظمات الأمريكية حيث يشغلن السياسي الأمريكي. كما تشغل النساء مناصب قيادية في المنظمات الأمريكية حيث يشغلن أكثر مـن نصف الوظائف الإدارية والمهنية (%Catalyst, 2011b 51.5) وربع مناصب المديريـن التنفيذيـين (%C.25. Bureau of Labor Statistics, 2010b). وبالرغم من ذلـك كله، فإن المناصب القياديـة المرموقة تعكس واقعاً مختلفاً. حيث تمثل النساء على سـبيل المثال، أقل من ٣٪ من الرؤسـاء التنفيذيين لمؤسسة فورتشن (Fortune 500)، ويشغلن ١٤٠٤٪ فقط ويشغلن ١٤٠٤٪ من وظائف المديرين التنفيذيين لمؤسسة فورتشن (Catalyst, 2011a, 2011c). (Catalyst, 2011a, 2011c).

على الصعيد السياسي، تشغل النساء في الوقت الحالي ٩٠ مقعداً من مقاعد الكونجرس الأمريكي البالغة ٥٣٥ مقعدا (١٧٪ في مجلس الشيوخ و٨٦،٨٪ في مجلس النواب)، بينما يشغل النساء ذوات البشرة الملونة ٢٤ مقعداً (Politics, 2011). وفي الحقيقة، بدءاً من أغسطس ٢٠١١ كان المعدل العالمي لتمثيل المرأة في المجالس التشريعية أو البرلمانات ٢٠١٣ وكانت الولايات المتحدة تحتل المركز السبعين

بين ١٨٧ دولة (Inter-Parliarnentary Union, 2011). فضلاً عن ذلك، لا تمثل النساء سوى ما نسبته ٦٨١٪ من ضباط الجيش في رتبة عميد، أو عميد بحري أو الرتب الأعلى (.Department of Defense, 2008).

إن الحاجز غير المربي الذي حال دون تولي النساء مناصب قيادية مرموقة أطلق عليه في البداية «السقف الزجاجي». وهو المصطلح الذي أدخله مراسلو وول استريت في العامية الأمريكية الدارجة عام ١٩٨٦ (Hymowitz & Schellhardf, 1986). وحتى في الوظائف الأمريكية الدارجة عام ١٩٨٦ (غدك معاناة من السقف الزجاجي بينما يرتقي الرجال التي يسيطر النساء عليها وجدن كذلك معاناة من السقف الزجاجي بينما يرتقي الرجال البيض مصعداً زجاجياً ليشغلوا المناصب القيادية العليا (١٩٩٥, ١٩٩٤) ومؤخراً حدد كل من إيجلي وكارلي (٢٠٠٧) حدود استخدام العبارة المجازية المعروفة بدالسقف الزجاجي» وذكرا أنها تنطوي على أحقية كل فرد وبشكل متساوي في شغل المناصب الدنيا حتى تتمكن جميع النساء من اجتياز هذا الحاجز غير المربي وغير القابل للاختراق. كما قدما أيضاً صورة بديلة لمتاهة القيادة التي تعطي انطباعاً لرحلة محفوفة بالتحديات والعراقيل على طول الطريق والتي استطاعت المرأة أن تجتازها بنجاح (شكل ١٠٤).

شكل (١٤-١) فجوة القيادة

| التحصيل العلمي وإنجازات العمل              |                                                                                              |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>الرجال                                 |                                                                                              |  |
| المناصب الإدارية والمهنية                  |                                                                                              |  |
|                                            | <b>٪٥٠,</b> Λ                                                                                |  |
| القوى العاملة في الولايات المتحدة          |                                                                                              |  |
|                                            | %£7,V                                                                                        |  |
| الحاصلون على درجة البكالوريوس              |                                                                                              |  |
|                                            | %oV,o                                                                                        |  |
| فجوة القيادة                               |                                                                                              |  |
|                                            | النساء                                                                                       |  |
| المديرون التنفيذيون في شركات فورتشن ال ٥٠٠ |                                                                                              |  |
|                                            | <b>%</b> ٣                                                                                   |  |
|                                            | المناصب الإدارية والم<br>القوى العاملة في الولايات<br>الحاصلون على درجة البك<br>فجوة القيادة |  |

| شغل مقاعد مجلس الإدارة في شركات فورتشن ال ٥٠٠ |  |       |
|-----------------------------------------------|--|-------|
| %Λ <b>٤</b> ,Λ                                |  | ۲,0,۲ |
| أعضاء الكونجرس بالولايات المتحدة              |  |       |
| % <b>л</b> ٣,٢                                |  | ۲۱٦,۸ |

### فهم المتاهة:

تُعد فجوة القيادة ظاهرة عالمية حيث تتركز النساء على نحو غير متناسب في الوظائف القيادية المتدنية والمحدودة السلطة أكثر من الرجال (Powell & Craves, 2003). ويدور النقاش بوجه عام حول التمثيل المحدود للنساء في المناصب القيادية العليا حول ثلاثة أنواع من التفسيرات (شكل ١٤-٢). حيث توضح المجموعة الأولى من التفسيرات أوجه الاختلاف بين المرأة والرجل بالنسبة لاستثمار رأس المال البشري. أما المجموعة الثانية فهي تشير إلى الفروق الجنسية بين النساء والرجال. وبالنسبة إلى المجموعة الثالثة والأخيرة، فهي تركز على التحيز والتمييز اللذان عارسان ضد المرأة في شغل الوظائف القيادية.

فروق رأس المال البشري: أحد التفسيرات البارزة للمتاهة هو أن النساء يستثمرن في التعليم، والتدريب، والخبرة، بشكل أقل من الرجال (Eagly & Carli, 2004, 2007). هذا العجز المفترض في رأس المال البشري كان السبب في ندرة النساء المؤهلات، وهو ما يطلق عليه أحياناً «مشكلة الإمداد». ومع ذلك، فإنه بمجرد إلقاء نظرة فاحصة على الأرقام نجد أن المرأة بالفعل لا تزال في طور الإعداد والتطوير. وكما عرضنا آنفاً، يحصل النساء على درجات المرأة بالفعل لا تزال في طور الإعداد والتطوير. وكما عرضنا آنفاً، يحصل النساء على درجات أعلى من الرجال أو متساوية معهم، إلا أن تمثيلهن في المناصب القيادية العليا لا يزال محدوداً. وعلى سبيل المثال، على الرغم من حصول النساء على ٢٥٩٪ في مجال القانون وأنهن يشكلن ٤٥٫٤٪ من الأساتذة المساعدين في هذا التخصص إلا أنهن يمثلن فقط ١٩٨٤٪ في الجمعية الأمريكية للقانون (American Bar Association, 2011). وبالرغم من أن ثلث النساء يتخرجن ويحصلن على درجة ماجستير إدارة الأعمال من أفضل عشر كليات الأمريكية يبدو متدنياً. وأخيراً، هناك أدلة واضحة على أن عدم وصول النساء إلى المناصب العليا وفي شركات الأعمال الأمريكية يبدو متدنياً. وأخيراً، هناك أدلة واضحة على أن عدم وصول النساء إلى المناصب

العليا لم يكن بسبب عدم توفر الوقت الكافي لتفعيل التعاقب الوظيفي (Heilman, 1997).

تمتلك النساء خبرة عملية أقل نسبياً من الرجال، كما أنهن أقل في استمراريتهن في الوظيفة من الرجال. وهذا يرجع إلى المسؤوليات المتباينة التي يتحملها النساء في تربية الأطفال، بالإضافة إلى الواجبات الأسرية (Eagly & Carli, 2005; Eagly & Carli, 2007). وعلى الرغم من أن التفسير الشائع للتفاوت بين الجنسين في مستوى الخبرة هو أن احتمالية ترك النساء لوظائفهن أكثر من الرجال، إلا أنه لا يوجد دليل بحثي معتبر في هذا الصدد (Eagly & Carli, 2004). ومع ذلك، فهناك دليل على أن النساء يتعرض لخسائر أكبر مما يتعرض له الرجال بعد الانقطاع عن العمل لأن النساء أكثر احتمالية لترك العمل لأسباب تتعلق بالأسرة (Keith & McWilliams, 1999). بل تفرض الالتزامات الأسرية والمتعلقة بتربية الأطفال عبئاً إضافياً على النساء اللاتي يصعدن سلم القيادة، خاصة اللواتي لا يستطعن تحمل نفقات الخدمة المنزلية.



على الرغم من أن نسبة مشاركة الرجال في الأعمال المنزلية قد زادت بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة (Galinsky, Aumann, & Bond, 2008) إلا أن النساء لا يزلن يتحملن عالبية مسؤوليات رعاية الأطفال، بالإضافة إلى الأعباء المنزلية الأخرى (Belkin, 2008;

ومن المثير للدهشة أن المرأة تتفاعل مع تلك (Craig, 2006; Pailhe & Solaz, 2006). ومن المثير للدهشة أن المرأة تتفاعل مع تلك الصراعات المتعلقة بالعمل والبيت بطرق متنوعة ومختلفة (Bowles & McGinn, 2005) فيقرر بعض النساء عدم الزواج أو إنجاب الأطفال، بينما تقرر أخريات أن يصبحن «نساء خارقات» ويسعين لتحقيق التميز في كل دور. وهناك من يلجأن إلى الإجازات المرضية، أو العمل بنظام نصف دوام، حتى يتمكن من معالجة المشكلات المتعلقة بالمنزل والعمل البالية تقف عثرة أمام وصول النساء إلى المناصب القيادية: فالذين يستفيدون من برامج المرونة التي تتيحها أماكن العمل يتم تهميشهن في العادة، كما أن الاتي ينقطعن عن العمل بشكل التي تتيحها أماكن العمل يتم تهميشهن في العادة، كما أن الاتي ينقطعن عن العمل بشكل مؤقت يجدن أن الرجوع إليه صعب، وإن سُمح لهن بالعودة فإنهن يرجعن إلى مناصب أكثر تدنياً من المناصب التي تركنها (Williams, 2010). وهناك تفسير آخر متعلق بفجوة القيادة باختيار «الوظائف البسيطة» التي لا تقود إلى المناصب القيادية (Belkin, 2003)، وهع ذلك لا تؤيد الأبحاث مثل هذا التفسير (Craig, 2016) التفسير (Eagly & Carli, 2004; Williams, 2010).

على الرغم من أن النساء يشغلن أكثر من نصف المناصب الإدارية والمهنية (2011c)، إلا أن فرص التطوير لديهن لا تزال أقل من تلك المتوفرة للرجال. وقد يرجع السبب في وجود الكثير من الفروق في فرص التطوير إلى التحامل والإجحاف الذي تواجهه النساء في مجال القيادة. وبالإضافة إلى تولي النساء مسؤوليات أقل في الوظائف نفسها النساء في مجال القيادة. وبالإضافة إلى تولي النساء مسؤوليات أقل في الوظائف نفسها الريي يشغلها الرجال، فإن فرصهن في الحصول على التشجيع اللازم وقبولهن ضمن الشبكات الرئيسية لا تزال ضئيلة. كما تقل فرصهن في التدريب المهني الرسمي بدرجة أكبر من نظرائهن من الرجال (301) (301) (301) (301) أحد التجارب نظرائهن من الرجال (301) (301) (301) أحد التجارب المهنة التي تؤثر في النجاح على المستوى المهني تتمثل في وجود علاقة فاعلة التطويرية المهمة التي تؤثر في النجاح على المستوى المهني تتمثل في وجود علاقة فاعلة (301) (401) (401) (401) (501) والنوع في إطار غير رسمي بدرجة أكثر من الرجال (601) (700) المحدودة، التي لا تؤدي إلى ذلك، فإن تمثيل المرأة في المناصب الأدنى ذات المسؤوليات المحدودة، التي لا تؤدي إلى ذلك، فإن تمثيل المرأة في المناصب الأدنى ذات المسؤوليات المحدودة، التي لا تؤدي إلى المرأة مناصب قيادية، يعد تمثيلاً غير عادل. فالنساء على سبيل المثال - يتركزن في

وظائف المحاسبة، والتعليم، وإدارة الموارد البشرية (Bowles & McGinn, 2005). أيضاً، فإن النساء إذا ترقين لمناصب قيادية فإن احتمالية توليهن لدور هامشي تكون أعلى من الرجال. فهن أكثر قابلية للتوظيف في الوظائف المتقلبة والمحفوفة بالمخاطر والمرتبطة بالمجازفة والانتقاد بنسبة كبيرة (Ryan, Haslam, Hers by, & Bongiorno, 2011).

ومجمل القول، أن هناك تأييداً محدوداً للرأي القائل بأن النساء يتلقين تعليماً أقل من الرجال، أو أن معدل تركهن للوظيفة يزيد عن الرجال، أو أنهن يفضلن الوظائف السهلة على الوظائف القيادية. ولكن وفي المقابل، فإن هناك تأييداً للرأي القائل بأن النساء أقل خبرة في العمل، ولكن أعلى نسبة من الرجال من حيث معدل الانقطاع عن العمل. وهذا يحدث بصفة رئيسية، لأن النساء يتحملن المزيد من المسؤوليات الأسرية. وفي النهاية، تقل فرص التدريب الرسمي وفرص التطوير في العمل المتاح للنساء عن الرجال بسبب االتحيز الذي يُعارس ضد القيادات النسائية.

### الفروق الجنسية:

هناك آراء أخرى تفسر فجوة القيادة تدور حول فكرة أن النساء يختلفن عن الرجال. وأحد الآراء الواردة في هذا الصدد ترى أن التمثيل المحدود للمرأة في المناصب القيادية العليا هو نتيجة الفروق في أسلوب القيادة وفاعليتها. وكما ناقشنا من قبل في هذا الفصل، فإن أياً من الفروق الجوهرية المتعلقة بأساليب القيادة بين الرجال والنساء لا ينبغي أن يسيء إلى المرأة، بل قد يكون ميزة (Eagly & Carli, 2007; Vecchio, 2002). أما العائق الآخر أمام تقدم وتطور المرأة، والذي غالباً ما يتم الاستشهاد به، فهو الفرق الجنسي الذي يفترض بأنه يمثل عائقاً أمام التزام المرأة بالعمل، وكذلك وجود الدافع للقيادة. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن النساء يبدين نفس المستوى من التوافق والالتزام مع أدوار العمل المدفوعة الأجر مثلهن مثل الرجال، بينما ينظر كل من الرجال والنساء إلى أدوارهم كموظفين على الأبحاث التجريبية إلى أن النساء أقل احتمالية من الرجال في تسويق أنفسهن لشغل تشير الأبحاث التجريبية إلى أن النساء أقل احتمالية من الرجال في تسويق أنفسهن لشغل المناصب القيادية (Bowles & McGinn 2005). فالنساء، على سبيل المثال، أكثر احتمالية لتولى أدوار غير رسمية مقارنة بالأدوار الرسمية والقيادية، بل ويعملن تحت مسميات للولى أدوار غير رسمية مقارنة بالأدوار الرسمية والقيادية، بل ويعملن تحت مسميات

وظيفية مثل الوسيط أو المنظم بدلاً من القائد (Andrews, 1992; Fletcher, 2001). وعلى الجانب الآخر، أظهر التحليل التجميعي للأدبيات البحثية المتعلقة ببروز القائد أنه على الرغم من أن النساء كن أقل احتمالية للبروز كقياديات للمجموعة إلا أنهن أكثر احتمالية من الرجل للعمل كوسيطات اجتماعيات (Eagly & Karau, 1991).

ينبغي تفسير هذا البحث في ضوء التكلفة الاجتماعية أو ردود الفعل السلبية التي يمر بها النساء عندما يروجن لأنفسهن أو يكن جديرات بالمناصب العليا (,2001 وتواجه النساء قدراً كبيراً من التحيز ضدهن بسبب الجنس والتمييز الاجتماعي؛ عندما يقمن بعملية التسويق الذاتي لأنفسهن. وبخلاف الرجال، على سبيل المثال، يُنظر إلى المرأة التي تقوم بالتسويق الذاتي على أنها أقل جاذبية على المستوى الاجتماعي وأقل قابلية للتوظيف (Rudman, 1998). ولذلك قد تقرر المرأة التي ترغب في الوصول إلى مناصب قيادية العزوف عن تلك الرغبة؛ لأنها تطبعت بهذه التوقعات أو لأنها ببساطة تدرك حجم التكلفة الاجتماعية لطموحها (Bowles & McGinn, 2005; Powell & Graves, 2003).

هناك ادعاء آخر مفاده أن الرجال أعلى احتمالية من النساء فيما يتعلق بامتلاكهم السمات اللازمة للقيادة الفاعلة. ومع ذلك تتميز القيادة الفاعلة بمزيج من السمات اللازمة للقيادة الفاعلة. ومع ذلك تتميز القيادة الفاعلة بمزيج من السمات المتعالى الذكاء، والمهارات الاجتماعية، وروح المبادرة، والقدرة على الإقناع (,2007). ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن أبحاث العلوم الاجتماعية أظهرت وجود بعض الفروق الجنسية البسيطة في السمات المتعلقة بالقيادة الفاعلة، مثل: النزاهة، والاستقامة، والحزم والإصرار، والمخاطرة. ومع ذلك، فإن هذه الفروق تمثل ميزة للنساء كما والاستقامة، والحزم والإصرار، والمخاطرة. ومع ذلك، فإن هذه الفروق تمثل ميزة للنساء كما هي ميزة أيضاً للرجال (Spake, 1997; Franke, Crown&)). وهناك فرق جنسي يعطي ميزة للرجال على النساء فيما يتعلق بالقيادة وهو أن الرجال أعلى احتمالية في طلب ما يريدونه (Spake, 2003)). وهناك مع الآخرين فالوصول إلى المناصب القيادية المرموقة لا يأتي من فراغ، إذ لابد من التفاوض مع الآخرين للوصول إلى المناصب المناسبة والحصول على الخبرات والفرص والموارد والدعم في النواحي المهنية والأسرية. فالنساء لسن فقط أقل استعداداً للتفاوض حول هذه الأمور من الرجال المهنية والأسرية. فالنساء لسن فقط أقل استعداداً للتفاوض اللازمة لصعود المعود (Small, Gelfand, Babcock & Gettman, 2007)

سلم القيادة هي في الغالب غير منظمة وغامضة وتزخر بالمحفزات النوعية وهو الوضع الذي يلحق الضرر بالنساء بصفة خاصة(Bowles & McGinn, 2005). بالإضافة إلى ذلك، تواجه النساء كُلفة اجتماعية أكبر من الرجل وذلك فيما يتعلق بالمبادرة بالتفاوض حول هذه الأمور ولذلك فإن مستوياتهن المتدنية في التفاوض قد تكون مثابة استجابة للفروق الاجتماعية (Bowles, Babcock & Lai, 2007).

وخلاصة القول أن النساء أقل تأثيراً عند توليهن أدواراً قيادية وأقل التزاماً بمهامهن وأقل دافعية تجاه الأدوار القيادية من الرجال. ورغم ذلك، تعد النساء أقل احتمالية من الرجال في التسويق الذاتي والتفاوض. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى مجموعة بسيطة من الفروق الجنسية في السمات المرتبطة بالقيادة الفاعلة بالرغم من أن هذه الفروق تعطي ميزة لكل من النساء والرجال على السواء.

#### التحيز:

أحد التفسيرات البارزة لفجوة القيادة تتعلق بالتحيزات الجنسية التي يكون مصدرها أفكار غطية مفادها أن دور المرأة هو توفير الرعاية أما الرجل فهو من يتولى المسؤولية أفكار غطية مفادها). وتعد هذه الأفكار النمطية مختصرات معرفية تؤثر في طريقة معالجة الأفراد للمعلومات التي تخص الجماعات وأفرادها. فهناك من الأشخاص الذين يلصقون سمات محددة ببعض الجماعات، أو ببعض أفراد الجماعات، بصرف النظر عن التباين الحقيقي في سمات الأفراد (1994, 1994). الأفكار النمطية التي تتعلق بنوع الجنس منتشرة بشكل كبير وتحظى بتوثيق جيد، كما أنها مقاومة للتغيير (Dodge, Gilroy & Fenzel, 1995, Heilman, 2001). وتقدم هذه الأفكار وصفاً للمعتقدات النمطية حول سمات كل من النساء والرجال كما تحدد أيضاً الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها (Burgess & Borgida, 1999, Glick & Fiske, 1999). فالصورة والحسم. وترتبط بالنساء صور غطية، مثل: الاهتمام بالآخرين، والحساسية، والدفء، والتعاون، والشفقة، والحزه، واللاسقة، والحزه، والاسقة، والحزه، والاستقال. (Deaux & Kite, 1993; Heilman, 2001).

إن الأفكار النمطية حول نوعية الجنس مسالة تسهل إثارتها بتلقائية، وهي أفكار ينتج عنها أحكام مجحفة (Fiske, 1998, Kunda & Spencer, 2003). وبالإضافة إلى مواجهة التحيز المبني على الجنس، غالباً ما يواجه النساء ذوات البشرة الملونة تحاملاً عنصرياً وعرقياً (Bell & Nkomo, 2001). ومن الأمثلة الحية على ذلك التحيز المبني على الجنس آلية تقييم الرجال والنساء الذين يستمعون إلى الأوركسترا السيمفونية. ففي فترة السبعينيات والثمانينيات أحدثت الفرق السيمفونية التي يسيطر عليها الذكور تغيراً بسيطاً حيث طُلِبَ من المتقدمين أن يقوموا بالأداء التجريبي وهم متخفون وراء ستار. وقد ساهم هذا التغيير البسيط في رفع نسبة النساء في الفرق السيمفونية بدرجة كبيرة & Goldin (Goldin في توقعات الحكام النمطية في عقولهم، والتي نتج عنها تحيز كبير لصالح الرجال.

الصورة النمطية المبنية على أساس الجنس تلحق الضرر بالنساء لأنه لا يمكن في الغالب الاستغناء عن الميول المؤسسية في مقابل الميول المشتركة (Chemers & Murphy, 1995). ووفقاً لنظرية تطابق الدور، لا تتفق السمات المؤسسية، التي تعد ضرورية للدور القيادي، مع الصفات المشتركة المرتبطة فمطياً بالنساء. ولذلك فإن المحصلة هي التحيز والأحكام المجحفة ضد القيادات النسائية (Eagly & Karau, 2002). وعلى الرغم من تحسن المفهوم الذكوري للقيادة إلى حد ما بمرور الوقت إلا أن ذلك لا يزال شائعاً وقوياً (Eagly, Mitchell & Ristikari, 2001). ولهذا، تواجه المرأة في الدور القيادي ضغوطاً متنوعة ومتعددة، حيث يتعين عليها أن تتسم بالحزم، والقوة الذكورية كقيادية، أما كامرأة في لا يتعين عليها التصرف على نحو ذكوري أكثر من اللازم. وغالباً ما تكون هذه التوقعات المتعارضة بالنسبة للمرأة نتيجة للاعتقاد بأن النساء أقل فاعلية في المناصب القيادية المرموقة من الرجال، بالإضافة إلى التقييمات المجحفة لها كقيادية فاعلة.

يسهم هذا التحيز ضد القيادات النسائية في تفسير النتائج المتعددة التي تشير إلى اتجاهات أقل تفضيلاً للأنثى عن القادة الذكور، وللصعوبة البالغة التي تعانيها المرأة في الوصول إلى الأدوار القيادية العليا، والصعوبة أيضاً في إقناع الآخرين بفاعليتها في تلك الأدوار (Eagly & Karau, 2002). وهناك مثال واضح على عقوبات انتهاك الأفكار النمطية للشخص في قضية المحكمة العليا عام ١٩٨٩ والتي كانت بين برايس ووترهاوس Price

Waterhouse وآن هوبكينـز Ann Hopkins. فقـد أخبرت برايـس آن بأنها لن تكون شريـكاً لها لأنها كانت تتصرف على نحو ذكوري أكثر من الـلازم، ونصحتها بأن تذهب إلى مدرسة تعليم آداب التعامل، وأن ترتدي المجوهرات، وتتزين، وأن تكون أقل قسوة وغلظة. وفي النهايـة قضت المحكمة بأن برايس ووترهاوس كانـت تتعامل مع آن بقدر من التمييز العنـصري القائم على صور غطية خاصة بالجنـس & Fiske, Bersoff, Borgida, Deaux العنـصري القائم على صور غطية خاصة بالجنـس وقد كان التحيز الجنسي جلياً في التغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة الأمريكية التمهيدية لعام ٢٠٠٨، حيث كان من بين المرشحين فيها السيدة هيلاري كلينتون. وكـما ذكرت كاتي كوريـك Katie Couric، بعد خروج كلينتون من المنافسـة قالت: «إن أحد أهم الدروس المسـتفادة من تلك الحملة هـي أن التحيز الجنسي ضد المرأة في الحياة أن يواجـه النمـوذج العنصري في الملصق الدعـائي لحملته الذي يحمل عبـارة (وباما أن يواجـه النمـوذج العنصري في الملصق الدعـائي لحملته الذي يحمل عبـارة (Shirt) هيـلاري وهو كسـارة البندق التي كانت تباع في المطـارات ... الإهانة لن تمر مرور الكرام، هيـلاري وهو كسـارة البندق التي كانت تباع في المطـارات ... الإهانة لن تمر مرور الكرام، وإنما ستكون في الصفحات الأولى في الصحف الإخبارية (Couric & Co, 2008).

قد يكون للتحيزات القائمة على أساس الجنس أثر كبير في عمليات صنع القرارات المتعلقة باختيار القيادات الهامة، خاصةً أن الطبيعة غير المنظمة لتلك القرارات تسمح بصدور قرارات متحيزة دون أن يكون هناك مساءلة (Powell & Graves, 2003). ولا يتأثر صانعوا القرار بالأفكار النمطية التي تضر بالنساء اللاتي يتولين أدواراً قيادية فحسب، ولكنها أيضا قد تخضع إلى إعادة الإنتاج الاجتماعي، وهو اتجاه مجموعة ما لإعادة انتاج نفسها بحسب رؤيتها الخاصة (Kanter, 1977). وغالباً ما يفضل الأشخاص من يشبهونهم، وينقلون لهم القرارات الأكثر إيجابية، والتقييمات التي تتعلق بهم، وهو الأمر الذي يشير إلى التحيزات التي قد تضر بالنساء عندما يبحث القادة الذكور عن بدائل.

لا تؤثر تلك التوقعات النمطية على مدركات وتقييمات القيادات النسائية فحسب، ولكن قد يكون لها تأثير مباشر على النساء أنفسهن. حيث ينظر إلى النساء اللاتي يشكلن أقلية صغيرة ضمن مجموعة يهيمن عليها الذكور باعتبارهن غاذج ممثلة لجميع النساء، بل إنهن يعانين من ضغوط كبيرة نظراً للتدقيق الشديد والملحوظ في أدائهن، وأيضاً للنظر إليهن من

خلال منظور جنسي نمطى (Kanter, 1977). فالنساء في الغالب على دراية جيدة بجنسهن وبالأفكار النمطية المصاحبة(Sekaquaptewa & Thompson, 2003). وتبين الأبحاث أن النساء يتفاعلن مع الصورة النمطية للقيادة القائمة على الجنس بإحدى طريقتن: إما أن يظهرن سرعة التأثر من خلال استيعابهن للصورة النمطية، أو يقاومنها من خلال الانخراط في السلوكيات المناهضة للصورة النمطية .(Hoyt, 2010) وتعتمد مواجهة التهديدات التي تنطوى عليها الصور النمطية المتعلقة بجنس القائد، والتي تتم مواجهتها إما بسرعة التأثر أو المقاومة، على عوامل مثل الكفاية الذاتية للقائد، ووضوح الفكرة النمطية، ونوع المهمة، والتكوين الجنسي للجماعة، والسلطات التي يتمتع بها القائد (& Bergeron, Block, Echtenkamp, 2006; Davies, Spencer & Steele, 2005; Hoyte & Blascovich, 2007, 2010; Kray, Reb, Galinsky & Thompson, 2004; Kray, Thompson & Galinsky, 2001). وبالإضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من أن القيادات النسائية تظهر مقاومـة لبعض تهديدات الصـورة النمطية الفردية، إلا أنهن قد يقمن بردود فعل سـلبية عندما تتراكم تلك التهديدات (Hoyt, Johson, Murphy & Skinnel, 2010). وخلاصة القول، أن هناك أدلة واقعية كثيرة تُظهر أن الصور النمطية لنوع الجنس من شأنها أن تغير مفهوم القيادات النسائية وطريقة تقييمها بدرجة كبرة، كما أنها تؤثر على تطلعهن للأدوار القيادية تأثيراً مناشراً.

### اجتياز المتاهة:

يزداد عدد النساء اللاتي ينجحن في اجتياز المتاهـة (Eagly & Carli, 2007). وهناك مجموعة من العوامل التي تسهم في ارتفاع نسبة القيادات النسائية المؤثرة (شكل ٣-١٤). لقد جعلت التغيرات التي تحدث في بعض المنظمات من اليسير على النساء الوصول إلى المناصب العليا. وحيث بدأت معظم المنظمات في تغيير ثقافاتها التنظيمية الأمر الذي أوجد هناك تحد للافتراضات الجنسية المتعلقة بالعمل، مثل: النموذج الذكوري للعمل، وفكرة المهـن المتواصلـة ذات الدوام الكامل، والفصل بين العمل والأسرة (Cooper & Lewis,). وبالإضافـة إلى ذلك، فإن الكثير من المنظمات تجري تقييماً للموظفين ودرجة التنوع في مراتبهم العليا. وقد يكون للدور الذي تلعبه هذه المنظمات

مساهمة في زيادة وتيرة التطوير المهني للمرأة عبر إشراكها في برامج التطوير المهني وتقديم الدعم العملي لها. فضلاً عن ذلك، يعد تعيين المزيد من النساء وإبرازهن في المناصب العليا، وكذلك تطوير علاقات التوجيه الفاعلة والمدعومة لهن، من الإستراتيجيات الرئيسية التي تضيق فجوة القيادة ,Ragins (Ragins) Bell & Nkomo, 2001; Ensher & Murphy, 2005; Ragins).

شكل (٣-١٤) الفاعلية القيادية

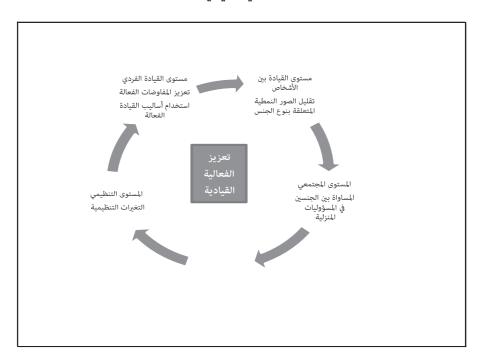

وعلى الرغم من أن تقسيم الموظفين على أساس الجنس يسهم في زيادة فجوة القيادة، إلا أن هناك أدلة حديثة تشير إلى تزايد وتيرة المساواة بين الرجال والنساء في الاشتراك في رعاية الأطفال والأعهال المنزلية (Eagly & Carli, 2007). وفي عملية الموازنة بين الحياة العملية والحياة المنزلية، تعد إعادة هيكلية الدور أمراً مرغوباً بالنسبة إلى المرأة (Hall, 1972). ويتضمن ذلك

التفاوض مع الأسرة والزملاء لإعادة النظر في التزامات كل منهما، وتحديد دوره في العمل وفي البيت. ويمكن للنساء في المنزل، مثلاً، التفاوض بشأن أعباء العمل مع أزواجهن، وإشراك الأصدقاء، وأفراد الأسرة، أو الاستعانة بأشخاص نظير مقابل مادي للمعاونة في شؤون المنزل، وإن استطعن ذلك (Bowles & McGinn, 2005). وفي العمل، فإن النساء بإمكانهن العمل في سبيل إصلاح أوضاع الأسرة كأن يحصلن على إجازات الأمومة، على سبيل المثال. وبالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالبيت والعمل، تعد المفاوضات حول المناصب الرفيعة، والخبرات، والموارد، عثابة تفاعلات اجتماعية هامة تمهد الطريق للمناصب القيادية العليا. ولهذا، يعد تعزيز قدرة المرأة على التفاوض أمراً مهماً لها لتقليل فجوة القيادة (Rowles & McCinn,) وقد أظهرت الأبحاث، على سبيل المثال، أن مصطلح التفاوض يحمل دلالات متعلقة بنوع الجنس. ولذلك، هناك حاجة لتطوير منهج لصياغة المواقف التفاوضية وجعلها غير محملة بدلالات متعلقة بنوعية الجنس، مثل: مواقف «طرح الأسئلة».

ويمكن للنساء اللاتي يدركن هذه المتاهة التغلب على تلك العقبات عبر إطلاق مشاريعهن الخاصة (Wirth, 2001). وتجدر الإشارة إلى أن الشركات التي تمتلكها النساء تبلغ ٤٠٪ من جميع الشركات المملوكة للقطاع الخاص، ويعمل لديهن أكثر من ١٣ مليون فرد، ويحققن مبيعات تبلغ قيمتها ١,٩ تريليون دولار أمريكي. كما زادت الشركات التي يمتلكها النساء ذوات البشرة الملونة بصورة أسرع من الشركات الخاصة بين عام ٢٠٠٢ وعام ٢٠٠٨ (Center). وسوف يساعد دخول المرأة بهذه الصورة الناجحة إلى عالم ريادة الأعمال الحرة في تغيير الصورة الذهنية للعمل والقيادة التي نعرفها.

إن الكثير من العقبات التي تواجهها المرأة في مجال القيادة تكون نتيجة لانعدام التوافق بين دورها كأنثى ودورها القيادي. وفي الحقيقة فإن النساء يواجهن أسلوب الكيل بحكيالين فيما يتعلق بدورهن القيادي لكونهن يواجهن معايير عدة لا تشمل الرجال، حيث يجب أن يتمتعن بالكفاءة العالية والقيام بدورهن الأنثوي بالشكل المناسب (& Eagly لا يتمتعن بالكفاءة العالية والقيام بدورهن الأنثوي بالشكل المناسب (& Carly, 2003). وهناك طريقة واحدة تمكن النساء من زيادة حماسهن وتأثيرهن وهي الجمع بين الصفات المجتماعية، مثل: الدفء، والمودة، والصفات المؤسسية، مثل: الكفاءة، والحيزم (Carli, 2001, Rudman & Glick, 2001). وبالإضافة إلى ذلك، يعطى أسلوب

القيادة التحويلية ميزة خاصة للنساء لأنه ليس أسلوباً خاصاً بالرجال وحدهم، بل يشمل سلوكيات أنثوية بالصورة التقليدية، مثل: مراعاة شعور الآخرين، ومعاونتهم، كما أن له صلة قوية بفاعلية القيادة (انظر الفصل التاسع). وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن دمج الاعتبارات الفردية بالدافعية الإبداعية يعد من الأعمال المهمة التي تقوم بها النساء اللاتي كالمحتبدن لتحقيق إنجازات قيادية (-Schmidt, 2001 & Johannesen). وهناك مؤشرات على انحسار التعارض وعدم التطابق بين الدور القيادي ودور المرأة الأنثوي (Eagly & Carli, 2007). وشاعرة الأنثوي (Eagly & Carli, 2007). وتشير الأبحاث إلى أن النساء أصبحن يتمتعن بسمات أكثر ذكورية، مثل: تمتعهن بالحزم، والقيادة، والسلطة، باعتبارها الممات أساسية للوظيفة دون أن يفقدن أنوثتهن (الدور القيادي بدأ يُنظر إليه على أنه الدور القيادي بدأ يُنظر إليه على أنه (Koenig et al, 2011; Schein, 2001). (Koenig et al, 2011; Schein, 2001).

### دوافع التخلص من العقبات:

بينما يُنظر للعقبات التي تناولناها في الأجزاء السابقة على أنها ضد المرأة فقط، إلا أنه من الممكن تعميم هذه المتاهة لتشمل جماعات أخرى ليس لها هذا القدر من الهيمنة، مثل: الأقليات العرقية، والجنسية أيضاً. وهناك عدد من الدوافع الأساسية للتخلص من تلك العقبات المتعلقة بالمراتب القيادية العليا.

أولاً، أن التخلص من هذه العقبات سيتيح فرصاً متكافئة للجميع، حيث سيكون بإمكانهم تولي أدوار قيادية من مجالس الإدارة وحتى مجلس الشيوخ. إن مجموعة المرشحين ذات التنوع الديمغرافي لا تجعل الحصول على أفراد موهوبين أمر سهلاً فحسب، بل إنها أيضا تمهد الطريق لبلوغ مستويات أعلى من النجاح على المستوى التنظيمي.

ثانياً، أن ترقية مجموعة متنوعة من النساء إلى أدوار قيادية لن يسهم في جعل المؤسسات المجتمعية والتجارية والحكومية أكثر تمثيلاً لهن فحسب، بل يسهم أيضاً في وجود المزيد من المنظهات الناجحة أخلاقياً، وانتاجياً، وإبداعياً، ومالياً، بحيث تعكس مستويات عالية من الخاء الجماعي وتقل فيها الخلافات (,Bernardi, Bosco & Columb, 2009; Catalyst

2004; Forsyth, 2010; Miller & Del Carmen Triana, 2009; Nielsen & Huse, .(2010; Chabris, Pentland, Hashmi & Malone, 2010

ورغم وجود تلك العقبات، إلا أن هناك حضوراً قوياً وكبيراً للنساء في المناصب القيادية العليا. ومع التغييرات التي شهدتها معايير العمل وفرص التطوير فيما يتعلق بالنساء، وفي ظل مستويات أعلى من المساواة في تولي المسؤوليات المنزلية، فضلاً عن وجود سلطة أكبر للتفاوض، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين العمل والبيت. بالإضافة إلى فاعلية وهيمنة الشركات المملوكة لنساء، والتغيرات التي حدثت في المواقف المتعارضة بين النساء والقيادة، فسيكون من المحتمل أن نرى المزيد من النساء في الأدوار القيادية المرموقة في المستقبل القريب.

#### نقاط القوة:

إذا نظرنا إلى تأثيرات نوع الجنس على القيادة فسنجد أن لها تداعيات مهمة على فهم عملية القيادة فهماً شاملاً. فالمناهج المعاصرة التي تتناول نوع الجنس والقيادة تحتوي على أسئلة تؤثر على نجاح القيادة تأثيراً مباشراً، مثل: أوجه الاختلاف بين الرجال والنساء من حيث الأسلوب والفاعلية، وكذلك العقبات العديدة التي تواجه النساء. ويعد نوع الجنس مكوناً أساسياً من مكونات الفكر المعاصر حول أساليب القيادة الفاعلة والتي تحولت من أسلوب استبدادي ذكوري إلى أسلوب قيادة ديمقراطية تحويلي أكثر أنثوية وشمولية لكلا الجنسين. وتجدر الإشارة إلى أن تطوير مفهوم أكثر تنوعاً للقيادة يعزز من فاعليتها، وذلك من خلال إتاحة الفرص للمشاركة في أفضل الممارسات القيادية، وليس من خلال تقييد الأفراد بتلك السلوكيات التي تناسب جنسهم على النحو الأمثل.

تُعـد الأبحاث التي تتناول نوع الجنس والقيادة مفيدة في إزالة المفاهيم المغلوطة حول فجـوة الجنـس، حيث تلقي بعض الضوء عـلى العقبات التي تتعلق بهـذه الفجوة، والتي يصعـب ملاحظتها ومن ثـم لا يُلتفت إليها غالباً. فعلى سـبيل المثال، لم تعد التحيزات الجنسـية معلنة، بوجه عام. ولكنها تظهر في شـكل أفكار مسبقة غامضة ما يجعلها قوية وسلبية. هذه التحيزات لها تأثير سلبى على النظر إلى المرأة وتقييمها، كما أنها تقيد السلوك

القيادي الذي يُعد مناسباً لها، فضلا عن أن إدراك النساء لهذه التحيزات قد يهدد الدور القيادي الذي يقمن به. ولكن التغييرات الضرورية للتغلب على ظهور تلك المشكلات داخل المنظمات والمجتمع تحدث فقط عندما نكون على دراية بهذه الأفكار المتحيزة والغامضة.

إن فهم العناصر العديدة للمشكلة من شأنه أن يزودنا بالأدوات الضرورية للوقوف ضد هذا الإجحاف من أوجه عدة، بها في ذلك المناهج الفردية، والشخصية، والتنظيمية، والمجتمعية. وعلاوة على ذلك، يتناول البحث اعتبارات مهمة تتعلق بنوع الجنس والأنظمة الاجتماعية، حيث يؤكد، على سبيل المثال، على التقسيم الشديد للسلطة بين الرجال والنساء ويفتح الحوار حول المسائل الهيكلية مثل تقسيم العمل على أساس جنسي داخل المجتمع. وإذا تجاهلنا المسائل المتعلقة بالجنس والقيادة أو حاولنا جاهدين فهمها، فإننا سنضمن وجود فرص متكافئة للمرأة في تولي مناصب قيادية. كما سنضمن أيضاً أن تصل المنظمات والمؤسسات الأخرى إلى المجموعة التي تمتلك أهم المواهب عند اختيار القادة، وأن يكون هناك تنوع جنسي كبير في صفوف من يشغلون المناصب القيادية، وهو جانب وثيق الصلة بالنجاح التنظيمي.

#### نقاط الضعف:

يمكن إدراج أو تصنيف المشاكل المتعلقة بنوع الجنس والقيادة تحت موضوع القيادة والتنوع بشكل عام. ويتضمن هذا المنظور الفهم لتأثير السمات الديمغرافية المتباينة والمتعلقة بالقيادة، بما في ذلك نوع الجنس، والعرق (Hoyt & Chemers, 2008 للبحاث التي تتناول نوع الجنس والقيادة، فإن البحث في قيادات الأقليات لا يزال محدوداً للغاية (Romers, 2008 وبرغم تشابه المشكلات المحيطة بالأقليات في عملية القيادة مع تلك التي تواجهها النساء (تواجه الأقليات أفكار نمطية سلبية وصعوبات تحول دون صعودها التسلسل الهرمي للقيادة)، ولا تزال الديناميكيات والآليات الأساسية متباينة بشكل واضح (Rourin, وعلى سبيل المثال، يتعين على الباحثين المتخصصين في مجال القيادة التأكيد على فهم الدور الذي يلعبه العرق والجنس وغيرهما من أشكال التنوع، بالإضافة إلى التفاعلات المهمة بين العرق ونوع الجنس في عمليات من أشكال التنوع، بالإضافة إلى التفاعلات المهمة بين العرق ونوع الجنس في عمليات

القيادة (Smith & Stewart, 1983).

لقد أجريت معظم الأبحاث المتعلقة بنوع الجنس ودوره في القيادة داخل سياقات غربية، بينما تعد الأبحاث التي أجريت في غيرها من السياقات ضئيلة. ولأن معظم النتائج التي تخص القيادات النسائية تنشأ من الدور المحدد ثقافياً للنساء في المجتمع، فإنه من الصعوبة تعميم العديد من النتائج التي نوقشت في هذا الفصل على الثقافات التي يختلف فيها أدوار كل من الرجل والمرأة. ولهذا يتعين علينا أن ندرك التعميم المحدود للأدبيات المتوفرة بشأن نوع الجنس والقيادة كما ينبغي أن يوسع الباحثون من نطاق اختصاصاتهم لمعالجة هذه المسألة من منظور ثقافي متعدد. أما الانتقاد الأخير الذي يوجه إلى الأبحاث المتعلقة بهذا الشأن فهو ندرة مناهج البحث الأساسية والتكميلية في المجال الأسري. من ناحية أخرى، تركز الأبحاث التي تتناول نوع الجنس والقيادة على تقليل هذه الفجوة في ناحية أخرى، وبذلك يقل التمييز المبني على الجنس في مكان العمل. ومع ذلك، لن تسد فجوة القيادة دون التركيز في الوقت نفسه على تقليل فجوة الجنس داخل البيت.

#### التطسق:

على الرغم من أن الفجوة المتمثلة في نوع الجنس لازالت ماثلة بوضوح في المناصب القيادية المؤثرة، فإنه لا تزال هناك أدلة على أن تلك الفجوة بدأت في الانحسار. كما أن إدراك وفهم العقبات المسببة لهذه المتاهة ومعرفة أساليب التخلص من حالة انعدام المساواة بين الجنسين سيمهد الطريق أمام النساء للوصول إلى المناصب القيادية العليا. تنطوي هذه المشكلة على الكثير من العقبات التي غالباً ما تكون سبباً في إحداث التغييرات الضرورية على مستويات عدة، تتراوح من المستوى الفردي والشخصي إلى المستوى التنظيمي والمجتمعي. كما يلعب التحيز دوراً مهماً في المستويات الفردية والشخصية. لذا فالخطوة الأولى في التعامل مع تلك العقبات تتمثل في إدراكنا التام لوجودها لدى الآخرين، وفي أنفسنا أيضاً. فالمرأة تعاني من الحاجة إلى تعزيز كفاءتها القيادية بأنثوية مناسبة وملائمة، بحيث أيضاً. فالمرأة تعاني من الحاجة إلى تعزيز كفاءتها القيادية بأنثوية مناسبة وملائمة، بحيث على تلك التحيزات. وعلاوة على ذلك، قد يساعد استخدام النساء لأساليب التفاوض الفاعلة في الحصول على الموارد التي يحتجن إليها في مكان العمل وفي البيت أيضاً، لزيادة فرصهن

في تطوير القيادة.

تحدث التغيرات أيضاً على مستويات مجتمعية وتنظيمية كبيرة لتساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في تولي المناصب القيادية. فالتغيرات التي تطرأ على الثقافة التنظيمية والتطوير المهني للمرأة وفرص التوجيه والأعداد المتزايدة للنساء في المناصب الإستراتيجية، على سبيل المثال، سيزيد من تواجدهن في الأدوار القيادية البارزة. أما على المستوى المجتمعي، فإن التغيرات الهيكلية في التوزيع العادل للمسؤوليات المتعلقة بتربية الأطفال والقيام بالواجبات المنزلية تسهم في وصول النساء للمناصب العليا.

### حالات دراسية:

يعرض الجزء التالي ثلاث حالات دراسية (الحالات: ١٤-١، ١٤-٢، ١٤-٣) بهدف تزويد القارئ بنماذج للممارسات العملية لتشخيص المواقف التي تواجه القيادات النسائية في المنظمات، وكذلك لتقديم بعض التوصيات بخصوصها. وتتعلق الحالة الأولى بمحللة سوق في شركة وول ستريت (Wall Street). وتتعلق الحالة الثانية باجتماع مديري مراقبة السلوك. بينما تخص الحالة الثالثة أحد كبار مديري العموم بإحدى شركات التصنيع. وقد يتم طرح أسئلة بعد كل حالة للمساعدة في تحليلها. وهذه الحالات مقتبسة من Blank).

حالة (١-١٤)

#### «السقف الزجاجي»

لم تشك ليزا فيبر Lisa Weber أنها ستكون شريكة في شركة وول ستريت Wall Street. ولأنها خريجة إحدى الكليات المرموقة المتخصصة في مجال إدارة الأعمال وحاصلة على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد، فقد قامت بالتدريس في إحدى الجامعات المرموقة لفترة قصيرة. وكانت أول امرأة يتم الاستعانة بها كمحللة سوق بإحدى الشركات الكبرى. وخلال

Voices of Diversity. Copyright 1994 by Renee Blank and Sandra Slipp. Reprinted by permission of AMACOM, a division of American Management Association international, New York, NY All rights reserved. http://www.amarlet.org.

<sup>(\*)</sup> مأخوذ من:

خمس سنوات أصبحت واحدة من مديري المحافظ الأربعة الكبار، ولها اتصال مباشر بأحد كبار الشركاء. وقد دفع أداؤها المتميز عملاءها للإشادة بها وبأدائها. وعلى مدار العامين الماضين ساهمت في استقطاب أكبر عدد حسابات جديدة إلى الشركة.

وعلى الرغم من إعجاب زملائها بها وثنائهم عليها وقبولهم الظاهري لها، إلا أنه كان هناك بعض المنغصات في عملها. حيث اعتاد معظم أقرانها وبعض الشركاء زيارتها في مكتبها بشكل شخصي لمناقشة أراءها بخصوص أداء السوق والتوقعات المالية. ومن المدهش أنها كانت تستمتع بتلك الاجتماعات الشخصية، لكنها كانت تصاب بالفزع عندما يقول الرئيس التنفيذي للشركة مايكل برير Michael Breyer في الاجتماع الأسبوعي للموظفين شيئاً من قبيل: «حسناً، لنبدأ ونُطْلِع ليزا على بعض المشكلات المثيرة للقلق.» ولم يشر في الاجتماع أي قبيل: «حسناً، لنبدأ ونُطْلِع ليزا على بعض المشكلات المثيرة للقلق.» ولم يشر في الاجتماع أي من أقرانها أو شركائها إلى أنها تعرف الكثير عما يحدث في الشركة. كما أنها لا تعترض على الاستهانة بكفاءتها ودرايتها الواسعة بالشركة، ولا تتطرق إلى الاجتماعات الخاصة شبه اليومية التي يستمع فيها الأقران والشركاء إلى نصيحتها واستشاراتها. ولأنها المرأة الوحيدة التي وصلت إلى منصب تنفيذي، فهي تفضل أن تعد نفسها عضوة في فريق العمل وواحدة من الرجال.

تم ترقية أحد أقران ليزا إلى مستوى شريك في العام الماضي، على الرغم من أن أداءها فاق أداءه وذلك قياساً على نجاحها وعلى حجم الأعمال الجديدة التي جلبتها للشركة. ولأنها لم تجد من الشركة أي إشارة لإمكانية ترقيتها لمستوى الشراكة، قررت ليزا أن تفاتح رئيسها وهو أحد الشركاء وسألته عن ذلك، فأجاب: «إنك تقومين بعمل جيد يا ليزا ولكن الأساتذة لا يمكنهم أن يكونوا شركاء؟ ماذا يحدث لو أصبحت شريكة وارتكبت خطاً فادحاً؟ كيف ستتقبلين ذلك؟ وماذا عن عملائنا؟ فالشركة لم تعين شريكة على مدار المائة وثلاث سنوات من عمر الشركة».

وبعد ذلك بفترة بسيطة، تم توظيف امرأة أخرى تسمى باميلا توبياس Pamela Tobias وبعد ذلك بفترة بسيطة، تم توظيف الرئيس التنفيذي ليزا وباميلا سوياً نادى بصوت عالٍ كمحللة سوق. وذات مرة عندما رأى الرئيس التنفيذي ليزا وباميلا سوياً نادى بصوت عالٍ وقال: «يا رفاق! هناك امرأتان في غرفة واحدة! إنه لأمر مريب».

وخلال الأشهر الستة التالية، اجتمعت ليزا مع الرئيس التنفيذي عدة مرات لتطالب بحقها في الشراكة. وفي النهاية أدركت أنه ليس هناك احتمال للتغيير في المستقبل القريب

وقررت ترك العمل وتأسيس شركة استثمارية خاصة بها.

المصدر: مأخوذة من (1994) Blank and Slipp

#### أسئلة:

١- ما عقبات التقدم التي واجهتها ليزا؟

٢- مـا الذي كان ينبغي عـلى كبار المديرين التنفيذيين للشركة، بمن فيهم مايكل Michael، فعله بصورة مختلفة للاحتفاظ بلبزا؟

٣- ما نوع السياسات والفرص التنظيمية التي قد تفيد ليزا وباميلا؟

٤- مـا الذي كان يمكن للمنظمة فعله لرفع الوعي بنوع الجنس لدى كل من مايكل وليزا
 وأقرانها من الرجال؟

#### حالة (۲-۱٤)

#### انعدام المشاركة والمصداقية

اجتمعت لوري برادلي Lori Bradley، وهي مسـؤولة مراقبة مخضرمة، مع تيد استولز اجتمعت لوري برادلي Lori Bradley، وهما مسـؤولا مراقبة أيضاً، ومشرفهم لين Ted Stolze وأيان باتيسـون Ian Bateson، وهما مسـؤولا مراقبة أيضاً، ومشرفهم لين دوجان Len Duggan، مساعد رئيس المراقبة. وكانوا يخططون لعقد دورة تعريفية لبعض مسؤولي المراقبة الجدد حول كيفية إعداد التقارير الاستقصائية وتقديمها لمجلس الإدارة.

عندما دخلت لوري الغرفة وجدت تيد وأيان يرميان بعضهما البعض بقصاصات الورق ويضحكان على إحدى المباريات الهامة في بطولة كرة القدم الأمريكية، والتي تم بثها في الليلة السابقة. وظلا يتحدثان عن المباراة وتجاهلاها تماماً. وعندما دخل لين الغرفة أشركاه معهما في حديثهما عن المباراة. بعد بضعة دقائق قال لين: «حسناً، لنتفرغ لأعمالنا ونبدأ في تخطيط الدورة التعريفية، فهل لدى أحدكم أفكار؟»

تقول لوري: «ألقيت نظرة على الدورة التي أعدتها مقاطعة كولومبيا، التي تعرضنا لها في اجتماعنا السابق، واعتقد أنه ينبغي علينا استخدامها حيث ثبتت فاعليتها كما أنها تناسب مقاطعتنا». لم يعرها أحد أي اهتمام أو يرد عليها، ولكن بدأ تيد بعرض بعض المقترحات

المختلفة، وطرح الآخرون عليه بعض الأسئلة عليه. وبعد أن نشأت بعض المشكلات بسبب اقـــتراح تيــد، يقول أيان: «أعتقد أن اقتراحي يتوافق مع خطة مقاطعة كولومبيا. وســوف يكــون لــه نتائج جيدة في هذا الصدد». ويرد لين، مســاعد الرئيــس: «أتفق معك في هذا الرأي». ويقول تيد: «وأنا أيضا اتفق معك. فكرة عظيمة يا أيان».

قاطعتهم لوري قائلة: «لكن هذا ما اقترحته في البداية وقد تجاهلتموني». رد أيان قائلاً: «لا تكوني حساسة هكذا يا لوري. يفترض أننا فريق واحد».

المصدر: (1994) Blank and Slipp

#### الأسئلة:

- ١- ما عقبات التقدم التي تواجهها لوري؟
- ٢- ما الذي كان ينبغي على زملاء لوري الذكور فعله عندما دخلت لوري الغرفة؟
- ٣- ماذا كان ينبغي على لين فعله ليقدم نموذجاً يحتذي به أقران لوري الذكور؟ ماذا كان ينبغى على لين قوله بعد أن قدم أيان نفس اقتراح لوري؟
  - ٤- ما الذي ينبغى أن تفعله المنظمة لتعزيز فاعلية المديرين الأربعة؟

حالة (٣-١٤)

#### الحمل كعائق للوظيفة

مارينا سوسلو Marina Soslow كبيرة مديري العموم بإحدى شركات التصنيع. وقد عملت مارينا في هذه الشركة لمدة عشر سنوات، وظلت تسعى خلال تلك الفترة للوصول إلى منصب مرموق. وكانت تأمل في أن يتم ترقيتها إلى منصب تنفيذي كبير، ولذا أتمت بالفعل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وهي درجة مكملة أيضا لدرجة الماجستير في الهندسة الكيميائية.

ومنذ عدة شهور اكتشفت سوسلو أنها حامل، فترددت أن تخبر رئيس القسم الذي تعمل فيه روي بوند Roy Bond، لأنها تعلم أن بعض النساء الأخريات تم تسريحهن من العمل قبل الولادة أو بعدها بفترة قصيرة.

بعد اجتماعها مع السيد روي بشأن المنتج الجديد تحدثت مارينا عن حملها، وذكرت أنها تنوي أخذ إجازة لمدة ثلاثة شهور بعد الوضع. وبدأت في شرح خططها في توزيع مهام عملها. وفجأة قاطعها السيد روي قائلاً: «كنت أعلم أن ذلك سيحدث عاجلاً أو آجلاً، لأنه ببساطة يحدث دائماً». قال هذا الكلام وكأن كارثة على وشك الحدوث. وتابع قائلاً: «لا فائدة من الحديث عن هذا الآن. سنفكر في ذلك لاحقاً».

أدركت مارينا كم كان انزعاج السيد روي شديداً بشأن ما يتوقع حدوثه. لقد لاحظت مدى قلقه بهذا الخصوص، وقالت في نفسها: «ألا يعرف السيد روي عن قانون الأسرة والإجازة الطبية الصادر في عام ١٩٩٣؟ من الناحية القانونية يجب على الشركة ضمان وظيفتي، ولكني أعرف أن بإمكانه أن يصعب الأمور على كثيراً.»

المصدر: مأخوذة من (1994) Blank and Slipp

#### الأسئلة:

- ١- ما عقبات التقدم التي تواجهها مارينا؟
- ٢- ماذا كان ينبغي على روي فعله عندما أخبرته مارينا أنها حامل؟
- ٣- ما الذي يستطيع روي فعله لضمان تغطية عمل مارينا أثناء غيابها وضمان عدم تأثر
   ترقيتها بالإجازة؟
- ٤- ما نوع التغييرات التنظيمية التي لابد من عملها لتستفيد منها مارينا والنساء الحوامل
   الأخريات اللاقي يعملن في هذه الشركة؟

### مقياس القيادة

طـور كل من أنتوني جرينوولـد Anthony Greenwald ومازارين باناجي التولي جرينوولـد Brian Nosek وبريان نوسـيك Brian Nosek اختبـار الترابط الضمني (IAT) لقياس الارتباطات (see) الآليــة عـبر فحص فــترات ردود الفعـل عند تصنيـف الأفراد للصـور أو الكلــمات (Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998).

ويعد هذا الاختبار المتعلق بنوع الجنس تعديلاً لنسخة طورها كل من داسجبتا

Dasgupta وأسـجاري Asgari (٢٠٠٤) لفحص الترابطات النمطية المتعلقة بنوع الجنس، والتي تسهم في التحيز ضد القيادات النسائية (Eagly & Karau, 2002).

# اختبار الترابط الضمني للقائد استناداً للجنس

إرشادات: استخدام قلم الرصاص لتصنيف كل من الكلمات في العمود الأوسط إلى أحد الصنفين: «زهرة» أو «حشرة»، وذلك بوضع علامة في العمود الأيسر أو الأيمن. الرجاء إنجاز هذه المهمة بأسرع ما يمكن. وتجنب تخطى أى كلمة.

| حشرة |              | زهرة |
|------|--------------|------|
|      | وردة         |      |
|      | زنبق         |      |
|      | اليعسوب      |      |
|      | خنفساء       |      |
|      | ناموس        |      |
|      | النرجس البري |      |
|      | البعوضة      |      |
|      | أقحوان       |      |
|      | סתספנ        |      |
|      | الخزامي      |      |

يتعين عليك الآن إتمام الاختبارين التجريبين. وستحتاج إلى ساعة توقيت لهذا الجزء من الاختبار. وبالنسبة إلى هذين الاختبارين فستجد أن التصنيفات تنحصر بين ذكر أو أنثى، قائد أو مؤيد. إذا كانت الكلمة التي تقرؤها تنتمي إلى الفئة ذكر أو قائد ضع علامة في العمود الأيسر. وإذا كانت تنتمي إلى الفئة أنثى أو مؤيد ضع علامة في العمود الأيمن. قم بتسجيل الوقت الذي تستغرقه في إتمام هذا الاختبار وذلك بتشغيل ساعة التوقيت عند البدء، وتوقيفها بعد الانتهاء من التصنيف النهائي. تذكر أن تنجز هذا الاختبار بأسرع ما يكن دون تخطى أى من الكلمات.

اختبار (أ):

| أنثى أم مؤيد |          | ذكر أم قائد |
|--------------|----------|-------------|
|              | إميلي    |             |
|              | جوش      |             |
|              | مؤيد     |             |
|              | قائد     |             |
|              | براندون  |             |
|              | طموح     |             |
|              | بيتر     |             |
|              | ذو عزيمة |             |
|              | دونا     |             |
|              | دابي     |             |
|              | متعاون   |             |
|              | متطور    |             |
|              | تفاهم    |             |
|              | کاترین   |             |
|              | إيان     |             |
|              | متعاطف   |             |
|              | شفوق     |             |
|              | جين      |             |
|              | أندرو    |             |
|              | حازم     |             |

قـم بأداء نفس الاختبار مرة ثانية، لكن هذه المرة سيتم تبديـل الأصناف. فإذا كانت الكلمة التي تقرأها تنتمي إلى الفئة «ذكر» أو «مؤيد»، ضع علامة في العمود الأيسر، أما إذا كانت تنتمي إلى فئة «أنثى» أو «قائد»، ضع علامة في العمود الأيمن. اسـتخدم أيضاً سـاعة التوقيت لتحسب الزمن الذي تستغرقه في إنجاز هذا الاختبار.

اختبار تجربة (ب):

| أنثى أم قائد |          | ذكر أم مؤيد |
|--------------|----------|-------------|
| 1 2          | مؤيد     |             |
|              | جوش      |             |
|              | إميلي    |             |
|              | جوش      |             |
|              | قائد     |             |
|              | طموح     |             |
|              | براندون  |             |
|              | بيتر     |             |
|              | دونا     |             |
|              | متعاون   |             |
|              | ذو عزيمة |             |
|              | متطور    |             |
|              | حازم     |             |
|              | دبي      |             |
|              | كاترين   |             |
|              | تفاهم    |             |
|              | إيان     |             |
|              | متعاطف   |             |
|              | أندرو    |             |
|              | شفوق     |             |
|              | جين      |             |

وقت إتمام اختبار التجربة ------

## مجموع النقاط:

الغرض من اختبار الترابط الضمني هو أنه كلما طال الوقت المستغرق في تصنيف الكلمات عندما يكون للتصنيفات تزاوجات غطية معاكسة (مثل أنثى وقائد، ذكر ومؤيد)،

مقارنة بالتزاوجات النمطية غير المعاكسة، ازدادت قدرة الفرد التلقائية على ربط النساء بالصفات المؤيدة مقارنة بصفات القبادة.

يتم حساب تأثير التحيز للجنس بطرح الوقت المستغرق في إنجاز الاختبار (أ) (اختبار الصور النمطية المتطابقة) من الوقت المستغرق في إتمام الاختبار (ب) (اختبار الصور النمطية غير المتطابقة). وتدل النقاط الإيجابية على الترابطات التلقائية بين أنثى ومؤيد وبين ذكر وقيادة. ويندهش الكثير من الأفراد عندما يكتشفون أن لديهم ترابطاً متحيزاً نحو الذكور والقيادة، خاصة عندما لا يتفق هذا الترابط مع قيم المساواة التي يدعمونها. وقد صمم هذا الاختبار ليبين أن الأفراد قد يتبنون ارتباطات غير مدركين لها، كما أنه مصمم أيضاً ليجعل الأشخاص على وعي بالمدى الواسع لهذه لأفكار النمطية. وللمزيد من المعلومات وفهم أشمل للنتائج، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لاختبار الارتباطات الضمنية بجامعة هارفارد (http://implicit\_harvard.edu).

#### ملخص:

بدأ الباحثون منذ سبعينات القرن الماضي في دراسة الفوارق الجنسية في القيادة. حيث أظهرت الدراسات التي تناولت أسلوب القيادة أن النساء أعلى احتمالية لاستخدام الأساليب الديمقراطية والتحويلية عن الرجال. أما الأبحاث التي تناولت فاعلية القيادة فقد أشارت إلى أن النساء يواجهن قدراً محدوداً من الأضرار، أو العوائق في المجالات الذكورية، كما أن هناك قدراً ضئيلاً من الفاعلية تتميز بها النساء في المجالات الأنثوية، وزيادة في معدل استخدام النساء للسلوكيات التحولية الفاعلة والمكافآت المشروطة.

إن تمثيل المرأة في المناصب القيادية الكبرى يعد محدوداً بشكل كبير. ويطلق على العقبات التي تواجهها المرأة في مسيرتها القيادية «متاهة القيادة». ولا شك أن إزالة تلك العقبات سيضمن تكافؤ الفرص، ويتيح إمكانية الوصول إلى مجموعات المواهب المتميزة والمتنوعة التي ارتبط بها نجاح المنظمة. كما أن هناك أيضاً عدداً من التفسيرات التي توضح السبب في وجود فجوة القيادة بين الجنسين. وتركز بعض هذه التفسيرات على عدم استثمار النساء لرأس المال البشرى في التعليم والتدريب واكتساب خبرة عملية. وليس هناك ما

يدعم القول بأن النساء أقل تعليماً من الرجال، أو أنهن أعلى احتمالية لترك وظائفهن من الرجال، أو أنهن يفضلن دور الأمومة على الوظيفة. بل إن هناك ما يدلل على أن النساء يتحملن المزيد من الأعباء والمسؤوليات المنزلية، وهو الأمر الذي يسهم في عدم توفر الخبرة الكافية لهن نتيجة للانقطاع عن العمل. ذلك فضلاً عن أن النساء يتلقين تدريباً أقل من الرجال، كما أنهن لا يحصلن على فرص للتطوير كالتي يحصل عليها الرجال في مكان العمل.

تركز مجموعة أخرى من تفسيرات فجوة نوع الجنس على أوجه الاختلاف بين الرجال والنساء. فالنساء لسن أقل فاعلية في المناصب القيادية، ولسن أقل التزاماً بالعمل، كما أنهن لسن أقل دافعية لتولي أدوار قيادية عن الرجال. وبالرغم من ذلك، تعد النساء أقل احتمالية لتسويق أنفسهن وأخذ زمام المبادرة في التفاوض، وهي الأداة المهمة التي يحتاج إليها جميع القادة للحصول على الفرص المناسبة والموارد الضرورية في المجالات المهنية والمنزلية. وأخيراً، فإنه بالرغم من وجود بعض الاختلافات في سمات كل من الرجال والنساء إلا أن هذه الاختلافات تعطي مزايا للطرفين على حد سواء فيما يتعلق بموضوع القيادة.

إن تفسير التحيز لفجوة القيادة له ما يدعمه بقوة، إذ تعد الصور النمطية الجنسية المتعلقة بالنساء، والتي توصف بالاجتماعية، والصور النمطية الخاصة بالرجال، والتي توصف بالمؤسسية، مجحفة للنساء عندما يتعلق الأمر بالمناصب القيادية. كما أن التعارض بين الدور الأنثوي والدور القيادي يؤدي إلى التحيز ضد القيادات النسائية اللاتي يتم تقييمهن بصورة أكثر سلبية من أقرانهن الذكور. وتعد تلك التحيزات مجحفة، خاصة أثناء عمليات صنع القرارات لاختيار قيادة بارزة. وتمثل الصور النمطية للقائد المبنية على الجنس تهديداً للنساء، حيث يتأثرن بها أو يكون لهن رد فعل تجاهها. وهناك ما يدلل على أن هذا الاختلاف تقل وتيرته، حيث أصبح دور القائد أكثر شمولية للجنسين، وأصبحت المرأة أكثر مبلاً للسمات المؤسسية.

وأخيراً، هناك بعض الأساليب التي يمكن من خلالها اجتياز المتاهة. وكما أشرنا من قبل، فإن الإصلاح التنظيمي سيمهد الطريق أمام وصول المرأة إلى المناصب القيادية العليا، عما في ذلك التغيرات التي تحدث في معايير العمل وفي الثقافة التنظيمية، فضلاً عن زيادة فرص التوجيه الفاعل ومن ثم تستطيع المرأة وزيادة فرص التوجيه الفاعل ومن ثم تستطيع المرأة أن تتقلد

مناصب إستراتيجية تنقلها في النهاية إلى أدوار قيادية رفيعة المستوى. أيضاً، فإن المفاوضات الني الفاعلة من شانها أن تضيق الفجوة الموجودة في نوع الجنس، خاصة تلك المفاوضات التي تتعلق بدور كل من الرجل والمرأة في مكان العمل أو في المنزل. كما أن مزج الحماس بالصفات المؤسسية، ومزج الاعتبارات الفردية بالدافعية الإبداعية على وجه الخصوص، قد يكون لها أثر على تطوير القيادات النسائية.

#### المراجع:

- American Bar Association. (2011). Commission on women in the profession: A current glance at women in the law 201 1. Retrieved September 23, 201 1, from http:// www.americanbar.org/content/dam/aba/uncategorized/2011/cwp\_current\_glance\_statistics\_20 1 l.authcheckdam.pdf
- Andrews, P. H. (1992). Sex and gender differences in group communication: Impact on the facilitation process. Small Group Research, 23(1), 74-94.
- Ayman, R., Korabik, K., & Morris, S. (2009). Is transformational leadership always perceived as effective? Male subordinates devaluation of female transformational leaders. Journal of Applied Social Psychology, 39, 852-879.
- Babcock, L., & Laschever, S. (2003). Women don't ask: Negotiation and the gender divide. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Bartol, K. M., & Butterfield, D. A. (1976). Sex effects in evaluating leaders. Journal of Applied Psychology, 61, 446-454.
- Bass, B. M. (1985). Leadership: Good, better, best. Organizational Dynamics, 1 3, 26-40.
- Belkin, L. (2003, October 26). The opt-out revolution. The New York Times, p. 42. Belkin, L. (2008, June 15). When mom and dad share it all. The New York Times.
- Retrieved June 1 5, 2008, from http://www.nytimes.com/2008/06/1 5/magazine/
- 1 5paren ting-t. h tml ?ref=j o bs&pagewant ed =all
- Bell, E., & Nkomo, S. (2001). Our separate ways: Black and white women and the struggle for professional identity. Boston: Harvard Business School Press.
- Bergeron, D. M., Block, C. J., & Echtenkamp, B. A. (2006). Disabling the able: Stereotype threat and women's work performance. Human Performance, 19(2), 1 33-1 58.
- Bernardi, R. A., Bosco, S. M., & Columbia, V. L. (2009). Does female representation on boards of directors associate with the «Most Ethical Companies» list? Corporate Reputation Review, 12, 270-280.

- Bielby, D. D., & Bielby, W. T. (1988). She works hard for the money: Household responsibilities and the allocation of work effort. American Journal of Sociology, 93, 1031-1059.
- Blank, R., & Slipp, S. (1994). Voices of diversity. New York: AMACOM.
- Book, E. W. (2000). Why the best man for the job is a woman. New York: HarperCollins.
- Bowles, H. R., Babcock, L., & Lai, L. (2007). Social incentives for gender differences in the propensity to initiate negotiations: Sometimes it does hurt to ask. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1 03, 84-103.
- Bowles, H. R., & McGinn, K. L. (2005). Claiming authority: Negotiating challenges for women leaders. In D. M. Messick & R. M. Kramer (Eds.), The psychology of leadership: New perspectives and research (pp. 191-208). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Bowman, G., Worthy, N., & Greyser, S. (1965). Are women executive's people? Harvard Business Review, 43(4), 14-28, 164-178.
- Burgess, D., & Borgida, E. (1999). Who women are, who women should be descriptive and prescriptive gender stereotyping in sex discrimination. Psychology, Public Policy, 6 Law, 5, 665-692.
- Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Plenum.
- Carli, L. L. (2001). Gender and social influence. Journal of Social Issues, 57, 725-741.
- Catalyst. (2004). The bottom line: Connecting corporate performance and gender diversity. New York: Author.
- Catalyst. (2011a). Statistical overview of women in the workplace. Retrieved September 30, 2011, from http://www.catalyst.org/publication/219/statistical-overview-ofwomen-in-the-workplace
- Catalyst. (2011b). U.S. labor force, population, and education. Retrieved October 2, 2011, from http://www.catalyst.org/publication/202/us-labor-force-populationand-education

- Chapte r 14 I Women and Leadership 377
- Catalyst. (20llc). U.S. women in business. Retrieved September 2 1, 201 1, from http://www.catalyst.org/publication/1 3 2/us-women-in-business
- Catalyst. (20llcl). Women MBAs. Retrieved November 1 5, 201 1, from http://www.catalyst.org/publication/250/women
- Center for American Women and Politics. (201 1). Women in elective office 2011. Retrieved September 21, 201 1, from http://www.cawp.rutgers.edu/fast\_facts/levels\_ of office documents/ elective. pdf
- Center for Women's Business Research. (2008). Key facts about women owned businesses 2008. Retrieved May 28, 2009, from http://www.nfwbo.org/facts/. inclex.php
- Chemers, M. M. (1997). An integrative theory of leadership. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Chemers, M. M., & Murphy, S. E. (1995). Leadership and diversity in groups and organizations. In M. M. Chemers, S. Oskamp, & M. A. Constanzo (Eels.), Diversity in organizations: New perspectives for a changing workplace (pp. 157-190). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Cooper, C. L., & Lewis, S. (1999). Gender and the changing nature of work. In G. N. Powell (Eel.), Handbook of gender and work (pp. 37-46). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Comic & Co. (2008). Katie Couric's notebook: Sexism and politics. Retrieved May
- 29, 2009, from http://www.cbsnews.com/blogs/2008/06/l l/couricanclco/entry 4174429.shtml
- Craig, L. (2006). Does father care mean fathers share? A comparison of how mothers and fathers in intact families spend time with children. Gender and Society, 20, 259-281.
- Dasgupta, N., & Asgari, S. (2004). seeing is believing: Exposure to counter stereotypic women leaders and its effect on automatic gender stereotyping. Journal

- of Experimental Social Psychology, 40, 642-658.
- Davies, P. G., Spencer, S. J., & Steele, C. M. (2005). Clearing the air: Identity safety moderates the effects of stereotype threat on women's leadership aspirations. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 276-287.
- Deaux, K., & Kite, M. (1993). Gender stereotypes. In F. L. Denmark & M. Paludi (Eels.), Psychology of women: A handbook of theory and issues (pp. 107-1 39). Westport, CT: Greenwood.
- Dobbins, G. H., & Platz, S. J. (1986). Sex differences in leadership: How real are they? Academy of Management Review, 11, 118-127.
- Dodge, K. A., Gilroy, F. D., & Fenzel, L. M. (1995). Requisite management characteristics revisited Two decades later. Journal of Social Behavior and Personality, 10, 253-264.
- Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2003). The female leadership advantage: An evaluation of the evidence. Leadership Quarterly, 14, 807-834.
- Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2004). Women and men as leaders. In J. Antonakis, R.J. Sternberg, & A. T. Cianciolo (Eels.), The nature ofl eadership (pp. 279-301).Thousand Oaks, CA: Sage.
- Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2007). Through the labyrinth: The truth about how women become leaders. Boston: Harvard Business School Press.
- Eagly, A. H., Johannesen-Schmidt, M. C., & van Engen, M. (2003). Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles: A meta-analysis comparing women and men. Psychological Bulletin, 129, 569-591.
- Eagly, A. H., & Johnson, B. T. (1990). Gender and leadership style: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 108(2), 233-256.
- Eagly, A. H., & Karau, S. J. (1991). Gender and the emergence of leaders: A metaanalysis. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 685-710.
- Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. Psychological Review, 1 09, 573-598.

- Eagly, A. H., Karau, S. J., & Makhijani, M. G. (1995). Gender and the effectiveness of leaders: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 1 17, 125-145.
- Eagly, A. H., Makhijani, M., & Klonsky, B. (1992). Gender and the evaluation of leaders: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 111, 3-22.
- Ensher, E. A., & Murphy, S. E. (2005). Power mentoring: How successful mentors and proteges get the most out of their relationships. San Francisco: Jossey-Bass.
- Feingold, A. (1994). Gender differences in personality: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 116, 429-456.
- Fiske, S. (1998). Stereotyping, prejudice, and discrimination. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology (4th ed., Vol. 2, pp. 982-1026). Boston: McGraw-Hill.
- Fiske, S., Bersoff, D. N., Borgida, E., Deaux, K., & Heilman, M. E. (1991). Social science research on trial: Use of sex stereotyping research in Price Waterhouse v. Hopkins. American Psychologist, 46(10), 1049-1060.
- Fletcher, J. K. (2001). Disappearing acts: Gender, power, and relational practice at work. Boston: MIT Press.
- Forsyth, D. R. (2010). Group dynamics (5th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
- Franke, G. R., Crown, D. F., & Spake, D. F. (1997). Gender differences in ethical perceptions of business practices: A social role theory perspective. Journal of Applied Psychology, 82, 920-934.
- Freud, S. (1965). New introductory lectures on psychoanalysis: Femininity. New York: W. W. Norton.
- Galinsky, E., Aumann, K., & Bond, J. (2008). Times are changing: Gender and generation at work and at home. Retrieved November 14, 201 1, from http://familiesandwork.org/site/research/reports!fimes\_Are\_Changing.pdf
- Glick, P., & Fiske, S. T. (1999). Sexism and other «isms»: Independence, status, and the ambivalent content of stereotypes. In W. B. Swann, Jr., & J. H. Langlois
- (Eds.), Sexism and stereotypes in modern society: The gender science, Taylor Spence

- (pp. 193-221). Washington, DC: American Psychological Association.
- Goldin, C., & Rouse, C. (2000). Orchestrating impartiality: The impact of «blind» auditions on female musicians. American Economic Review, 90(4), 71 5-741.
- Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. L. K. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: The implicit association test. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1464-1480.
- Gurin, P. (1985). Women's gender consciousness. Public Opinion Quarterly, 49, 143-163.
- Hall, D. T. (1972). A model of coping with role conflict: The role behavior of college-educated women. Administrative Science Quarterly, 1 7(4), 471-486.
- Hamilton, D. L., Stroessner, S. J., & Driscoll, D. M. (1994). Social cognition and the study of stereotyping. In P. G. Devine, D. L. Hamilton, & T. M. Ostrom (Eds.), Social cognition: Impact on social psychology (pp. 291-321). New York: Academic Press.
- Heilman, M. E. (1997). Sex discrimination and the affirmative action remedy: The role of sex stereotypes. Journal of Business Ethics, 16, 877-889.
- Heilman, M. E. (200 1). Description and prescription: How gender stereotypes prevent women's ascent up the organizational ladder. Journal of Social Issues, 57, 657-674.
- Helgesen, S. (1990). The female advantage: Women's ways of leadership. New York: Doubleday.
- Hennig, M., & Jardin, A. (1977). The managerial woman. Garden City, NY: Anchor.
- Hewlett, S. A. (2002). Creating a life: Professional women and the quest for children. New York: Talk Miramax.
- Hoyt, C. L. (20 1 0). Women, men, and leadership: Exploring the gender gap at the top. Social and Personality Psychology Compass, 4, 484-498.
- Hoyt, C., & Blascovich, J. (2007). Leadership efficacy and women leaders> responses to stereotype activation. Group Processes and Intergroup Relations, 10, 595-616.

- Hoyt, C., & Blascovich, J. (20 1 0). The role of self-efficacy and stereotype activation on cardiovascular, behavioral and self-report responses in the leadership domain. Leadership Quarterly, 21, 89-103.
- Hoyt, C. L., & Chemers, M. M. (2008). Social stigma and leadership: A long climb up a slippery ladder. In C. L. Hoyt, G. R. Goethals, & D. R. Forsyth (Eds.), Leadership at the crossroads: Leadership and psychology (Vol. 1, pp. 165-180). Westport, CT: Praeger.
- Hoyt, C., Johnson, S., Murphy, S., & Skinnell, K. (2010). The impact of blatant stereotype activation and group sex-composition on female leaders. Leadership Quarterly, 21, 716-732.
- Hymowitz, C., & Schellhardt, T. D. (1986, March 24). The glass ceiling: Why women can't seem to break the invisible barrier that blocks them from the top jobs. The Wall Street Journal, pp. D1, D4-D5.
- Inter-Parliamentary Union. (2011). Women in national parliaments. Retrieved September 21, 201 1, from http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
- Jacobson, M. B., & Effertz, J. (1974). Sex roles and leadership perceptions of the leaders and the led. Organizational Behavior and Human Performance, 12, 383-396.
- Kanter, R. (1977). Men and women of the corporation. New York: Basic Books.
- Keith, K., & McWilliams, A. (1999). The returns to mobility and job search by gender: Additional evidence from the NLSY. Industrial 6 Labor Relations Review, 52(3), 460-477.
- Knight, P. A., & Saal, F. E. (1984). Effects of gender differences and selection agent expertise on leader influence and performance evaluations. Organizational Behavior and Human Performance, 34, 225-243.
- Knoke, D., & Ishio, Y. (1998). The gender gap in company job training. Work and Occupations, 25(2), 141-167.
- Koenig, A. M., Eagly, A. H., Mitchell, A. A., & Ristikari, T. (2011). Are leader

- stereotypes masculine? A meta-analysis of three research paradigms. Psychological Bulletin, 137, 616-642.
- Konrad, A. M., Ritchie, J. E., Jr., Lieb, P., & Corrigall, E. (2000). Sex differences and similarities in job attribute preferences: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 126, 593-641.
- Kray, L., Reb, J., Galinsky, A., & Thompson, L. (2004). Stereotype reactance at the bargaining table: The effect of stereotype activation and power on claiming and creating value. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 399-41 1.
- Kray, L. J., Thompson, L., & Galinsky, A. (2001). Battle of the sexes: Gender stereotype confirmation and reactance in negotiations. Journal of Personality 6 Social Psychology, 80, 942-958.
- Kunda, Z., & Spencer, S. J. (2003). When do stereotypes come to mind and when do they color judgment? A goal-based theory of stereotype activation and application. Psychological Bulletin, 129, 522-544.
- Maume, D. J., Jr. (1999). Glass ceilings and glass escalators. Work 6 Occupations, 26(4), 483.
- Miller, T., & Del Carmen Triana, M. (2009). Demographic diversity in the boardroom: Mediators of the board diversity-firm performance relationship. Journal of Management Studies, 46, 755-786.
- Morrison, A., & Von Glinow, M. A. (1990). Women and minorities in management. American Psychologist, 45, 200-208.
- National Center for Education Statistics (NCES). (2008). The condition ofe ducation 2008. Retrieved November 1 5, 201 1, from http://nces.ed.gov/pubs2008/200803 1 .pdf
- Nielsen, S., & Huse, M. (2010). The contribution of women on boards of directors: Going beyond the surface. Corporate Governance-An International Review, 18, 136-148.
- Nieva, V. E., & Gutek, B. A. (1981). Women and work: A psychological perspective.

- New York: Praeger.
- Ohlott, P. J., Ruderman, M. N., & McCauley, C. D. (1994). Gender differences in managers developmental job experiences. Academy of Management Journal, 37, 46-67.
- Pailhe, A., & Solaz, A. (2006). Time with children: Do fathers and mothers replace each other when one parent is unemployed? European Journal of Population24, 21 1-236. doi: 10. 1007/sl0680-007-9143-5
- Powell, G. N. (1990). One more time: Do female and male managers differ? Academy of Management Executive, 4, 68-75.
- Powell, G. N., & Graves, L. M. (2003). Women and men in management (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ragins, B. R., Townsend, B., & Mattis, M. (1998). Gender gap in the executive suite: CEOs and female executives report on breaking the glass ceiling. Academy of Management Executive, 12, 28-42.
- Rosener, J. (1995). America's competitive secret: Utilizing women as a management strategy. New York: Oxford University Press.
- Rudman, L. A. (1998). Self-promotion as a risk factor for women: The costs and benefits of counter-stereotypical impression management. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 629-645.
- Rudman, L. A., & Glick, P. (200 1). Prescriptive gender stereotypes and backlash toward agentic women. Journal of Social Issues, 57, 743-762.
- Ryan, M. K., Haslam, S. A., Hersby, M. D., & Bongiorno, R. (201 1). Think crisisthink female: The glass cliff and contextual variation in the think managerthink male stereotype. Journal of Applied Psychology, 96, 470-484.
- Schein, V. E. (200 1). A global look at psychological barriers to women's progress in management. Journal of Social Issues, 57, 67 5-688.
- Sekaquaptewa, D., & Thompson, M. (2003). Solo status, stereotype threat, and performance expectancies: Their effects on women's performance. Journal of

- Experimental Social Psychology, 39, 68-74.
- Small, D. A., Gelfand, M., Babcock, L., & Gettman, H. (2007). Who goes to the bargaining table? The influence of gender and framing on the initiation of negotiation. Journal of Personality and Social Psychology, 93, 600-613.
- Smith, A., & Stewart, A. J. (1983). Approaches to studying racism and sexism in black women's lives. Journal of Social Issues, 39, 1-15.
- Stanger, C., Lynch, L., Duan, C., & Glass, B. (1992). Categorization of individuals on the basis of multiple social features. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 207-218.
- Thoits, P. A. (1992). Identity structures and psychological well-being: Gender and marital status comparisons. Social Psychology Quarterly, 55, 236-256.
- Tsui, A. S., & Gutek, B. A. (1984). A role set analysis of gender differences in performance, affective relationship, and career success of industrial middle managers. Academy of Management Journal, 27, 619-635.
- Twinge, J. M. (2001). Change in women's assertiveness in response to status and roles: A cross-temporal meta-analysis, 193 1-1993. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 133-145.
- U.S. Bureau of Labor Statistics. (2010a). Current population survey, annual averages: Household data. (Characteristics of the employed, Table 9: Employed persons by occupation, sex, and age). Retrieved September 21, 201 1, from http://www. bls. gov/cps/cpsaat9. pdf
- U.S. Bureau of Labor Statistics. (2010b). Current population survey, annual averages: Household data. (Table 1 1: Employed persons by detailed occupation,
- Sex, race, and Hispanic or Latino ethnicity). Retrieved September 21, 201 1, from http://www. bls.gov/cps/cpsaat1 1.p df
- U.S. Department of Defense. (2008). Active duty military personnel by service by rank/grade (for September 30, 2008). Retrieved April 30, 2009, from http://siadapp.dmdc.osd.mil!personnel!MILITARY/rg0809f. pelf and http://siadapp.mclc.osd.

# الفصل الخامس عشر الثقافة والقيادة

#### الوصف:

كما يشير العنوان، هذا الفصل عن الثقافة والقيادة. وكما هو الحال بالنسبة للفصل السابق، هذا الفصل لا يركز على نظرية محددة وإنما على مجموعة من الأفكار المتداخلة. نقاشنا في هذا الفصل سوف يركز على البحوث التي تصف الثقافة وأبعادها وتأثيرها على العملية القيادية.

منذ الحرب العالمية الثانية والعولمة تنتشر في أرجاء العالم. والعولمة هي ازدياد الاعتماد المتبادل بين الشعوب فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. أصبح الناس أكثر ترابطاً، حيث تصاعدت معدلات التجارة العالمية، والتبادل الثقافي، واستخدام وسائل الاتصالات المختلفة. خلال العشر سنوات الماضية أصبحت مدارسنا ومنظماتنا ومجتمعاتنا معولمة أكثر من السابق. خلقت العولمة تحديات، منها الحاجة إلى تصميم منظمات عالمية فاعلة، وتحديد واختيار قادة لهذه المنظمات، وإدارة هذه المنظمات من قبل موظفين ينتمون إلى ثقافات مختلفة على أداء القيادة.

وكذلك أوجدت العولمة الحاجة إلى قادة أكفاء في فهم الثقافات المتعددة وسبل التعامل معها. وفي هذا الصدد يقول أدلر وبارثولوميو (١٩٢٢) أن على القادة العالميين أن يطوروا لديهم خمس قدرات للتعامل مع الثقافات المتعددة: أولاً، على القادة فهم البيئة التجارية، والسياسية، والثقافية، في مختلف أرجاء العالم. ثانياً، يحتاج القادة إلى تعلم وجهات النظر والاتجاهات لدى الثقافات الأخرى. ثالثاً، هم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على العمل مع عدة أشخاص من ثقافات مختلفة في وقت واحد. رابعاً، يجب على القادة أن يتكيفوا للعيش والتواصل مع ثقافات مختلفة. خامساً، يحتاج القادة إلى أن يتعلموا التواصل مع النياس من ثقافات أخرى من منطلق المساواة وليس من منطلق تفوق ثقافة على أخرى

(Adler & Bartholomew, 1992, P.53). وبالإضافة إلى ذلك، يقول Adler & Bartholomew, 1992, P.53) أن القادة العالمين مطلوب منهم أن يكونوا ماهرين في تطوير رؤى مبنية على تعدد الثقافات. وهم كذلك بحاجة إلى تطوير قدراتهم في الاتصال حتى يستطيعوا إقناع الآخرين برؤاهم ومن ثم تطبيقها في بيئات عمل متنوعة ثقافياً.

وباختصار، يحتاج القادة اليوم إلى إجادة مجموعة من المهارات إذا كانوا يرغبون أن يكونوا فاعلين في عصر العولمة الذي نعيشه في الوقت الراهن.

### تعريف الثقافة:

ناقـش علماء الأنثروبولوجيا (علم الإنسـان) والاجتماع وغيرهم معنـى كلمة «ثقافة». ولأنهـا مصطلح تجريدي فإنه من الصعب تعريفها، ولذلـك غالباً ما تعرف «الثقافة» بأنها المعتقدات، والقيم، والمعايير، والقواعد، والرموز، والتقاليد التي يتم تعلمها وممارسـتها من قبل مجموعة من الناس. إنها عنصر مشاركة أعضاء المجموعة للثقافة التي تجعلها مجموعة فريـدة. تتصـف الثقافة بالديناميكية ويتم نقلها للآخريـن. وباختصار، الثقافة عبارة عن أسلوب حياة لمجموعة من الناس (Gudykunst & Ting-Toomey, 1988).

هناك مصطلحات ذات علاقة بمصطلح الثقافة مثل «تعدد الثقافات» «والتنوع». ويقصد بتنوع الثقافات المدخل أو النظام الذي يأخذ بعين الاعتبار حسب أكثر من ثقافة مثل الأمريكيين من أصول أفريقية، والآسيويين، والأوروبيون، والشرق أوسطيين. ويمكن أن يدل تعدد الثقافات كذلك على ثقافات فرعية تتحدد من خلال العرق، أو الجنس، أو العمر، أو غير ذلك. أما مصطلح «التنوع» فيدل على وجود ثقافات مختلفة داخل مجموعة أو منظمة.

### مفاهيم ذات علاقة:

قبل أن نبدأ نقاشنا للأوجه المختلفة للثقافة سوف نقوم بشرح مفهومين لهما علاقة وطيدة بالثقافة والقيادة هما: (١) التعصب العرقي و (٢) التعصب أو التميز. كلا هذين المفهومين لهما تأثير على قدرة القائد في التأثير على الآخرين.

## التعصب العرقي:

وكما يشير المصطلح، التعصب العرقي هو ميول الأفراد إلى وضع مجموعاتهم (العرقية أو الثقافية .. إلخ) في الصدارة عند ملاحظاتهم للآخرين أو للعالم. يميل الناس إلى إعطاء أولوية وقيمة أفضل لمعتقداتهم، وقيمهم، واتجاهاتهم، بالمقارنة مع المجموعات الأخرى. ويعني التعصب العرقي الاعتقاد بأن ثقافتك أفضل من ثقافات الآخرين وهذا يمكن أن يعود للفشل في إدراك الجوانب الإيجابية في ثقافات الآخرين. ويعد التعصب العرقي نزعة علمية؛ لأن كل واحد منا في حقيقة الأمر لديه نزعة عرقية بدرجة معينة.

وعكن تشبيه التعصب العرقي بنافذة تطل منها مجموعة وتقوم بتقييم غير موضوعي لثقافة مجموعة أخرى تختلف عنها (Porter & Samovar, 1997). وعلى سبيل المثال، يعتقد بعض الأمريكيين أن الأسس الديموقراطية في الولايات المتحدة تتفوق/أفضل من الأسس الديموقراطية في دول أخرى. وهم غالباً ما يفشلون في فهم التعقيدات في الثقافات الأخرى. وتعني العرقية ميلنا للاعتقاد بأن قيمنا الثقافية وأساليبنا في العمل صحيحة وطبيعية (Gudykunt & Kim, 1997).

ويمكن أن يكون التعصب العرقي معوق كبير للقيادة الفاعلة، لأنها تعيق الناس عن الفهم الكامل أو الاستجابة لوجهات نظر الآخرين. على سبيل المثال، إذا كانت ثقافة شخص ما تعطي قيمة للإنجاز الفردي، فقد يكون من الصعوبة لهذا الشخص أن يفهم شخصاً آخر تعطي ثقافته قيمة للعمل الجماعي. (مثلاً أن يعمل الناس لمجموعة). وبالمثل، إذا كانت معتقدات شخص ما تحترم السلطة بشدة، فإنه من الصعوبة أن يفهم شخصاً آخر لا ينصاع بسهولة للسلطة، أو أنه يتخذ مواقف لها صفة التحدي للسلطة. لذلك يمكن القول أنه كلما كان التعصب العرقي لدينا أقوى كلما كنا أكثر انغلاقاً، وأقل تسامعاً مع ثقافات الآخرين وأساليب حياتهم.

لا يتجاهـل القائد الماهر القضايا ذات العلاقـة بالتعصب العرقي. على القائد أن يدرك التعصـب العرقي لديه ويتفهم التعصب العرقي لدى الآخرين، ويكون متسامحاً معه إلى حـد ما. وفي الواقع يعد ذلك عملية توازن بالنسـبة للقائـد، حيث إنه من جهة يحتاج إلى أن يكون واثقاً من نفسـه عند أدائه لمهامه وفي الوقت نفسـه ينبغي له أن يكون حساسـاً

ومتفهماً للثقافات الأخرى. والقادة الماهرون لديهم القدرة على أن يميزوا بين التعصب العرقى والثبات على قيمهم الثقافية عند تعاملهم مع الآخرين.

#### التحيز/التعصب:

التحيــز أو التعصب ذو علاقة وثيقة مِفهوم التعصــب العرقى. ويعد التعصب اتجاهاً أو اعتقاداً أو شعوراً راسخاً لدى الفرد عن فرد أو جماعة أخرى بناءً على معلومات غير صحيحة. ويعنى المصطلح الحكم على الآخرين بناءً على قرارات أو خبرات سابقة. ويشتمل التعصب أو التحيز على تعميمات غير مرنة ومقاومة للتغيير وعدم التقبل للحقائق المناقضة لها (Ponterotto & Pedersen, 1993). وغالباً ما يرتبط التعصب بالعرق (مثلاً: الأوروبي الأمريكي مقابل الأفريقي الأمريكي) إلا أنه يمكن أن يكون مرتبطًا كذلك بالجنس والعمر وغالباً ما يكون سلبياً. وكما هو الحال بالنسبة للتعصب العرقي، كل واحد منا لديه درجة من التعصب. وفي بعض الأحيان يجعلنا تعصبنا نحافظ على سلوكياتنا واتجاهاتنا بشكل مُطي ثابت. بعض الأحيان يساهم تعصبنا في حفظ القلق لدينا لأنه يرشدنا إلى طرق وأساليب معروفة لدينا من خلالها نبني تصوراتنا عن الآخرين. أحد أهم مشكلات التعصب أنه يركز على الذات وليس على الآخر، إنه يساعدنا في أن نوجد توازناً لأنفسنا على حساب الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي التعصب إلى عدم القدرة على الفهم من خلال خلق مصفاة تقوم بالفلترة وحجب القدرة لدينا عن رؤيتنا للجوانب المتعددة والقدرات لدى الآخرين. ويظهر التعصب من خلال التعليقات السلبية التي يطرحها بعض الناس عن الآخرين. التعصب العرقي والتعصب كلاهما يؤثران على قدرتنا على فهم وتقدير الجهود والخبرات الإنسانية لدى الآخرين.

على القادة أن يحاربوا التحيزات لديهم، بالإضافة إلى التعامل مع تحيزات التابعين. يمكن أن تكون التحيزات ضد القائد أو ثقافة القائد. وليس من المستغرب أن يواجه القائد تابعين ينتمون إلى ثقافات مختلفة، وكل مجموعة لديها تحيزاتها تجاه المجموعات الأخرى. يحتاج القائد الماهر إلى أن يجد الأساليب المناسبة للتعامل مع التابعين وفقاً للخلفيات الثقافية لهم.

#### أبعاد الثقافة:

حظيت الثقافة بالعديد من الدراسات في حقول معرفية مختلفة. وخلال الثلاثين عاماً الماضية ركزت العديد من الدراسات بشكل خاص على طرق وأساليب تصنيف الأبعاد المختلفة للثقافة. ويعد تحديد الأبعاد الأساسية أو الخصائص لثقافة مختلفة الخطوة الأولى لفهم العلاقة بين أبعادها. وهناك دراسات مشهورة تصدت للإجابة على السؤال عن كيفية توصيف الثقافة.

وعلى سبيل المثال، ذكر (1976) Hall أن أهم خصائص الثقافة هي درجة تركيزها على الفرد (ثقافات فردية) أم على المجموعة (ثقافات جماعية). وفي عام ١٩٩٤ قام Trompenaars باستقصاء أكثر من ١٥٠٠٠ شخص في (٤٧) دولة خلص إلى أن الثقافة التنظيمية مكن تصنيفها إلى بعدين: (١) المشاركة مقابل المركزية و (٢) الجانب الإنساني مقابل المهام. ويقصد بالبعد الأول درجة تركيز الثقافة على مركزية السلطة إزاء المشاركة في السلطة، أما البعد الثاني فيشير إلى درجة تركيز الثقافة على الجانب الإنساني إزاء أداء المهام.

ويعد البحث الذي قام به (1980- 2001) Hofsted أكثر الأعمال التي حظيت باهتمام الباحثين فيما يتعلق بأبعاد الثقافة وبناءً على تحليل بيانات تم جمعها من أكثر من (١٠٠,٠٠٠) شخص في أكثر من (٥٠) بلداً، فقد تم تحديد خمسة أبعاد أساسية تختلف وفقاً لها الثقافات: (١) مسافة السلطة و (٢) تجنب حالة عدم التأكد و (٣) الفردية - الجماعية و (٤) الأنوثة - الذكورية و (٥) الاتجاه طويل الأجل \_ قصير الأجل. ويعد هذا العمل الأساس لمعظم البحوث التي أجريت حول ثقافات العالم.

وفي مجال الثقافة والقيادة، تعد الدراسات التي أجريت من قبل Housp, Hanger, نتائج في مذا إلى الأعمال العلمية التي قدمت نتائج في هذا المجال حتى الآن، حيث تم نشرها في (٨٠٠) صفحة بعنوان «الثقافة والقيادة والمنظمات»، وشملت دراسة غلوب (٦٦) بلداً. وقد أطلق على هذ الدراسات «برنامج بحوث غلوب في القيادة وفاعلية السلوك التنظيمي». وأظهرت هذه الدراسات العديد من النتائج عن العلاقة بين القيادة والثقافة.

وقد بدأ برنامج بحوث غلوب بجهود روبرت هاوس عام ١٩٩١ وهو مستمر إلى الآن، ويضم أكثر من (١٦٠) باحثاً. ويعد الهدف الأساسي للمشروع رفع درجة فهمنا للثقافات المختلفة وتأثيراتها على فاعلية القيادة. وقد استخدم غلوب المنهج الكمي لدراسة إجابات (١٧٠٠) مدير في أكثر من (٩٥٠) منظمة، عثلون (٦٢) ثقافة في العالم. وقد تم جمع البيانات بأساليب مختلفة تشتمل على الاستبانات والمقابلات والشخصية ومجموعات تركيز ودراسة المحتوى لوسائل الاعلام المطبوعة. وسوف يتم عرض نتائج دراسة غلوب بشيء من التفصيل في هذا الفصل.

وكجزء من الدراسة للثقافة والقيادة فقد قام باحثو غلوب بتحديد أبعاد خاصة بهم للثقافة. وبناءً على بحثهم ونتائج البحوث للآخرين حددوا تسعة أبعاد للثقافة: تجنب حالة عدم التأكد، مسافة السلطة، العمل الجماعي المؤسساتي، العمل الجماعي داخل الجماعة، المساواة بين الجنسين، والحسم، والتوجه المستقبلي، والتوجه للأداء، والتوجه الإنساني. وسوف يتم وصف كل واحد من هذه الأبعاد فيما يلى:

## تجنب حالة عدم التأكد:

يشير هذا البعد إلى درجة اعتماد المجتمع أو المنظمة أو الجماعة على أعراف اجتماعية ثابتة وطقوس وإجراءات لتلافي حالة عدم التأكد. تجنب عدم التأكد يركز على الطريقة التي تستخدمها الثقافة فيما يتعلق بالقواعد والتنظيمات والقوانين لجعل الأسياء أكثر قابلية للتنبؤ فيها وأقل غموضاً.

#### مسافة السلطة:

يشير هذا البعد إلى توقعات وقبول أعضاء المجموعة، فيما يتعلق بالمشاركة في السلطة، بدرجة غير متساوية. مسافة السلطة تعنى التقسيمات الثقافية، والتي تخلق مستويات بين الناس بناءً على القوة والسلطة والمكانة والثروة والتملك بشكل عام.

## العمل الجماعي المؤسساتي:

يصف هذا البعد الدرجة التي تشجع فيها المنظمة أو المجتمع العمل الجماعي المؤسساتي أو الاجتماعيي. ويركز هذا البعد على درجة قبول الثقافات إلى المصلحة المجتمعية العامة أم إلى تحقيق أهداف فردية.

## العمل الجماعي داخل الجماعة:

يركز هذا البعد على درجة اعتزاز وولاء الأشخاص لمنظماتهم أو أسرهم وتفانيهم من أجلها.

#### المساواة بين الجنسين:

يعنى هذا البعد بدرجة مساواة المنظمة أو المجتمع بين الجنسين وتقليل الفروقات بينهما. ويركز بعد المساواة بين الجنسين على الدرجة التي يلعبها الجنس (ذكر، أنثى) في تحديد الأدوار التى يلعبها الأشخاص سواءً كان ذلك في المنزل أو المنظمة أو في المجتمع.

#### الحسم:

يعني هذا البعد درجة الحسم والإصرار والمواجهة والمشاكسة من قبل الناس في علاقاتهم في ثقافة معينة. ويركز الحسم على درجة تشجيع الثقافة أو المجتمع للناس بحيث يكونون حاسمين وأشداء وأكثر إصراراً مقابل أن يكونوا لينين ومترددين وخانعين في علاقاتهم الاجتماعية.

#### التوجه المستقبلي:

يركز هذا البعد على درجة تركيز الناس على المستقبل من خلال سلوكيات وأفعال، مثل التخطيط والاستثمار لأجل المستقبل. يعني التوجه المستقبلي درجة اهتمام الناس واستعدادهم، في ثقافة معينة، للمستقبل مقارنة بالاستمتاع بالحاضر والتعامل بعفوية.

#### التوجه والأداء:

يركز هذا البعد على الدرجة التي تشجع وتكافئ بها المنظمة أو المجتمع أعضاء المجموعات على تحسن أدائهم وتميزهم. التوجه للأداء يعني إلى أي درجة تشجع الثقافة في المجتمع الناس وتكافئهم على تحديد الأهداف وتحقيقها.

## التوجه الإنساني:

يركز هذا البعد على درجة تشبيع الثقافة على العدالة، والإيثار، والاهتمام بالآخرين، واللطف. التوجه الإنساني يعني إلى أي درجة يؤكد المجتمع أو المنظمة على الحساسية تجاه الآخرين من خلال الدعم والمساندة لهم.

وقد استخدم باحثو غلوب هذه الأبعاد التسعة للثقافة لتحليل خصائص (٦٢) مجتمعاً شملتهم الدراسة. هذه الأبعاد للثقافة تشكل الأساس لدراسة الاختلافات بين الدول (المجتمعات) فيما يتعلق بالقيادة.

# تصنيف الثقافات في العالم:

صنف الباحثون في غلوب البيانات التي حصلوا عليها من (٦٢) دولة إلى مجموعات إقليمية. وقد ساهم هذا التصنيف في إيجاد أسلوب لتحليل التشابه والاختلافات بين المجموعات الثقافية، بالإضافة إلى إصدار تعميمات منطقية عن الثقافة والقيادة.

ولتكوين التصنيفات الإقليمية للثقافة استخدم باحثو غلوب المعايير التي استخدمتها الأبحاث السابقة (مثلاً: Ronen & Shenkar, 1985) مثل: اللغة المشتركة، والموقع البغرافي، والإقليم، والخلفية التاريخية. وبناءً على هذه المعايير تم تصنيف الدول إلى عشرة مجموعات متميزة: جنوب آسيا، وآسيا الكونفوشيوسية، والشرق الأوسط، وشرق أوروبا، وجنوب الصحراء الأفريقية، وأوروبا اللاتينية، وأوروبا الألمانية، والأنجلوساكسونية، وشمال أوروبا، وأمريكا اللاتينية (شكل ١٥٥-١). وقد تم استخدام هذا التصنيف للثقافات العالمية الإقليمية العشرة في جميع دراسات غلوب. وقد قام الباحثون بالتأكد من صحة التصنيفات من خلال إجراء الاختبارات الإحصائية اللازمة.

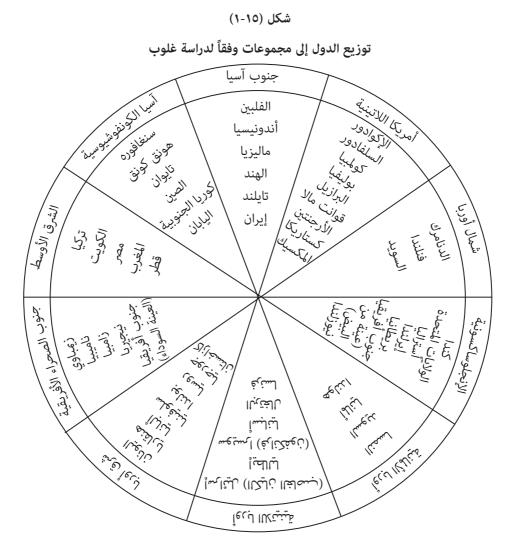

SOURCE: Adapted from House, R.S. Hangs, P.S. Javidan H. Dorfman, P.W. & Gupta, V. «Culture, Leadership and Organization: The GLOBE study of 62 societies», Copyright © 2004, Sage Publications, Inc. Reprinted With Permission.

#### خصائص الثقافات:

ولتحديد خصائص الثقافات الإقليمية قام باحثو غلوب بتحليل البيانات لكل إقليم باستخدام أبعاد الثقافة التي تم الإشارة إليها سابقاً. جدول (١٠١٥) يعرض تصنيف الثقافات الإقليمية وفقاً لدرجاتهم على كل بعد من الأبعاد. وقد تم وضع أبعاد الثقافة التسعة في العمود الأيمن للجدول ووضع الدرجات العليا والدنيا للمجموعات الإقليمية في العمودين اللذين يليانهما. هذه هي المجموعات الإقليمية التي حصلت على درجات عالية ومنخفضة في كل بعد من الأبعاد التسعة. ومن خلال هذه البيانات أمكن استخلاص مجموعة من الخصائص لكل مجموعة إقليمية.

#### الإنجلوساكسونية:

تتألف المجموعة الإنجلوساكسونية من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإيرلندا وبريطانيا وجنوب أفريقيا (عينة البيض فقط) ونيوزلندا. هذه الدول أو السكان لديهم توجه عال في الأداء ومنخفض في العمل الجماعي في المجموعات. ويعني ذلك أن شعوب هذه الدول لديها قدرة تنافسية عالية وتركيز على الأداء، لكنها أقل التصاقاً بالأسرة والمجموعات الاجتماعية الأخرى مقارنة مع الدول الأخرى.

### آسيا الكونفوشيوسية:

تشــتمل هذه المجموعة على سـنغافوره وهونج كونج وتايوان والصين وكوريا الجنوبية واليابان. وتتصف هذه الدول بأن لديها اتجاهاً عالياً في الأداء والعمل الجماعي، وتركز على النتائج. والناس في هذه الدول يخلصون لعوائلهم ويكرسون أنفسهم لها.

### شرق أوروبا:

تشــتمل مجموعة شرق أوروبا على اليونان وهنغاريا وألبانيا وسلوفينيا وبولندا وروسيا وجورجيا وكازاخستان. وقد حصلت هذه الدول على درجات عالية في بعد الحسم، والعمل الجماعى داخل المجموعة، والمسـاواة بين الجنسـين. وحصلت عـلى درجات منخفضة في

الأداء، والتركيز على المستقبل، وتجنب حالة عدم التأكد. وعيل الناس في هذه الدول إلى النزوع للقوة، ودعم العاملين معهم، ويعاملون الرجال والنساء بدرجة متساوية. وهم أيضاً عيلون إلى عدم الاهتمام بالإنجاز والتركيز على الخطط الإستراتيجية، ويركزون على القوانين والضوابط كوسيلة للمحافظة على النظام.

## أوروبا الألمانية:

تتكون مجموعة أوروبا الألمانية من النمسا، وألمانيا، وهولندا، والسويد. وحققت درجة عالية في الأداء، والحسم، والتركيز على المستقبل، وتجنب حالات عدم التأكد. وفي المقابل، لدى هذه الدول درجات منخفضة في الجانب الإنساني، والعمل الجماعي المؤسساتي، وعمل المجموعات. تركز هذه الدول على المنافسة، والجدية، والنتائج، وأقل تركيزاً على الجانب الإنساني. تعنى هذه الدول كذلك بالتخطيط، والاستثمار في المستقبل، وتوظف القوانين والضوابط للتحكم بالبيئة. وقيل هذه الدول إلى الفردية، وعدم الأخذ بالعمل الجماعي، ولا يتم الاهتمام بالجماعات الاجتماعية.

### أمريكا اللاتينية:

تتكون مجموعة أمريكا اللاتينية من الأكوادور، والسلفادور، وكولومبيا، وبوليفيا، والبرازيل، وقواتي مالا، والأرجنتين، وكوستاريكا، وفنزويلا، والمكسيك. حصل سكان هذه الدول على درجات عالية في العمل الجماعي، ودرجات منخفضة في التركيز على الأداء، والاهتمام بالمستقبل، والعمل الجماعي المؤسساتي، وتجنب حالات عدم التأكد. وعيل الناس في هذه الدول إلى الاهتمام بالأسرة، والجماعات المماثلة، ولديهم اهتمام أقل بالجماعات الاجتماعية والمؤسساتية بشكل عام.

### أوروبا اللاتينية:

تتكون أوروب اللاتينية من إسرائيل، وإيطاليا، وسويسرا (الفرانكفونية)، وإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا.

حصلت هذه الدول على درجات متوسطة في معظم أبعاد الثقافة، ودرجات منخفضة في البعد الإنساني، والعمل الجماعي المؤسساتي. وتحبذ هذه الدول الاستقلال الذاتي للفرد وتعطي قيمة منخفضة للعمل الجماعي. ويشجع الأفراد في هذه الدول للاعتناء بأنفسهم والتركيز على أهدافهم الفردية وليس على اهداف المجتمع.

### الشرق الأوسط:

تتكون مجموعة الشرق الأوسط من قطر والمغرب، ومصر، والكويت، وتركيا. وقد حصلت هذه الدول على درجات عالية في العمل الجماعي ودرجات منخفضة في الاهتمام بالمستقبل والمساواة بني الجنسين وتجنب حالات عدم التأكد. ويعتز الناس كثيراً في هذه البلاد بأسرهم ومنظماتهم، ومخلصون لجماعاتهم، ويعاملون الأشخاص من الجنس المختلف بطرق خاصة ومختلفة. تحظى النساء بمكانة أقل من الرجال، والقليل من النساء يشغلن وظائف قيادية. عدم الانضباط والثبات على مبدأ شائع بين الناس في الشرق الأوسط. الناس لا يعطون أهمية للسياسات والإجراءات، ويركزون على القضايا مقابل محاولة التحكم في المستقبل.

### شمال أوروبا:

تشتمل مجموعة شهال أوروبا على الدانهرك، وفنلندا، والسويد، حيث تشترك هذه الدول بخصائص فريدة. وقد حصلت هذه الدول على درجة عالية في التوجه نحو المستقبل، والمساواة بين الجنسين، والعمل المؤسسي الجماعي، وتحاشي حالة عدم التأكد. وحصلت على درجة منخفضة في الإصرار، والعمل الجماعي في مجموعات، ومسافة السلطة. ويضع سكان شهال أوروبا أهمية كبيرة وأولوية للنجاح على المدى الطويل، وتحظى النساء على درجة عالية من المساواة. كما أنهم يشعرون بالانتماء للمجتمع الكبير أكثر من شعورهم بالانتماء إلى الجماعات العائلية، ويتم الالتزام بالقواعد والإجراءات والانضباط بشكل عام. ويقللون من درجة الإصرار على الرأي مقابل التواضع واللطافة، ويتم تقاسم النفوذ بدرجة متساوية بين الناس وفي جميع المستويات الاجتماعية. ويعطي سكان شمال أوروبا قيمة عالية للتعاون والهوية الاجتماعية.

### جنوب آسيا:

تشكل الفلبين، وإندونيسيا، وماليزيا، والهند، وتايلند، وإيران، مجموعة جنوب آسيا. وقد حصلت هذه الدول على درجات عالية في التوجه الإنساني والعمل الجماعي. ويمكن وصف هذه المجموعة بأن لديها انتماء قوى للأسرة واهتمام راسخ بمجتمعاتها.

### جنوب الصحراء الأفريقية:

تضم مجموعة جنوب الصحراء الأفريقية كلاً من: زيمبابوي، وناميبيا، وزامبيا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا. ولدى شعوب هذه الدول اتجاه مرتفع في البعد الإنساني، حيث يهتم الناس كثيراً بالآخرين ويقدمون الأسرة والأصدقاء على أنفسهم.

## السلوك القيادي والمجموعات الثقافية:

كان الهدف النهائي لمشروع غلوب هو تحديد نظرة الناس للقيادة من منظور ثقافات متعددة. إضافة إلى ذلك يرغب الباحثون في تحديد الطرق التي تلتقي فيها الخصائص الثقافية مع السلوك القيادي المحبذ لدى تلك الثقافة. وباختصار، كانوا يرغبون في تحديد العلاقة بن الثقافات المختلفة والأنماط القيادية المختلفة.

المفهوم النظري للقيادة الذي استخدم من قبل الباحثين في غلوب مستمد جزئياً من أعلمال Loard و (1991) Maher في نظرية القيادة الضمنية. وبناءً على نظرية القيادة الضمنية فإن الأفراد لديهم معتقدات وقناعات بالخصائص والصفات التي تميز القادة عن غير القادة والقادة الفاعلين والقادة غير الفاعلين. ومن خلال منظور هذه النظرية فإن القيادة هي ما يعتقده الناس (Dorfman, Hanges, & Brodbeck, 2004). والقيادة وفقاً لهذا المنظور هي ما يراه الناس من سلوكيات قيادية.

ولوصف كيف تنظر الثقافات المختلفة إلى السلوكيات القيادية، قام باحثو غلوب بتحديد ســـتة ســلوكيات قيادية عالمية، هــي: الكارزماتية/القيمية، والفريق، والقيادة المشــاركة، والقيادة الإنسانية، والقيادة المستقلة، وقيادة الوقاية الذاتية (House & Javidan, 2004). وقد تم تعريف هذه السلوكيات القيادية العالمية في الدراسات على النحو التالي:

القيادة الكارزماتية/القيمية. قتل هذه القيادة القدرة على الإلهام والإثارة والتحفيز، وتوقع أداء مرتفع من الآخرين، بناءً على قيم قوية. وتشتمل هذه القيادة على الرؤية، والإلهام، والتضحية، والثقة، والحسم، والتركيز على الأداء.

قيادة الفريق. تركز هذه القيادة على بناء الفريق والأهداف المشتركة لأعضائه، وتتصف هذه القيادة بأنها تعاونية، وتكاملية، ودبلوماسية، وغير مؤذية، وذات كفاءة إدارية.

القيادة المشاركة. تعكس القيادة المشاركة درجة إشراك القائد للآخرين في اتخاذ القرارات وتنفيذها. ويتصف القائد بأنه مشارك وغير متسلط.

القيادة الإنسانية. تركز القيادة الإنسانية على المساندة والاحترام والشفقة والسخاء.

القيادة المستقلة. تتصف هذه القيادة بأنها مستقلة وفردية ومتفردة.

قيادة الوقاية الذاتية. تشتمل هذه القيادة على سلوكيات تركز على أمن وحماية القائد والمجموعة. وتتصف بصفات منها التركيز على الذات والمكانة واستثارة الصراع وإنقاذ ماء الوجه والتركيز على الإجراءات.

هـذه السـلوكيات القيادية السـتة العالميـة تم اسـتخلاصها من بحوث غلـوب، وتم اسـتخدامها لتقييم الطرق التي تنظر من خلالها مختلف الثقافات للقيادة، والتحليل الذي قام بـه الباحثون تمكنوا به من أن يحددوا السـلوكيات القيادية لـكل مجموعة. وتصف كل مجموعة من السـلوكيات الأهمية النسبية والرغبة لدى كل ثقافة فيما يتعلق بالأنماط القيادية السابقة وفيما يلى السلوكيات القيادية لكل من المجموعات الثقافية العشرة.

## السلوكيات القيادية في شرق أوروبا:

القائد المثالي في دول شرق أوروبا هو الشخص الذي يكون مستقلاً؛ وفي الوقت نفسه لديه الرغبة القوية في المحافظة على دوره كقائد (شكل ١٥-٢). وبالإضافة إلى ذلك، يكون لدى القائد قدرات كارزماتية معتدلة، وعيل إلى العمل الجماعي، وإنساني التوجه، لكنه لا يرغب إلى حد كبير في مشاركة الآخرين عمليات اتخاذ القرارات. وباختصار، تصف هذه الثقافة القائد بأنه مستقل إلى حد كبير، ويتخذ قراراته باستقلالية، وإلى حدٍ ما ملهم، وعيل إلى العمل الجماعي، ويهتم بالجوانب الإنسانية.

شكل (٢-١٥) السلوكيات القيادية والقيادة المرغوبة في شرق أوروبا

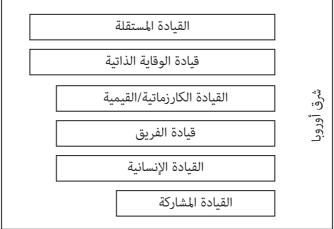

## السلوكيات القيادية في أمريكا اللاتينية:

تختلف بلدان أمريكا اللاتينية عن بلدان أوروبا الشرقية حيث تعطي أهمية كبيرة للقيادة الكارزماتية/القيمية وقيادة الفريق وقيادة الوقاية الذاتية، وتأتي القيادة المستقلة في آخر القائمة من حيث الأهمية (شكل ١٥-٣). وبالإضافة إلى ذلك تعطي بلدان أمريكا اللاتينية أهمية للقيادة المشاركة والإنسانية. القيادة المرغوبة لدى الدول اللاتينية هي التي تمتلك الصفات الكارزماتية والقيم وإلى حد ما متعاونة وخدومة وملهمة. وغالباً ما يكون القادة مهتمين بالناس ومشاركتهم في اتخاذ القرارات.

شكل (١٥-٣) السلوكيات القيادية والقيادة المرغوبة في أمريكا اللاتينية



# السلوكيات القيادية في أوروبا اللاتينية:

تعطي بلدان أوروبا اللاتينية قيمة للقيادة الكارزماتية القيمية وقيادة الفريق والقيادة المساركة وقيادة الوقاية الذاتية (شكل ١٥-٤). القيادة المستقلة والقيادة التي تركز على الجانب الإنساني يعطيان أهمية ضعيفة. وباختصار، السلوكيات القيادية في دول أوروبا اللاتينية ترتكز على الإلهام والمشاركة والذات، ولكنها ليست رحيمة.

شكل (١٥-٤) السلوكيات القيادية والقيادة المرغوبة في أوروبا اللاتينية



SOURCE: Adapted from House et al. (2004).

## السلوكيات القيادية في آسيا الكونفوشيوسية:

تركز السلوكيات القيادية في دول آسيا الكونفوشيوسية على الوقاية الذاتية وقيادة الفريق والجانب الإنساني (شكل ١٥-٥). وبالرغم من أن هذه القيادة مستقلة وملهمة إلى حد ما، إلا أن هذا النمط القيادي لا يدعو الآخرين للمشاركة في وضع الأهداف واتخاذ القارات. وباختصار، تحبذ القيادة في آسيا الكونفوشيوسية القائد الذي يعمل ويهتم بالآخرين، لكنه يوظف المكانة والوظيفة لاتخاذ قرارات باستقلالية ويدون مشاركة الآخرين.

شكل (٥-١٥) السلوكيات القيادية والقيادة المرغوبة في آسيا الكونفوشيوسية



SOURCE: Adapted from House et al. (2004).

# السلوكيات القيادية في شمال أوروبا:

القيادية المثالية في دول شهال أوروبا هي التي لديها رؤية مستقبلية قوية ومشاركة، وإلى حد ما، مستقلة ودبلوماسية (شكل ١٥-٦). بالنسبة لهذه الدول الأهمية ضعيفة للقيادة الإنسانية وقيادة الوقاية الذاتية. وتفضل هذه الدول القائد الإلهامي الذي يشارك الآخرين في اتخاذ القرارات، ولا يتوقعون أن يكون القائد لطيفاً أو أن يهتم بالمكانة التي شغلها.



شكل (٦-١٥) السلوكيات القيادية والقيادة المرغوبة في شمال أوروبا

#### السلوكيات القيادية الإنجلوساكسونية:

تركز السلوكيات القيادية في الدول الإنجلوساكسونية على الخصائص الكارزماتية والقيم والمشاركة (شكل ١٥-٧). وبمعنى آخر، ترغب هذه الدول في أن يكون القائد ذا رؤية ومتحفزاً وليس استبدادياً، ويفهم ظروف الآخرين. إضافة إلى ذلك، يرغبون بأن يعمل القائد بالأسلوب الجماعي وأن يكون مستقلاً في قراراته. وأقل صفة يحبذونها هي الوقاية الذاتية، ويرون أن القائد يكون غير فاعل إذا كان يعطي المكانة الاجتماعية وحفظ ماء الوجه أهمية.

شكل (٧-١٥) السلوكيات القيادية والقيادة المرغوبة لدى الدول الإنجلوساكسونية



## السلوكيات القيادية في دول جنوب الصحراء الأفريقية:

القائد المثالي في دول جنوب الصحراء الأفريقية هو الذي يتصف بالتواضع، واللطف والحساسية بالنسبة للآخرين (شكل ١٥-٨). إضافة إلى ذلك يعتقدون أن القائد ينبغي أن يكون لديه صفات كارزماتية، ويعمل مع الآخرين، ومشاركاً، ويعمل على الوقاية الذاتية. وينظر إلى القائد الذي يعمل بشكل مستقل أو بمفرده بأنه غير فاعل. وبشكل مختصر، ينظر إلى القائد الفاعل بأنه الشخص الذي يهتم بالآخرين. ويحبذ خصائص، مثل: التحفيز، والإلهام، وقليل من المركزية الذاتية. وينظر إلى القادة الذين يعملون باستقلالية بأنهم غير فاعلين في هذه الدول.

شكل (١٥-٨)
السلوكيات القيادية والقيادة المرغوبة في دول جنوب الصحراء الأفريقية

القيادة الإنسانية القيادة الكارزماتية/القيمية قيادة الكارزماتية/القيمية قيادة الفريق القيادة المشاركة القيادة المشاركة قيادة الوقاية الذاتية القيادة المستقلة

SOURCE: Adapted from House et al. (2004).

# السلوكيات القيادية في دول جنوب آسيا:

السلوكيات القيادية في دول جنوب آسيا تشبه السلوكيات القيادية في الدول الكونفوشيوسية، كلاهما يعطي أهمية للحماية الذاتية والقيادة الكارزماتية والإنسانية والعمل الجماعي. وكلاهما ينظر إلى القيادة المشاركة بأنها غير فاعلة (شكل ١٥-٩). وتنظر هـذه الدول إلى القائد الفاعل بأنه ينبغي أن يكون متعاوناً، وملهماً، ويعتني باحتياجات الناس، ويهتم بحماية المكانة الاجتماعية، وحماية ماء الوجه. كما يرون أن القائد المتسلط أكثر فاعلية من القائد الذي يدعو الآخرين للمشاركة في اتخاذ القرارات.

شكل (٩-١٥) السلوكيات القيادية والقيادة المرغوبة في دول جنوب آسيا



# السلوكيات القيادية في دول أوروبا الألمانية:

القائد المثالي في دول أوروبا الألمانية هو القائد المشارك وفي الوقت نفسه إلهامي ومستقل (شكل ١٥-١٠). وتنظر هذه الدول إلى القائد على أنه فريد وشخص يتمتع برؤية مستقبلية ولديه صفات كارزماتية مبنية على قيم، وإنساني ويعمل من خلال فرص العمل، لكنه لا يهتم بالمكانة الاجتماعية والحفاظ على ماء الوجه. وباختصار، ترى شعوب هذه الدول أن القائد الفاعل هو المشارك الكارزماتي المستقل ولا يميل إلى التركيز على الذات.

السلوكيات القيادية والقيادة المرغوبة في اوروبا الالمانية
القيادة المستقلة
القيادة الكارزماتية/القيمية
القيادة المشاركة
القيادة الإنسانية
قيادة الفريق

شكل (١٥-١٥) السلوكيات القيادية والقيادة المرغوبة في أوروبا الألمانية

## السلوكيات القيادية في دول الشرق الأوسط:

تختلف السلوكيات القيادية بشكل جوهري في دول الشرق الأوسط بالمقارنة مع السلوكيات القيادية في الدول الأخرى (شكل ١٥-١١). تعطي دول الشرق الأوسط للصفات الشخصية، مثل: حفظ ماء الوجه، والمكانة الاجتماعية، أهمية خاصة للقيادة الفاعلة. كما أن هذه الدول تعطي أهمية للاستقلالية والبعد الأسري. وينظر إلى الصفات الكارزماتية، وعمل الفرق، والمشاركة في اتخاذ القرارات، على أنها ذات أهمية قليلة في فاعلية القائد. وباختصار، السلوكيات القيادية في دول الشرق الأوسط تتمثل في: المكانة، وحفظ ماء الوجه. وتقلل من أهمية البعد الكارزماتي وفرق العمل.

السلوكيات القيادية والقيادة المرغوبة في دول الشرق الأوسط قيادة الوقاية الذاتبة القيادة الإنسانية القيادة المستقلة القيادة الكارزماتية/القيمية

قيادة الفريق

القيادة المشاركة

شكل (١٥-١١)

SOURCE: Adapted from House et al. (2004).

#### السمات القيادية العالمية المرغوية وغير المرغوية:

مــن أهم نتائج مشروع غلوب تحديد قائمة بالســمات القياديــة التى تم تأييدها عالمياً من قبل (١٧,٠٠٠) شـخص في ٦٢ دولة على أنها سمات إيجابية للقيادة الفاعلة. لقد حدد المشروع البحثي لغلوب ٢٢ سمة قيادية عالمية تمثل الخصائص القيادية المتميزة (جدول .(٢-10

وبناءً على قائمة السمات التي تم تأييدها مكن رسم صورة للقائد الذي يراه معظم الناس استثنائياً. الصورة هذه تمثل القائد ذا الاستقامة العالية ويتمتع بصفات كارزماتية قامّة على قيم، ولديه مهارات شخصية (Dorfman et al. 2004).

كما حدد مشروع غلوب قائمة بالسمات القيادية التي ينظر إليها عالمياً أنها عوائق للقيادة الفاعلة (جدول ٢-١٥). وقمثل هذه الخصائص صورة للقائد غير الفاعل، حيث يتصف بالخبث والأنانية والتركيز على الذات. لقد كان واضحاً أن الناس من جميع الثقافات يرون أن هذه الخصائص معوقة للقيادة الفاعلة.

جدول (١٠١٥) السمات القيادية العالمية المرغوبة

| السمات القيادية الإيجابية |                   |                                |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| أمين                      | العدل             | الموثوقية                      |  |  |  |  |  |
| مشجع                      | التخطيط الاستباقي | الرؤية                         |  |  |  |  |  |
| يعتمد عليه                | دینامیکي          | الإيجابية                      |  |  |  |  |  |
| مفاوض فعال                | محفز              | بناء الثقة                     |  |  |  |  |  |
| مدرك                      | حاسم              | الذكاء                         |  |  |  |  |  |
| يبني الفرق                | مهارة الاتصال     | حل المشكلات بأسلوب (فائز فائز) |  |  |  |  |  |
| يدفع إلى الأمام           | مهارة التنسيق     | مهارات إدارية                  |  |  |  |  |  |
|                           |                   | التركيز على التميز             |  |  |  |  |  |

جدول (٢-١٥) السمات القيادية العالمية غير المرغوبة

|          | ات القيادية السلبية | السم       |  |
|----------|---------------------|------------|--|
| الخبث    | غير متعاون          | انعزالي    |  |
| الأنانية | غير صريح            | سريع الغضب |  |
|          | دكتاتوري            | شرس        |  |

# نقاط القوة:

على الرغم من أن هذا الفصل عن الثقافة والقيادة ولا يتبنى نظرية قيادية واحدة، إلا أنه يقدم نتائج تتصف بعدد من نقاط القوة.

أولاً، يعد مجال الدراسة نقطة قوتها الرئيسة، حيث تم جمع البيانات من قبل ١٧٠ عالماً اجتماعياً عمثلون ٢٦ بلداً من جميع أنحاء العالم، وشارك في الدراسة ١٧٣٠٠ مدير يعملون في ١٥٥ منظمة. ولذلك يعد مشروع غلوب البحثي من المشاريع الكبيرة ولنتائجه أهمية كبيرة فيما يتعلق بنظرة الثقافات حول العالم للقيادة.

ثانياً: لنتائج المشروع البحثي لغلوب أهمية، لأنها جاءت من بحث كمي تم تصميمه وتطويره بشكل جيد. في أدبيات القيادة هناك العديد من الدراسات الكيفية التي ركزت بشكل ضيق على نظر مجموعة من الناس لمفاهيم قيادية محدودة. وبالرغم من أن هذه الدراسات ساهمت في فهمنا للثقافة والقيادة، إلا أنها محدودة في إطارها وتعميماتها. أما مشروع غلوب فيتمتع بمصدر قوة؛ لأنه استخدم تصميماً بحثياً كمياً ومقياساً موحداً لقياس أبعاد الثقافة والقيادة في ٢٢ دولة. ولذلك تعد نتائج مشروع قلوب قابلة للتعميم بين الثقافات وداخلها حول العالم.

ثالثاً: قدمت دراسة غلوب تصنيفاً لأبعاد الثقافة يتصف بالشمولية بالمقارنة مع ما يتم استخدامه في العادة. وبينما يميز هوف ستيد ما بين الثقافات بناءً على خمسة أبعاد (مسافة القوة، تجنب عدم التأكد، الفردية، الجماعية، الذكورة/الأنوثة، التوجه قصير الأجل وطويل الأجل)، حددت دراسات غلوب تسعة أبعاد للثقافة (تجنب عدم التأكد، مسافة القوة، الجماعية المؤسساتية، الجماعية داخل المجموعة، المساواة بين الجنسين، الإصرار، التوجه نحو المستقبل، التوجه نحو الأداء، التوجه الإنساني). وبالرغم من أن سبعة من أبعاد الثقافة التي تم تحديدها من قبل غلوب موجودة في قائمة هوف ستيد، إلا أن غلوب وسع القائمة وقدم نظرة أكثر شمولية لأبعاد الثقافة.

رابعاً: قدمت دراسات غلوب معلومات كاملة عن القيادة الجيدة والقيادة السيئة المقبولة عالمياً. لقد كان من الواضح أن معظم الناس في الثقافات العالمية ينظرون إلى القيادة الجيدة على أنها ترتكز على الاستقامة والصفات الكارزماتية والقدرات الشخصية. وفي المقابل يرون أن القيادة السيئة هي التي تركز على الذات وتكون دكتاتورية ومنغلقة. قائمة السمات الإيجابية والسلبية تقدم صورة لنظرة الناس حول العالم للقيادة.

أخيراً: ساهمت دراسة الثقافة والقيادة في فهم الغموض الذي يكتنف عملية القيادة وتأثير الثقافة عليها. لقد أبرزت البيانات لدراسة غلوب الحاجة لكل منا أن يوسع نزعته الإثنية للنظر إلى القيادة فقط من خلال منظاره، بحيث يكون منفتحاً على الطرق المختلفة التي ينظر من خلالها الناس إلى الثقافة في مختلف بقاع العالم. هناك العديد من الطرق للنظر إلى القيادة ووحدة الثقافة، دراسات القيادة تساعدنا لتوسيع وتطوير فهمنا للعملية القيادية.

#### نقاط الضعف

هناك عدة نقاط ضعف للدراسات المتعلقة بالقيادة والثقافة.

أولاً: بالرغم من أن بحث غلوب قدم نتائج عديدة عن النظرة إلى القيادة في ثقافات مختلفة، إلا أن البحث لم يقدم افتراضات ومقترحات واضحة يمكن أن تشكل نظرية عن علاقة الثقافة بالقيادة أو كيف تؤثر الثقافة على القيادة.

ثانياً: النظرة المحدودة (الضيقة) للباحثين فيما يتعلق بتعريف وتحديد بعض أبعاد الثقافة والسلوكيات القيادية. على سبيل المثال، ليس من السهل فهم المعنى المقصود «لمسافة القوة» ولا «قيادة الوقاية الذاتية». وبما أن معنى هذه المصطلحات غامض فإنه من الصعوبة تفسير وفهم النتائج عن القيادة والثقافة.

نقد آخر يتعلق بالطريقة التي حددت مفهوم القيادة في دراسات غلوب. في هذه الدراسة استخدم الباحثون مفهوم القيادة الذي تم تحديده من قبل لورد وماهر (١٩٩١) في عملهما المتعلق بنظرية القيادة الضمنية. هذا المدخل حد القيادة من منظور العمليات المعلوماتية مثل المعتقدات الضمنية والقناعات التي لدى الأفراد عن القادة. وبعبارة أخرى وفق هذه النظرية فإن القيادة عبارة عن عملية إدراك الآخرين لك كقائد. وهذا المفهوم للقيادة يعد محدوداً لأنه يركز على ما يدركه الناس على أنه قيادة، ويتجاهل أبحاثاً ضخمة تنظر للقيادة على أنها ما يفعله القائد (على سبيل المثال: القيادة التحويلية ونظرية مسار الهدف ومدخل المهارات). البحوث في كيف ينظر الناس في مختلف الثقافات إلى القيادة مهمة، ولكن هناك حاجة لبحوث مستقبلية عن كيفية عمل القيادة في الثقافات المختلفة.

نقد آخر يتعلق بطريقة قياس الباحثين في مشروع غلوب للقيادة. لقد قاموا باختبار سية سلوكيات قيادية عالمية (الكارزما/القيمية، قيادة الفريق، القيادة المشاركة، القيادة الإنسانية، القيادة المستقلة، وقيادة الوقاية الذاتية) بناءً على تحليل إجابات فجوتين لسمات قيادية أخرى يعتقد أن لها علاقة بالقيادة الجيدة. كل واحد من السمات القيادية العالمية السيتة تم قياسها بمقاييس جزئية، وكل واحد من المقاييس يمثل مداً واسعاً من السلوكيات. ولذلك فإن أسلوب القياس هذا أضعف من دقة ومصداقية مقاييس القيادة.

أخيراً: تطرح دراسات غلوب قائمة مثيرة بالسهات القيادية المرغوبة وقائمة بالسهات القيادية غير المرغوبة، وهي شبيهة للسهات التي تمت مناقشتها في الفصل الثاني. ومن المعلوم أنه من الصعوبة تحييد السهات القيادية العالمية بمعزل عن البيئة المحيطة التي تمارس فيها القيادة، لقد حاولت دراسات غلوب عزل قائمة من السهات التي تعد خصائص للقيادة الفعالة بدون الأخذ بعين الاعتبار للتأثير المؤسساتي.

# التطبيق:

البرامج التدريبية في مجال الثقافة والتنوع شائعة منذ سنوات عديدة. وعلى سبيل المثال، في حقل التدريب والتطوير هناك العديد من البرامج في موضوع الثقافة تركز على الاختلافات الثقافية. وفي صلب البرامج يدرس الناس خصائص كل ثقافة من الثقافات وكيف يحكن أن تكون حساساً تجاه الناس في بلدان وثقافات مختلفة.

النتائج التي تم استخلاصها من هذا الفصل لها علاقة بالتدريب على القيادة. إن فهم القضايا حول الثقافة مفيد من عدة طرق (Bing, 2004).

أولاً، النتائج فيما يتعلق بالثقافة مكن أن تساعد القادة في فهم التحيزات في ثقافاتهم. إن فهم وإدراك التحيزات الثقافية الذاتية هو أول خطوة نحو فهم وإدراك أن الناس الآخرين لديهم تحيزاتهم وتفضيلاتهم الثقافية.

ثانياً، تساعد نتائج هذا الفصل القادة على فهم ماذا يعني أن تكون قائداً جيداً، الثقافات المختلفة لديها أفكار مختلفة حول ما يريده أصحاب تلك الثقافات من قادتهم. هذه النتائج تساعد القادة على تكييف أساليبهم بحيث تكون أكثر فاعلية في بيئات ثقافية مختلفة.

ثالثاً، تساعد النتائج القادة العالميين على الاتصال الفعال عبر الثقافات وخارج الحدود الجغرافية. ومن خلال فهم الاختلافات الثقافية مكن أن يكون القادة أكثر تعاطفاً ودقة عند التواصل مع غيرهم.

المعلومات عن القيادة والثقافة تم توظيفها تطبيقياً بطرق مختلفة (Bing, 2004)، حيث تم استخدامها لتطوير مواقع خاصة بالحساسية الثقافية، وتصميم برامج جديدة

لتهيئة الموظفين، وبرامج لتحسين أداء الفرق العالمية، وبرامج لتسهيل وتطبيق الاندماجات العالمية. توضح هذه الأمثلة بجلاء المجالات التطبيقية الواسعة في جمال الثقافة والقيادة في بيئة العمل.

# الحالات الدراسية:

هـذا الجزء يقدم ثلاث حالات دراسية (حالـة ١٠٥٥ و١٠٠٥ و١٠٠٥) تصف القيادة في معطيات ثقافية متنوعة. الحالة الأولى حول طالبـة جامعية تحصل على تدريب في شركة يابانية للسـيارات. الحالـة الثانية تصف كيف يطور بنك صغير في الوسـط الغربي برنامج تحويل إسـلامي، الحالة الأخيرة تصف كيف قام عضوان في منظمة غير ربحية بتطوير حملة للتبرع لتحديث محطة إطفاء في حي إسـباني. بعد كل حالة من الحالات تم طرح أسـئلة للمساعدة على التفكير في الترابط بين قضايا ثقافية والقيادة.

حالة (١٥١-١)

#### العمل ذو طبيعة التحدي

سميرة تاناكا قائدة للتنظيمات في الجامعة، وكطالبة تقود المشروعات وتأخذ الإنجاز بجدية عالية ومبادئ أخلاقية قوية حصلت على منحة تدريبية في شركة يابانية للسيارات. وخلال فترة التهيئة لمنحتها التدريبية عرفت أن اليابانيين تاريخياً لديهم تنوع محدود فيما يتعلق بالعرق والجنس. تواجد النساء في العمل باليابان ليس كما هو الحال في شمال أمريكا. ولذلك طورت الشركات اليابانية سياسة تنوع متميزة في العمل. وعلى سبيل المثال، اطلعت سميرة على دور الأعمال المملوكة من قبل الأقليات في التوريد للشركة. ويضمن ذلك أن الشركة تستثمر في الأنشطة التجارية المحلية التي تعمل بأسلوب اقتصادي تقليدي. الاستثمار في المجتمعات المحلية كان فعلياً نشاطاً ذو قيمة مهمة. ولذلك كانت شركة سميرة قد تبنت هذا الأسلوب البسبط.

شركة سميرة كانت فريدة من حيث كونها خليط من اليابانيين وشمال أمريكا. العاملون من شمال أمريكا يعملون ساعات أقل من اليابانيين، ومن المألوف أن يسمع الموظفون حديثاً باللغة اليابانية والإنجليزية. يوجد في الحقيقة بعض النزاع في الإدارة. المستشارون

اليابانيون يركزون على إيجاد اجتماع داخل جماعات العمل مما يجعل اتخاذ القرارات أكثر بطئاً. العاملون من شهال أمريكا ينخرطون في العمل على المشاريع بدون تخطيط كافي. التغذية الراجعة غير مباشرة من اليابانيين والعاملين من شمال أمريكا.

أكملت سميرة التدوير الوظيفي لدى الشركة مرتين بنجاح وقاربت على الانتهاء. غالباً ما يطلب منها مديرها أن تتابع بعض أعضاء الفرق لإنهاء المشاريع لديهم. ووفقاً لما تعلمته في دراستها فقد كانت سميرة تبادر مع أعضاء الفرق لإنهاء المشاريع لديهم. كانت سميرة تعتقد إنها تقوم بعمل جيد من خلال دعوة الآخرين للمشاركة في عملية اتخاذ القرارات. دامًا كانت تطرح آرائها فيما يتعلق بكيفية أداء العمل بشكل أفضل، وبعض الأحيان تبادر بنفسها بالقيام بتحسين بعض العمليات الإدارية. وبالرغم من أن سميرة هي القائدة البارزة التي تتحمل المسئوليات إلا أنها كانت دامًا لا تظهر طموحها. في المدرسة كانوا دامًا يتحدثون عنها بسلبية بأنها امرأة قائدة حازمة، وهي لا تريد أن ينظر إليها بهذه الطريقة في العمل.

زملاء سميرة في العمل نصحوها بأن تفكر في أن تعمل في جهة عمل قريبة من بلدتها حتى تكون قريبة من أسرتها ولكن لم يكن لديها الرغبة أن تأخذ بهذه النصيحة. سميرة تفكر أنه من الأفضل لها أن تعمل بالقرب من مدينة كبيرة أو أن تقوم بعمل يتطلب السفر. ولا تعتقد سميرة أنه من المناسب أن تناقش مع زملائها شئون أسرتها وعلاقة ذلك بطموحاتها الوظيفية.

في نهاية منحتها التدريبية تلقت سميرة تقييم أداء من مديرها. وقد أثني عليها مديرها فيما يتعلق بالتخطيط الجيد لإنهاء المهام وتمكنها من أداء مهامها وأنه يمكن الاعتماد عليها. وأضاف مديرها أنه ينظر إليها بشكل متزايد بالانشغال وأنها ليست قائدة فريق وغالباً ما تتحدث بطريقة منفرة لزملائها.

سميرة لا تنظر إلى نفسها مطلقاً بهذه الطريقة في العمل ولا تفهم لماذا لم يتم النظر إليها على أنها متبنية للقيم الرئيسية للشركة في أداء العمل. درجاتها المتميزة في الدراسة ودورها القيادي في الجامعة جعلاها تصل إلى هذا المكان لكن تقييم أدائها جعلها تفكر مرة أخرى في العمل في هذه الشركة بعد التخرج من الجامعة.

#### أسئلة:

- ١- ما أوجه التشابه والاختلاف في أسلوب عمل اليابانيين والأمريكيين الشماليين؟
  - ٢- إلى أي مدى تعكس هذه الشركة خصائص دول آسيا الكونفوشيوسية؟
    - ٣- لماذا لم يتم النظر إلى سميرة على أنها قائدة فرق العمل؟
    - ٤- ماهي السمات القيادية الشائعة/العالمية التي لدى سميرة؟
      - ٥- ما المقترحات التي مكن أن تقدم لسميرة؟

حالة (٢-١٥)

#### نوع خاص من التمويل

البنك المركزي أحد البنوك الصغيرة في الوسط الغربي، يدير ثلاثة بلايين دولار أمريكي من الممتلكات، ويتنافس في استقطاب العملاء مع ١٦ مؤسسة مالية معظمها يملك مدخرات تفوق ممتلكاته. ولتقديم خدمة أفضل لعملائه واستقطاب المزيد منهم، قام البنك بإجراء مسح للتعرف على احتياجات العملاء المالية ممن يعيشون في المنطقة الموجود فيها.

وقد أظهر المسح معلومات ثقافية مثيرة. يعيش في المنطقة أقلية من المسلمين يمثلون حوالي ٨٪ من السكان، لكن السجلات لدى البنك أظهرت عدداً قليلاً منهم عملاء لدى البنك. وقد كانت النتائج محيرة للمسئولين في البنك أخذاً بالاعتبار عدد المسلمين الكبير في المنطقة. وقد كان السؤال الرئيسي لدى المسئولين في البنك: لماذا لا يوجد عملاء من المسلمين؟

وللإجابة على هذا السؤال قام البنك بدعوة مجموعة من المسلمين الذين يعيشون في المنطقة للتعرف على وجهة نظرهم فيما يتعلق بالتمويل الذي يقدمه البنك. وقد كشف الاجتماع لإدارة البنك عن جانب مهم لم يكن في حسبانهم يتمثل في أن نظرة المسلمين للعمليات البنكية مختلفة تماماً عن المعتقدات الغربية عن البنوك.

ومن خلال الحوار مع المجموعة المسلمين عرفت إدارة البنك أن المبادئ الإسلامية تؤثر بقوة على سلوك وتعامل المسلمين مع البنوك. مبادئ التمويل الإسلامية نص عليها القرآن قبل أكثر من ١٤ قرناً. وعلى سبيل المثال، هناك نص من القرآن يُحَرِم أخذ أو إعطاء الفائدة. وتنص هذه المبادئ على أن النقد يعد وسيطاً للتبادل فقط، ويجب أن لا يستخدم للحصول

على مزيد من المال. وجهة النظر الإسلامية هذه تقوم على أن البعد الإنساني في التجارة له أهمية أكبر من المال المستخدم للتمويل. إضافة إلى ذلك، التمويل الإسلامي يجعل مقدم التمويل والمستفيد منه شركاء متساوين في عملية المخاطرة.

هذه الأفكار عن التمويل مختلفة عما يقوم به البنك. البنك ليس لديه معرفة عن نظرة المسلمين للتمويل. وبعد التعرف على رؤية مجموعة المسلمين الذين التقت بهم إدارة البنك أن تطور برنامج للتمويل يتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامية.

وحتى يجذب عملاء مسلمين، قام البنك بطرح نوعين من التمويل: «إيجارة» و «مرابحة». الإيجارة خطة تمويل يقوم البنك بمقتضاها بشراء المنزل وتأجيره للعميل الذي يقوم بدفع الإيجار بالإضافة إلى جزء من قيمة المنزل. المرابحة فهي أن يقوم البنك بشراء المنزل ويبيعه للعميل بمبلغ متفق عليه، ويقوم العميل بتسديد قيمة المنزل خلال ١٥ -٣٠ سنة.

تتفق المرابحة والإيجارة مع المبادئ الإسلامية التي تحرم على المسلم دفع أو أخذ الفائدة. في كلا البديلين استخدم المال لشراء شيء محسوس ولم يتم استخدام المال لمزيد من المال. وقد حصل البنك على موافقة نظامية (فتوى) من قبل مشايخ معتبرين في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي على برامج التمويل المشار إليها.

وقد أصبحت برامج البنك للتمويل الإسلامي معروفة وناجحة، إلا أنها لاقت بعض المقاومة (الاعتراض) حيث أبدى بعض الناس رفضه التام لهذه البرامج الموجهة للأقلية الإسلامية. آخرون كانوا ضد هذه البرامج التمويلية لأنها تخلط بين المعتقد والتمويل. ولم توقف هذه الاعتراضات البنك من الاستمرار في برامج التمويل الإسلامية، بل أنه يفتخر أنه البنك الوحيد في المنطقة الذي يقدم خدماته لتلبية احتياجات الأقلية المسلمة.

#### أسئلة:

١- لماذا البنوك الأمريكية بطيئة في تقديم التمويل الإسلامي للمسلمين؟

٢- هل تعتقد أنه من العدل تقديم برامج تمويل خاصة لتلبية احتياجات أقلية من الأقليات؟

٣- هل كان للبعد العرقى دور في هذه الحالة؟

- ٤- هل أسلوب العمل الجماعي له علاقة ببرامج البنك للتمويل؟
- ٥- ما ردة الفعل للبنوك الأخرى في المنطقة حيال البنك المركزي؟

حالة (١٥٥-٣)

#### المركز الإسباني

مدينة رفر في الوسط الغربي وعدد سكانها ٢٠٠,٠٠٠ شخص وتنموا بسرعة وبمعدل ٥٪ سنوياً.

هناك تنوع في سكان المدينة، حيث تبلغ نسبة البيض ٦٥٪، والأمريكيين من أصول أفريقية ٢٠٪، وتبلغ نسبة الذين من أصول إسبانية ١٣٪، و ٢٪ من الأمريكيين الأصليين. وتعد شريحة ذوى الأصول الإسبانية من أسرع الشرائح نمواً حيث تبلغ ١٠٪ سنوياً.

وعثل شريحة السكان ذوي الأصول الإسبانية مركز غير ربحي (المركز الإسباني) يقدم خدمات لهذه الشريحة، ومجمع مدينة رفر بوجه عام من خلال برامج متنوعة، ويديره مجلس إدارة ومدير. عضوان جديدان في مجلس الإدارة يقومان بعملية تغيير في المركز يشتمل على تحديث المبنى وإعادة توجيه برامج المركز الخدمية. العضوان الجديدان هما ميري وجوس، ولديهما خبرات في التطوير وإدارة الحكومة المحلية. يتكون مجلس الإدارة من (١٥) عضواً، (١٠) منهم يعدون أنفسهم من أصول إسبانية، و (٥) أعضاء ليسوا من أصول إسبانية.

علك المركز مبنى قديماً يحتاج إلى ترميم حتى يتوسع في تقديم خدماته لكي يستجيب لرغبة المجتمع المحلي. كان المبنى القديم مقراً لمحطة للإطفاء، واشتراه المركز من حكومة رفر بدولار واحد. وبالرغم من أن المبنى يحتاج إلى تأهيل كامل إلا أن موقعه مناسب جداً حيث يقع في وسط الشريحة الإسبانية.

تبنى مجلس الإدارة حملة تبرعات لترميم المبنى وجمع ١,٤ مليون دولار. قام كل من ميري وجوس بجهد إضافي لإنجاح حملة التبرعات، إضافة إلى عملهما الرسمي. خلال ستة أشهر، ومن خلال ما يتمتعان به من مهارات وخبرات، استطاعا جمع ١,٣ مليون دولار للمشروع وبقى فقط ١٠٠,٠٠٠ دولار لاكتمال المبلغ المطلوب لترميم المبنى. ولتحصيل

المبلغ المتبقي اقترح ميري وجوس حملات تبرعات تركز على التبرعات الصغيرة (١٠ دولار و٢٠ دولار و٣٠ دولار) من شريحة الأمريكيين الإسبان. وقبل بداية حملة التبرعات واجه ميرى وجوس مقاومة، وأدركا أن الحملة سوف تتعثر.

أبدى عدد من أعضاء مجلس إدارة المركز تحفظات خلال اجتماع المجلس على حملة التبرعات الأخيرة، حيث تساءل البعض عن الحكمة من استهداف ذوي الأصول الإسبانية، آخرون أثاروا مقدار المبالغ المقترحة للتبرع من قبل كل فرد. تساءل أعضاء آخرون عن مبرر وضع معايير ومواصفات عالية لترميم المبنى وأن ذلك عثل رؤية أشخاص معينين.

كما أبدى أعضاء مجلس الإدارة تحفظهم على التغيير الذي تقوده ميري وجوس للمركز، وعبروا عن إحباطهم حيال الأهداف الجديدة وأسلوب العمل. لقد كان هناك شعور بأن خدمات المركز المطلوبة غير منطقية وتتعارض مع الأعراف الثقافية. في الماضي كان التغيير في المركز يسير ببطء ويتم التركيز على هدف واحد، هو: تقديم خدمات طارئة للمجتمع المحلي. وعندما تم التغيير في الماضي كان عبارة عن مراحل، ولم يتأثر الناس وتحدث مشكلات. هناك شعور بأن توجهات المركز تحت قيادة ميري وجوس لا تناسب المجتمع المحلي الذي يرغب المركز في خدمته، وأن رؤية المركز ليست مبنية على العمل المعتاد، أو قيم الناس المعتادة في المركز.

### أسئلة:

- ١- كيف تصف نقاط القوة ونقاط الضعف في قيادة كل من ميري وجوس للمشروع؟
  - ٢- هل ترى أن هناك مشكلة في طلب التبرعات من شريحة الأمريكيين الإسبان؟
- ٣- تركز السلوكيات القيادية في أمريكا اللاتينية على عمل الفرق، ولا تحبذ القيادة الفردية.
   هل يتفق النمط القيادي لميري وجوس مع الثقافة في أمريكا اللاتينية؟
- ٤- كيف يمكن أن يشرح بعد الثقافة الإسبانية المقاومة التي شعر فيها بعض الناس حيال مشروع ترميم المبنى؟
  - ٥- لو كنت ميري أو جوس كيف تتعامل مع حماسك حيال مشروع ترميم المبنى؟

### مقياس القيادة:

الثقافة والقيادة مفهومان مختلفان، ولذلك يقاس كل واحد منهما بمقياس مختلف. في الوقت الراهن لا توجد مقاييس تقيس الثقافة والقيادة في وقت واحد، ولا مقاييس لثقافة القيادة. هناك مقاييس تقيس الثقافة والعديد من المقاييس التي تقيس القيادة.

قـد يكون أفضـل مقياس معروف للثقافة هو مقياس هوف سـتيد لقيـاس الثقافة في مكان العمل. هذا المقياس يقيس أربعة أبعاد لما يفضله الشـخص ثقافياً: الفردية ومسافة السـلطة والتأكد والإنجاز. ويستطيع كل واحد أن يتعرف على نفسه فيما يتعلق بكل بعد من الأبعاد الأربعة، ومقارنة نفسه مع آخرين من ثقافات أخرى.

المقياس الذي سنعرضه لأبعاد الثقافة نسخة مختصرة للمقياس الأصلي الذي تم استخدامه من قبل فريق دراسات غلوب. وقد تم تضمين المقياس لهذا الفصل بهدف توضيحي فقط، ويجب ألا يستخدم لأغراض بحثية. الدرجات التي ستحصل عليها تمثلك كفرد وليس كمجتمع أو منظمة. ويمكن للذين لديهم الرغبة في استخدام مقياس غلوب لأغراض بحثية الرجوع إلى المقياس الأصلى لدى (House et al. 2004).

تساعدك أبعاد الثقافة في المقياس في التعرف على إدراكك لخصائص مختلفة لثقافتك. هذا المقياس ليس لقياس الشخصية، ولكنه لقياس السلوك والإدراك للثقافة.

#### مقياس أبعاد الثقافة:

ضع دائرة حول الرقم الذي تعتقد أنه يمثلك لكل عبارة من العبارات الثمان عشرة. ليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، لذلك حدد انطباعك مباشرة. (العبارات في هذا المقياس تم أخذها من عبارات مقياس دراسات غلوب لقياس أبعاد الثقافة، لكن باحثي غلوب استخدموا خمس عبارات لتحليل كل بعد من أبعاد الثقافة).

### - تجنب حالة عدم التأكد:

١- في هذا المجتمع يتم التأكيد على النظام والانضباط حتى عندما يكون ذلك عائقاً للتجريب والإبداع.

 $\mathbb{V}$  وافق بشدة  $\mathbb{V}$  کا وافق بشده  $\mathbb{V}$  کا وافق بشده  $\mathbb{V}$  کا وافق بشده  $\mathbb{V}$ 

٢- المتطلبات الاجتماعية والتعليمات واضحة ومفصلة في هذا المجتمع، لذلك يعرف المواطنون ما هو متوقع منهم.

لا أوافق بشدة أوافق بشدة لا أوافق بشدة لل أوافق بلا أوافق ب

#### - مسافة السلطة:

١- في هذا المجتمع التابعون يتوقع أنهم:

يعبرون عن رأيهم عندما يختلفون يعبرون عن رأيهم عندما يختلفون وادتهم دون عن رأيهم عندما يختلفون عن رأيهم عندما يختلفون وادتهم دون المعبود والمعبود المعبود المع

٢- السلطة في هذا المجتمع:

تتم المشاركة فيها مركزية ۱ ۲ ۳ ۲ ۵ ۲ ۷

- العمل الجماعي المؤسسي:

| عساب الأهداف | ذلك على ح | ئی لو کان ہ | جموعة حن    | ع الولاء للم | هذا المجتمع  | ١- يشجع القادة في م  |
|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|
|              |           |             |             |              |              | الفردية.             |
| أوافق بشدة   |           | 0           |             |              |              | لا أوافق بشدة        |
| ٧            | 7         | 0           | ٤           | ٣            | ٢            | ١                    |
|              |           |             | م ل :       | عتمع مصم     | في هذا المج  | ٢- النظام الاقتصادي  |
| دعم المصالح  |           |             |             |              |              | دعم المصالح          |
| الجماعية     |           |             |             |              |              | الفردية              |
| ٧            | ٦         | ٥           | ٤           | ٣            | ٢            | 1                    |
|              |           |             |             | وعة:         | ، مع المجمو  | - العمل الجماعي      |
|              |           | الفردية.    | ن والديهم   | ع بإنجازان   | هذا المجتم   | ١- يفتخر الأطفال في  |
| أوافق بشدة   |           |             |             |              |              | لا أوافق بشدة        |
| ٧            | ٦         | ٥           | ٤           | ٣            | ٢            | لا أوافق بشدة<br>١   |
|              |           |             |             |              |              | ٢- في هذا المجتمع يـ |
| أوافق بشدة   |           |             |             |              |              | لا أوافق بشدة        |
| ٧            | ٦         | 0           | ٤           | ٣            | ٢            | لا اواقق بشده        |
|              |           |             |             |              | عنسين:       | - المساواة بين الح   |
| ي.           | ميل العلم | ، على التحم | من البنات   | جتمع أكثر    | د في هذا الم | ١- يتم تشجيع الأولا  |
| أوافق بشدة   |           |             |             |              |              | וול וגיי מיי         |
| ٧            | ٦         | 0           | ٤           | ٣            | ٢            | لا اواقق بشده        |
|              |           | لجتمع؟      | يا في هذا ا | وظيفة العل   | ن يشغل الو   | ٢- من الذي يُتوقع أ  |
| النساء       |           |             |             |              |              | الرجال               |
| ٧            | ٦         | 0           | ٤           | ٣            | ٢            | 1                    |
|              |           |             |             |              |              |                      |

|             |        |        |          |            |            |                                             | - الحسم:               |  |
|-------------|--------|--------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------------------------|--|
|             |        |        |          |            | ئىكل عام:  | الناس بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ١- في هذا المجتمع،     |  |
| سمين        | غير حا |        |          |            |            |                                             | حاسمون                 |  |
|             |        | ٦      | ٥        | ٤          | ٣          | 7                                           | حاسمون<br>۱            |  |
|             |        |        |          |            | کل عام:    | جتمع بش                                     | ٢- الناس في هذا الم    |  |
| أشداء       |        |        |          |            |            |                                             | لطبفون                 |  |
| ٧           | ٦      | ٥      | ٤        | ٣          |            |                                             | لطیفون<br>۱ ۲          |  |
|             |        |        |          |            |            | بلي:                                        | - التوجه المستق        |  |
|             |        |        |          |            | جتمع هو:   | ب هذا الم                                   | ١- العرف المقبول في    |  |
| يط للمستقبل | التخط  |        |          |            |            |                                             | قبول الوضع الراهن      |  |
| ٧           |        | ٦      | 0        | ٤          | ٣          | ٢                                           | قبول الوضع الراهن<br>١ |  |
|             |        |        |          | :(         | جتمع علم   | في هذا الم                                  | ۲- يركز الناس أكثر     |  |
| يط للمستقبل | التخط  |        |          |            |            | ä                                           | حل المشكلات الراهنا    |  |
| ٧           |        | ٦      | 0        | ٤          | ٣          | ٢                                           | 1                      |  |
|             |        |        |          |            |            |                                             | - التوجه للأداء:       |  |
|             | مستمر. | م بشکل | مستوياته | لتحسين     | ذا المجتمع | لب في هـ                                    | ١- يتم تشجيع الطلا     |  |
| افق بشدة    | أو     |        |          |            |            |                                             | لا أوافق بشدة          |  |
| ٧           |        | 1      | 0        | ٤          | ٣          | ۲                                           | 1                      |  |
|             |        |        | ز.       | داء المتمي | مع على الأ | بذا المجتم                                  | ٢- يكافأ الناس في ه    |  |
| فق بشدة     | أوا    |        |          |            |            |                                             | لا أوافق بشدة          |  |
| ٧           |        |        | 0        | ٤          | ٣          | ۲                                           |                        |  |

### - التوجه الإنسانى:

١- الناس في هذا المجتمع، بشكل عام:

٢- الناس في هذا المجتمع بشكل عام:

لا يكترثون بالآخرين يكترثون جداً بالآخرين يكترثون جداً بالآخرين كترثون جداً بالآخرين كترثون جداً بالآخرين كالمتعادلة كال

SOURCE: Adapted from House, R.J., Hangs, P.J Javidan M., Dorfman, P.W. & Gupta, V. (Eds) Culture Leadership and Organizations, The GLOPE study of 62 Societies, 2004.

#### الدرجات:

المقياس مصمم لقياس إدراكك لأبعاد ثقافتك المختلفة. حدد درجاتك من خلال:

أولاً، اجمع درجاتك لكل بعد من أبعاد المقياس. ثانياً، اقسم المجموع الذي تحصل عليه على اثنين. النتيجة هي متوسط درجتك للبعد.

مثال: إذا كنت قد اخترت الإجابة رقم (٣) على السوال الأول للبعد مسافة السلطة، والإجابة رقم (٤) للسؤال الثاني، تحدد درجتك كما يلى:

V = 8 + W

 $r_0 = r \div v$ 

متوسط درجة مسافة السلطة = ٣,٥

بعد الانتهاء من تحديد الدرجات ستتحصل على (٩) متوسطات، ضع متوسط درجاتك لكل بعد في جدول الدرجات.

#### تفسير الدرجات:

درجاتك عبارة عن مؤشر فيما يتعلق بنظرتك للثقافة التي تعيش وتعمل فيها. يقدم جدول (١٥-٤) معلومات من مشروع غلوب عن كيف يصف المبحوثون من ثقافات مختلفة هذه الأبعاد الثقافية. كما يقدم الجدول المتوسط العام للأبعاد مجتمعة، ويشير إلى نظرة الناس من جميع الثقافات إلى هذه الأبعاد. من خلال وضع درجتك في العمود الأخير من الجدول (١٥-٣)، تستطيع مقارنة نظرتك لثقافتك بالمقارنة مع الثقافات الأخرى. وتستطيع مقارنـة ثقافتـك كذلك مع ثقافة أخرى محددة (الشرق الأوسط، أمريـكا اللاتينية). هل تعتقـد أن ثقافتك تركز على المستقبل أكثر من الثقافات الأخرى؟ هـل الثقافات الأخرى تركز على الأداء أقل أو أكثر من ثقافتك؟ من خلال الإجابة على مثل هذه الأسئلة تستطيع مقارنة ثقافتك مع الثقافات الأخرى تكون مقارنة ثقافتك مع الثقافات الأخرى. ومن خلال مقارنة ثقافتك مع الثقافات الأخرى.

جدول (٦٥-٣) أبعاد الثقافة ومتوسط الدرجات لبعض الثقافات

| درجتك | درجة | أوروبا    | جنوب | الشرق  | أمريكا    | أنجلو  | أبعاد الثقافة لدى غلوب |
|-------|------|-----------|------|--------|-----------|--------|------------------------|
| ا ال  | غلوب | اللاتينية | آسيا | الأوسط | اللاتينية | ساكسون | بعد رست سی حوب         |
| -     | ٤,١٦ | ٤,١٨      | ٤,١٠ | ٣,٩١   | ٣,٦٢      | 7,87   | تجنب عدم التأكد        |
| -     | 0,17 | -         | -    | -      | -         | -      | مسافة السلطة           |
| -     | ٤,٢٥ | ٤,٠١      | ٤,٣٥ | ٤,٢٨   | ٣,٨٦      | ٤,٤٦   | العمل الجماعي المؤسسي  |
| -     | 0,18 | ٤,٨٠      | ٥,٨٧ | 0,01   | 0,07      | ٤,٣٠   | العمل الجماعي          |
| -     | ٣,٣٧ | ٣,٣٦      | ٣,٢٨ | 7,90   | 7,81      | ٣,٤٠   | المساواة بين الجنسين   |
| -     | ٤,١٤ | ٣,٩٩      | ٣,٨٦ | ٤,١٤   | ٤,١٥      | ٤,١٤   | تأكيد الذات            |
| -     | ٣,٨٥ | ۳,٦٨      | ۳,۹۸ | ۳,٥٨   | ٣,0٤      | ٤,٠٨   | التوجه للمستقبل        |
| -     | ٤,١٠ | ٣,٩٤      | ٤,٣٣ | ٣,٩٠   | ٣,٨٥      | 7,77   | التوجه للأداء          |
| -     | ٤,٠٩ | ۳,۷۱      | ٤,٧١ | ٤,٣٦   | ٤٠٠٣      | ٤,٢٠   | التوجه الإنساني        |

SOURCE: Adapted from House, R.J., Javidan M., Dorfman, P.W. & Gupta, V. (Edts.) Culture Leadership and Organizations, The GLOPE study of 62 Societies, 2004, SAGE Publications, Inc. Re Printed with Permission.

#### ملخص:

هناك انتشار للعولمة منذ الحرب العالمية الثانية. وقد خلقت العولمة حاجة لقادة لديهم القدرة على فهم الاختلافات في الثقافات، وزيادة القدرات في التواصل فيما بينها. هذا الفصل ناقش بحثاً في الثقافة وأبعادها وتأثيرها على عملية القيادة.

تعرف الثقافة بأنها المعتقدات والقيم والأعراف المشتركة لجماعة من الناس. عاملان يمكن أن يعيقا الوعي بالثقافة هما النعرة العرقية والتعصب. النعرة العرقية تعني نزعة الناس في وضع مجموعة في مركز الاهتمام والملاحظة من قبل الآخرين والعالم. وهذه تمثل إشكالية بالنسبة للقائد لأنها تمنعه من أن يرى الآخرين في العالم. التعصب يتكون من الأحكام على الآخرين بناءً على مواقف جامدة وبيانات غير دقيقة. وللتعصب آثار سلبية لأنه يعيق القادة من رؤية الجوانب المتعددة للأشخاص وقدراتهم.

خلال الثلاثين عاماً الماضية ركزت العديد من الدراسات على تحديد الأبعاد المختلفة للثقافة. وأفضل الدراسات المعروفة هي دراسة هوف ستيد (١٩٨٠، ٢٠٠١)، حيث تم تحديد خمسة أبعاد رئيسية للثقافة، هي: مسافة السلطة، وتجنب عدم التأكد، والفردية، والجماعية، والمساواة بين الجنسين، الأنوثة، والتوجه طويل المدى وقصير المدى. وقد قام هاوس وزملائه بالإضافة إلى عمل هوف ستيد (٢٠٠٤) حيث حددوا أبعاداً إضافية للثقافة تتمثل في العمل الجماعي داخل المجموعة والعمل الجماعي المؤسسي والتوجه المستقبلي وتأكيد الذات والتوجه للأداء والتوجه الإنساني.

وقثل دراسات غلوب أقوى ركيزة من النتائج حتى الآن في الثقافة والقيادة. ومن خلال منهجية كمية رصينة قام باحثو غلوب بدراسة (١٧,٠٠٠) مدير عثلون (٦٢) بلداً. وقاموا بتحليل أوجه التشابه والاختلاف بين هذه المجموعات الثقافية المختلفة من خلال تصنيفها إلى عشرة مجموعات رئيسية، هي: الأنجلوساكسونية، وأوروبا اللاتينية، وشمال أوروبا، وأوروبا الألمانية، وشرق أوروبا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وجنوب الصحراء الأفريقية، وجنوب آسيا، وآسيا الكنفوشيوسية. وقد أظهر تحليل هذه المجموعات الأبعاد الثقافية العشرة لكل منها من حيث الأبعاد القوية والضعيفة والمميزة لها.

وبالإضافة إلى ذلك، قام باحثو غلوب بتحديد ستة سلوكيات قيادية عالمية يمكن استخدامها لتشخيص كيف تنظر المجموعات الثقافية المختلفة إلى القيادة. والسلوكيات القيادية الستة، هي: القيادة الكارزماتية/القيمية، وقيادة الفريق، والقيادة المشاركة، والقيادة الإنسانية، والقيادة المستقلة، وقيادة الوقاية الذاتية. وبناءً على السلوكيات القيادية هذه قام الباحثون ببناء تصور لكل مجموعة ثقافية من المجموعات العشرة وتحديد الأهمية النسبية والرغبة للثقافات التي لديها سمات وخصائص قيادية مختلفة.

ومن نتائج مشروع غلوب تحديد قائمة بالسمات القيادية الإيجابية والسلبية عالمياً. ومن القائمة يظهر أن السمات القيادية الإيجابية العالمية تتمثل في: الاستقامة، والكارزما، والمهارات الشخصية. أما القيادة غير الفاعلة فهي التي تتصف بالأنانية والخبث والتركيز على الذات والاستبداد.

ويعد نطاق مشروع غلوب من العوامل الأساسية لأهميته، إذ يمكن بناءً على نتائج الدراسة أن تصف كيف يُنظر إلى القيادة حول العالم. ومن عناصر قوة الدراسة أيضاً منهجيتها وتصميمها الكمي، حيث طورت تصنيف أبعاد الثقافة وحددت قائمة السمات القيادية المقبولة عالمياً، والإضافة التي قدمتها لفهم العملية القيادية. أما الجانب السلبي لمشروع غلوب فيتمثل في أن المشروع لم يقدم نتائج تشكل نظرية محددة عن علاقة الثقافة بالقيادة. كما أن تعريفات الأبعاد الرئيسية غير واضح، وتصور القيادة يتصف بالمحدودية، والقياسات ليست دقيقة، وقائمة السمات القيادية العالمية المفضلة لا تمثل جميع المواقف التي تعمل فيها القيادة. وبغض النظر عن جوانب القصور هذه فإن دراسات غلوب تبقى أهميتها قائمة لأنها قدمت معلومات قيمة عن الجوانب المختلفة والفريدة التي تؤثر من خلالها الثقافة في القيادة.

# المراجع:

- Adler, N. J., & Bartholomew, S. (1992). Managing globally competent people. Academy of Management Executive, 6, 52-65.
- Bing, J. W. (2004). Hofstede's consequences: The impact of his work on consulting and business practices. Academy of Management Executive, 18(1), 80-87.
- Dorfman, P. W., Hanges, P. J., & Brodbeck, F. C. (2004). Leadership and cultural variation: The identification of culturally endorsed leadership profiles. In R. J. House, P. J. Hanges, M. Javidan, P. W. Dorfman, V. Gupta, & Associates (Eels.), Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies (pp. 669-722). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Gudykunst, W. B., & Kim, Y. Y. (1997). Communicating with strangers: An approach to intercultural communication (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Gudykunst, W. B., & Ting-Toomey, S. (1988). Culture and interpersonal communication. Newbury Park, CA: Sage.
- Hall, E. T. (1976). Beyond culture. New York: Doubleday.
- Hofstede, G. (1980). Culture's consequences: International differences in work-related values. Beverly Hills, CA: Sage.
- Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. Thousand Oaks, CA: Sage.
- House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P. W., & Gupta, V. (Eels.). (2004). Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies. Thousand Oaks, CA: Sage.
- House, R. J., & Javidan, M. (2004). Overview of GLOBE. In R. J. House, P. J. Hanges,M. Javidan, P. W. Dorfman, V. Gupta, & Associates (Eds.), Culture, leadership,and organizations: The GLOBE study of 62 societies (pp. 9-28). Thousand Oaks,CA: Sage.
- Kluckhohn, R. R., & Strodtbeck, F. L. (1961). Variations in value orientations. New York: HarperCollins.

- Lord, R., & Maher, K. J. (1991). Leadership and information processing: Linking perceptions and performance. Boston: Unwin-Everyman.
- McClelland, D. C. (1961). The achieving society. Princeton, NJ: Van Nostrand.
- Ponterotto, J. G., & Pedersen, P. B. (1993). Preventing prejudice: A guide for counselors and educators. Newbury Park, CA: Sage.
- Porter, R. E., & Samovar, L. A. (1997). An introduction to intercultural communication.In L. A. Samovar & R. E. Porter (Eels.), Intercultural communication: A reader (8th eel., pp. 5-26). Belmont, CA: Wadsworth.
- Ronen, S., & Shenkar, 0. (1985). Clustering countries on attitudinal dimensions:
- A review and synthesis. Academy of Management Review, 10(3), 435-454.
- Ting-Toomey, S. (1999). Communicating across cultures. New York: Guilford.
- Trianclis, H. C. (1995). Individualism and collectivism. Boulder, CO: Westview.
- Trompenaars, F. (1994). Riding the waves of culture. New York: Irwin.



# الفصل السادس عشر أخلاقيات القيادة

#### الوصف:

يختلف هذا الفصل عن معظم الفصول الأخرى من هذا الكتاب حيث ركزت الفصول الأخرى على نظرية أو مدخل موحد في القيادة (مثل مدخل السمات، أو نظرية مسار الهدف، أو نظرية التبادل بين القائد والعضو)، في حين يتناول هذا الفصل أوجهاً متعددة، ويقدم مجموعة عريضة من وجهات النظر الأخلاقية. فهو بمثابة مرشد في بعض القضايا الأخلاقية التي تنشأ في المواقف القيادية.

اهتم البشر - ربحا منذ أن كانوا يسكنون الكهوف - بأخلاق القادة، وأصبحت كتب التاريخ تزخر بأوصاف الملوك الجيدين والملوك السيئين، والإمبراطوريات العظيمة والإمبراطوريات الشريرة، والرؤساء الأقوياء والرؤساء الضعفاء. وعلى الرغم من الثراء في القصص التي تروى عـن القادة العظام وأخلاقهـم، إلا أن البحوث التي نشرت حول الأسـس النظرية للأخلاق القيادية قليلة للغاية. ومع أن هناك دراسـات عديـدة حول أخلاق العمل التجاري بصفة عامة منذ أوائل السبعينيات، إلا أن هذه الدراسات ضعيفة الصلة بأخلاق القيادة، وحتى في أدبيات الإدارة التي كتبت للممارسين في الأساس، هناك عدد قليل من المؤلفات في أخلاقيات القيادة، ما يشير إلى أن الصياغات النظرية في هذا المجال ما تزال في بدايتها.

إحدى الكتابات المبكرة التي ركزت بصفة خاصة على أخلاق القيادة ظهرت في عام 1997. وقد كانت تلك الكتابات عبارة عن مجموعة من أوراق العمل لمجموعة من علماء القيادة، قام بجمعها مؤسسة و. ك. كيلوج. وقد ركز هؤلاء العلماء على كيفية استخدام نظرية القيادة وتطبيقها من أجل بناء مجتمع أكثر رعاية وعدلاً. وقد نشرت أفكار مجموعة كيلوج في كتاب بعنوان (الأخلاق: قلب القيادة، من إعداد ج. ب. سيولا 198۸).

ويتناول هذا الفصل أخلاق القيادة من خلال تعريف الأخلاق، وتقديم نظرة عامة للنظريات الأخلاقية، ومناقشة لماذا تعد الأخلاق مركزية بالنسبة للقيادة، ووصف الآراء

الفريدة لكل من هيفيتز Heifetz وبيرنز Burns وغرين ليف Greenleaf. ويستمر هذا الفصل أيضاً في مناقشة المبادئ الأخلاقية الخمسة: الاحترام، والخدمة، والعدالة، والأمانة، ومصلحة الجماعة. كما أن هناك إشارة إلى بعض نقاط القوة وبعض نقاط الضعف في الأخلاق القيادية في الوقت الحاضر، يتبعها ملخص للفصل.

# تعريف الأخلاق:

من منظور التراث الغربي يعود تطور النظرية الأخلاقية إلى أفلاطون (٣٤٧-٤٢٧ قبل الميلاد) وأرسطو (٣٢٢-٣٨٤ قبل الميلاد). وتعود جذور كلمة Ethics بمعنى (أخلاق) إلى الكلمة اليونانية (ethos)، التي تعني العادات أو السلوك أو الصفات. وتهتم النظرية الأخلاقية بأنواع القيم والتعاليم الأخلاقية التي يجدها الفرد أو المجتمع مرغوبة أو مناسبة. وعلاوة على ذلك، فالأخلاق تهتم بمناقب الأفراد ودوافعهم. وتقدم النظرية الأخلاقية نظاماً يتألف من القواعد أو المبادئ التي ترشدنا في اتخاذ القرارات حول ما هو «صواب أو خطأ»، وما هو حسن أو سيئ في موقف معين. وهي تقدم الأساس لفهم المعنى المقصود بالإنسان المحترم.

وفيما يتعلق بالقيادة، فللأخلاق علاقة بما يفعله القادة، وبمن هم القادة؟ وهي تهتم بطبيعة سلوك القادة ومناقبهم، وفي أي موقف يتطلب اتخاذ القرار، تكون القضايا الأخلاقية حاضرة بشكل مباشر أو ضمني. والخيارات التي يتخذها القادة، وكيفية استجابتهم في ظرف معين تتشكل أو يتم توجيهها من خلال أخلاقهم.

# النظريات الأخلاقية:

لغرض دراسة الأخلاق والقيادة، يمكن النظر إلى النظريات الأخلاقية على أنها تنقسم إلى مجالين واسعين: نظريات حول سلوك القادة، ونظريات حول خصائص القادة (انظر الشكل ١٦-١). وبعبارة أخرى، فإن النظريات الأخلاقية تهتم بأفعال القادة من جهة، ومن هم القادة من جهة أخرى. وسوف تكون مناقشاتنا حول الأخلاق والقيادة في هذه الفصل محصورة في هذين المجالين.

وتنقسم النظريات الأخلاقية التي تتناول سلوك القادة إلى نوعين: النظريات التي تؤكد «نتائج» أفعال القادة، والنظريات التي تؤكد «القواعد» أو «الواجب» الذي يحكم أفعال القادة (انظر الشكل ١٦-١). أما النظريات الغائية (وهي مأخوذة من الكلمة الإغريقية «telos» التي تعني غايات أو أغراضاً) فتحاول الإجابة عن الأسئلة حول الصواب والخطأ من خلال التركيز على ما إذا كان سلوك الفرد سوف يؤدي إلى نتائج مرغوبة. والإجابة عن السؤال: «ما الصواب؟» من وجهة النظر الغائية تتم من خلال النظر إلى النتائج والمحصلات، وبالفعل فإن نتائج أفعال المرء إنما تحدد ما إذا كان السلوك المحدد جيداً أو سيئاً.

الشكل (١-١٦)



وعند تقويم النتائج، فإن هناك ثلاثة مداخل مختلفة لاتخاذ القرارات فيها يتعلق بالسلوك الأخلاقي (انظر الشكل ٢٠-٢). أحد هذه المداخل هو «الأنا الأخلاقي» الذي يقول بأن الفرد ينبغي أن يتصرف على نحو يحقق أكبر خير له. وهذا المدخل شائع في بعض الأعمال حيث تتخذ الشركة وموظفوها القرارات على نحو يحقق هدفها المتمثل في تعظيم الأرباح. وعلى سبيل المثال المدير في الإدارة الوسطى الذي يطمح في الترقية إلى مستوى أعلى، وأن يكون فريقه هو «الأفضل» داخل الشركة يمكن وصفه على أنه يتصرف بناءً على الأنا الأخلاقي.

الشكل (٢-١٦)



المدخل الغائي الثاني هو «النفعية» الذي يقول بأنه ينبغي أن نتصرف على نحو يحقق أكبر نفع لأكبر عدد من الناس. وعندما تخصص الحكومة الأمريكية جزءاً كبيراً من الميزانية الفيدرالية للصحة الوقائية بدلاً من تخصيصها لأمراض الكوارث، فإنما هي تتصرف من وجهة نظر نفعية؛ أي أنها تضع المال حيث يحقق أفضل نتيجة لأكبر عدد من المواطنين. أما المدخل الثالث فيرتبط بالمدخل النفعي، ولكنه على النقيض من مدخل الأنا الأخلاقي هو مذهب «الإيثار». ويقول هذا المدخل بأن الأفعال تكون أخلاقية إذا كان غرضها الأساسي هو إظهار الاهتمام بمصالح الآخرين. ومن خلال هذا المنظور فإن القائد قد يدًعي بأنه يتصرف لصالح الآخرين حتى لو كان ذلك يتناقض مع مصالحه الخاصة (بووي Bowie). وأقوى مثال على الأخلاق المبنية على الإيثار يتمثل في أعمال الأم تيريزا التي وهبت حباتها لمساعدة الفقراء.

نظرية الواجب المأخوذة عن الكلمة الإغريقية (deon) والتي تعني الواجب، لا تركز على الأفعال ونتائجها. وسواء كان الفعل أخلاقياً أم لا فإنه لا يعتمد على نتائجه (الغائية) فحسب، وإنما يعتمد أيضاً على ما إذا كان الفعل ذاته خيِّراً؛ فقول الحقيقة، والوفاء بالوعد، والإنصاف، واحترام الآخرين أمثلة على الأفعال الخيِّرة في ذاتها، بصرف النظر عن نتائجها. فمفهوم الواجب يركز على أفعال القائد والتزاماته الأخلاقية، ومسؤولياته/ مسؤولياته اللقيام بالشيء الصحيح.

في أواخر التسعينيات من القرن العشرين، استُدعي رئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون إلى الكونجرس؛ لأنه حلف كذباً حول علاقة أقامها مع إحدى المتدربات بالبيت الأبيض. ووجه مجلس النواب إليه التهمة بسبب هذا الفعل، إلا أن مجلس الشيوخ برأه. وفي أثناء المحاكمة الطويلة ظهر الرئيس في التليفزيون الوطني وألقى خطابه الشهير معلناً براءته، ولأن جلسات الاستماع التالية قدمت معلومات توحي أنه ربما كذب في أثناء خطابه الذي بثه التليفزيون، كان هناك العديد من الأمريكيين الذين اعتقدوا أن بيل كلينتون انتهك واجبه ومسؤوليته في قول الحقيقة (كشخص وقائد ورئيس). ومن منظور الواجب يمكن القول بأنه فشل في مسؤوليته الأخلاقية فيما يتعلق بعمل الشيء الصحيح - أي قول الحقيقة.

وبينما تتناول نظريتا الغائية والواجب الأخلاقي من خلال النظر إلى سلوك القائد، فإن المجموعة الثانية من النظريات تتناول الأخلاق من خلال خصائص القائد (انظر الشكل ١-١٦). وتسمى هذه النظريات بـ «النظريات المستندة إلى الفضيلة»، حيث تركز على القادة كبشر، وفي هذا المنظور فإن الفضائل تعد متأصلة في قلب الفرد وفي ميوله (بوجمان Pojman، ١٩٩٥). وعلوة على ذلك فإنه يُعتقد أن الفضائل والقدرات الأخلاقية ليست فطرية، وإنما يمكن اكتسابها وتعلمها من خلال الممارسة، فالناس يمكن أن يتعلموا من خلال أسرهم ومجتمعاتهم لكي يكونوا بشراً ملائمين أخلاقياً.

وعلى الرغم من أن نظريات الفضيلة لم تستعد شعبيتها إلا مؤخراً، إلا أن أصلها يعود في التقليد الغربي إلى عهد الإغريق وأعمال أفلاطون وأرسطو. والمصطلح الإغريقي المصاحب لهذه النظريات هو كلمة (aretaic)، التي تعني «التميز» أو «الفضيلة». واتساقاً مع أرسطو، يؤكد المدافعون الحاليون عن النظرية المستندة إلى الفضيلة أنه يتعين بذل مزيد من الاهتمام لتطوير القيم الأخلاقية والتدريب عليها (فاليسكويز ١٩٩٢، ٧elasquez). وبدلاً من إخبار الناس ماذا يفعلون، ينبغي توجيه الاهتمام إلى إخبار الناس ماذا ينبغي أن يكونوا؟ وذلك من خلال مساعدتهم على أن يصبحوا أكثر استقامة أخلاقياً.

إذن ما الفضائل بالنسبة للشخص الأخلاقي؟ هناك العديد من الفضائل؛ والتي تبدو جميعها ضرورية. واستناداً إلى كتابات أرسطو، يُظهر الشخص الأخلاقي الفضائل الآتية: الجرأة، والوقار، والكرم، وضبط النفس، والأمانة، والاجتماعية، والتواضع، وعدم المحاباة،

والعدل (فاليسكويز Velasquez). ويرى أرسطو أن الفضائل تسمح للأفراد بأن يحيوا حياة طيبة في المجتمعات. وعند تطبيق الأخلاق على القيادة والإدارة، أشار فاليسكويز إلى أنه يتعين على المديرين أن يطوروا مجموعة فضائل مثل: المثابرة، والروح العامة، والإخلاص، والإحسان، والتواضع.

وتعتمد الأخلاق المستندة إلى الفضيلة في جوهرها على كون المرء إنساناً خيراً وجديراً بالثقة. وبينها محكن للناس أن يتعلموا القيم الخيرة ويطوروها، فإن هذه النظرية تؤكد أن الفضائل تكون موجودة في تكوين المرء وشخصيته، ولدى ممارسة القيم الخيرة مع مرور الوقت من فترة الشباب إلى فترة النضج، تصبح القيم الخيرة من العادات، وجزءاً من الشخص نفسه. ويصبح الناس من خلال قول الحقيقة صادقين؛ ومن خلال التصدق على الفقراء يصبحون محسنين؛ ومن خلال ممارسة الإنصاف مع الآخرين يصبحون عادلين. وفضائلنا نابعة من أفعالنا؛ وأفعالنا تكشف عن فضائلنا (فرانكينا Frankena)، ١٩٧٣؛ بوجمان المورة الم

# مركزية الأخلاق بالنسبة للقيادة:

كما تمت مناقشته في الفصل الأول، القيادة عملية يؤشر القائد من خلالها في الآخرين من أجل الوصول إلى هدف مشترك. وبُعد «التأثير» للقيادة يتطلب أن يكون للقائد أثر في حياة من يقودهم. و إحداث التغيير في الآخرين يحمل في طياته عبئاً ومسؤولية أخلاقية كبيرة. ولأن القادة عادة يملكون قوة وسيطرة أكبر مما لدى أتباعهم، فإنهم يتحملون أيضاً مسؤولية أكبر لكي يكونوا ذوي حساسية نحو كيفية تأثير القيادة في حياة الأتباع.

وسواءً كان في العمل الجماعي أو في العمل التنظيمي أو في المشروعات الاجتماعية، فإن القادة يتفاعلون مع الأتباع ويستخدمونهم في سعيهم للوصول إلى الأهداف المشتركة. وفي كل هذه المواقف فإن القادة يتحملون مسؤولية أخلاقية بأن يتعاملوا مع الأتباع بكرامة واحترام - أن يتعاملوا معهم باعتبارهم بشراً لديهم هويات فريدة. وهذا «الاحترام للأشخاص» إنما يتطلب أن يكون القادة ذوي حساسية لمصالح الأتباع وحاجاتهم واهتماماتهم (بوشومب وبوي Bowie). وبينها نتحمل جميعاً مسؤولية أخلاقية في

التعامل مع الآخرين على أن لهم شخصيات فريدة، فإن القادة يتحملون مسؤولية خاصة؛ لأن طبيعة القيادة تضعهم في مواقف خاصة، وتتاح لهم فرصة أكبر للتأثير في الآخرين بطرق أفضل من غيرهم.

الأخلاق موضوع مركزي بالنسبة للقيادة؛ فالقادة يساعدون في إرساء وتعزيز القيم التنظيمية. لكل قائد فلسفة ووجهة نظر مميزة. وجميع القادة لديهم برامج وسلسلة من الاعتقادات والمقترحات والقيم والأفكار والقضايا التي يرغبون في «طرحها على الطاولة» (جيني Gini، ١٩٩٨). وللقيم التي يرسخها القائد تأثيرٌ كبير في القيم التي تتبناها المنظمة (كارلسون وبري وي ١٩٩٥، Carlson & Perrewe؛ شمينك وأمبروز ونويل ،١٩٩٥، من (١٩٩٨، ٢٠١٥؛ تريفينو ١٩٩٥، ١٩٩٠). ومرة أخرى، فالقادة بما لديهم من تأثير يقومون بدور رئيسي في إرساء المناخ الأخلاقي في منظماتهم.

وباختصار، الأخلاق مركزية بالنسبة للقيادة بسبب طبيعة عملية التأثير والحاجة إلى إشراك الأتباع في تحقيق الأهداف المشتركة، والأثر الذي يملكه القادة في تأسيس قيم المنظمة.

ويعرض الجزء الآتي مناقشة لبعض أعمال علماء القيادة البارزين الذين تناولوا قضايا ذات علاقة بالأخلاق والقيادة. وعلى الرغم من وجود العديد من وجهات النظر الأخرى إلا أن الذين نعرض أفكارهم عثلون التفكير السائد حالياً في مجال الأخلاق والقيادة.

# مفهوم هيفيتز Heifetz للقيادة الأخلاقية:

استناداً إلى ما قام به رونالد هيفيتز باعتباره عالماً نفسانياً وملاحظاته وتحليلاته للعديد من قادة العالم (من أمثال الرئيس ليندون جونسون، وموهنداس غاندي، ومرجريت سانغر)، فقد قام هيفيتز (١٩٩٤) بصياغة مدخل فريد في القيادة الأخلاقية؛ ويركز هذا المدخل على كيفية مساعدة القادة لأتباعهم على مواجهة الصراع، وإحداث تغييرات من خلال الصراع. ويرتبط مفهوم هيفيتز بالقيادة الأخلاقية لأنه يتناول القيم - قيم العمال وقيم المنظمات وقيم المجتمعات التي يعملون فيها. وطبقاً لهيفيتز، تشتمل القيادة على استخدام السلطة لمساعدة الأتباع في التعامل مع القيم المتصارعة التي تظهر في تغيير بيئات العمل والثقافات الاجتماعية. وبعد هذا مفهوماً أخلاقياً لأنه «بتناول» بشكل مباشر قيم العمال.

ويرى هيفيتز (١٩٩٤) أن القادة يجب أن يستخدموا السلطة لحشد الناس لمواجهة القضايا الملحة، فالقائد يوجِد لأتباعه «بيئة» مستقرة تتوافر فيها الثقة والرعاية والتعاطف. وفي ظل وجود بيئة داعمة للأتباع، فإنه يمكنهم أن يشعروا بالأمان في مواجهة المشكلات الصعبة. ويستخدم القادة السلطة بصفة خاصة لدفع الناس للاهتمام بالقضايا، ويتصرفون على أنهم مقومون للواقع فيما يتعلق بالمعلومات، ويشكلون القضايا ويديرونها، ويوفقون بين وجهات النظر المتصارعة، ويسهلون عملية اتخاذ القرار (هيفيتز ١٩٩٤ ص ١٩٩٤ ص داعه مع التغيير ونهوه الشخصي.

# مفهوم بيرنز Burns للقيادة الأخلاقية:

كما ناقشنا في الفصل الثامن، فإن نظرية بيرنز في القيادة التحويلية تؤكد بقوة حاجات الأتباع وقيمهم وأخلاقهم. وتتضمن القيادة التحويلية محاولات القادة لنقل الأتباع لتحمل مستويات أعلى من المسؤولية الأخلاقية. وهذا التأكيد يجعل القيادة التحويلية بعيدة عن معظم المداخل الأخرى التي تتناول القيادة، لأنها تطرح بشكل واضح أن للقيادة بُعداً أخلاقياً.

ومثل مفهوم هايفيتز يشير مفهوم بيرنز (١٩٧٨) إلى أنه من الضروري للقادة أن يشاركوا الأتباع ويساعدوهم في صراعاتهم الشخصية، فيما يتعلق بالقيم المتصارعة. والعلاقة بين القائد والتابع في هذه العملية تساهم في رفع مستوى الأخلاق لدى كل من القائد والتابع.

وجــذور موقــف بيرنز حول أخلاق القيــادة تعود في أصلها إلى أعــمال كُتَّاب من أمثال أبراهــام ماســلو Abraham Maslow، وميلتــون روكيتـش Milton Rokeach، ولورنس ولا المعالم، المعالم، المعالم المعالم المعالم، المعالم المعالم

وموقف بيرنز حول القيادة المتمثلة في عملية الارتقاء الأخلاقي لم تخْلُ من النقد، حيث

أثارت أسئلة عديدة، مثل: كيف تُختار مجموعة القيم الأخلاقية الأفضل؟ ومن هو الذي يقرر بأن بعض القرارات تستند إلى أسس أخلاقية أعلى من قرارات أخرى؟ وإذا كانت القيادة بحكم تعريفها تتطلب الارتقاء بالأداء الأخلاقي للفرد، فهل معنى هذا أن قيادة قائد ما كأدولف هتلر ليست قيادة بالفعل؟ وبتجاهل هذه الأسئلة المشروعة نجد أن مفهوم بيرنز للقيادة يعد فريداً وذلك لأنه يجعل الأخلاق خاصية مركزية بالنسبة للعملية، وقد وضعت كتاباته الأخلاق فيما يتعلق بمعنى القيادة وكيفية القيام بها.

# مفهوم غرين ليف Greenleaf للقيادة الأخلاقية:

في بداية السبعينيات من القرن العشرين طور غرين ليف مدخلاً قيادياً أطلق عليه «القيادة الخادمة». وقد اكتسب هذا المدخل شهرة في السنوات الأخيرة (بلوك ch. Block)، وقد اكتسب هذا المدخل شهرة في السنوات الأخيرة (بلوك ١٩٩٣، ١٩٨٩، ١٩٩٣). ويركز مدخل القيادة الخادمة، من خلال ما تضمنه من تأكيدات قوية على أنه ينبغي على القادة أن يهتموا بمصالح أتباعهم، وأن يتعاطفوا معهم؛ وأن يقدموا لهم العناية والرعاية.

ويقول غرين ليف (١٩٧٠، ١٩٧٠) بأن القيادة تُوهب لشخص خادم بطبيعته. وفي الواقع فالطريقة التي يظهر بها فرد ما قائداً هي بأن يكون خادماً أولاً، فهو يركز على حاجات أتباعه ويساعدهم في أن يصبحوا أكثر معرفةً وحريةً واستقلالاً، وأن يكونوا هم أنفسهم خُدًّاماً، وهم يُثيرون هؤلاء القادة الآخرين بحضورهم.

وبالإضافة إلى الخدمة، فالقائد الخادم لديه مسؤولية اجتماعية بأن يهتم بـ«المعوزين»، ويتعـرف عليهم كشركاء متسـاويين في حيـاة المنظمة. وحين يوجد عدم المسـاواة وعدم العدالة الاجتماعية، يحاول القائد الخادم القضاء عليها (جراهام Graham، ١٩٩١). وعندما يصبح القائد خادماً، فإنه يسـتخدم القوة المؤسساتية للسيطرة بشكل أقل حين يقوم بنقل السلطة إلى الأتباع، والقيادة الخادمة تثمن مشاركة كل واحد في الحياة الاجتماعية؛ لأن هذه المشـاركة تتم داخل مجتمع يشعر فيه الشـخص بالاحترام والثقة والقوة الفردية الكاملة. ويؤكد غرين ليف تأكيداً شديداً على الاستماع والتعاطف والقبول غير المشروط للآخرين.

تضمنـت رواية (رحلـة إلى الـشرق) لهيرمـان هـس (Herman Hesse (1956 مثالاً

للقيادة حيث كانت الملهم لغرين ليف في صياغته للقيادة الخادمة. وتدور القصة حول مجموعة من المسافرين في رحلة أسطورية رافقهم فيها خادم، يقوم بأعمال روتينية بسيطة للمسافرين، ويساهم في مؤازرتهم بسبب دعابته وأغانيه. وقد كان لحضور الخادم تأثيراً غير عادي في المجموعة، فعندما يختفي تتفكك مجموعة المسافرين وتتوقف عن رحلتها، فبدونه لم يستطيعوا الاستمرار. لقد كان هو قائد المجموعة. وقد برز قائداً من خلال رعايته للمسافرين.

إن الفكرة المشتركة بين هذه المفاهيم الثلاثة التي طرحها هيفيتز وبيرنز وغرين ليف هيي أن العلاقة بين القائد والتابع تعد مركزية بالنسبة للقيادة الأخلاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد هذه المفاهيم جميعها أنه من الضروري بالنسبة للقادة أن يهتموا بشكل دقيق بحاجات أتباعهم الخاصة. وتعد هذه الأفكار التي قدمها علماء القيادة متوازية ومنسجمة مع «خُلُـق الرعاية» الذي طرحه غيليجان (1992) Gilligan ونودينجس (Roddings)، الذي يرى أن العلاقات الشخصية نقطة البداية بالنسبة للأخلاق، وخُلُق الرعاية مهم للغاية في المنظمات لأنه المكون الرئيسي في بناء الثقة والعلاقات التعاونية (برادي 1994)، Prady

الشكل (٣-١٦) مبادئ القيادة الأخلاقية

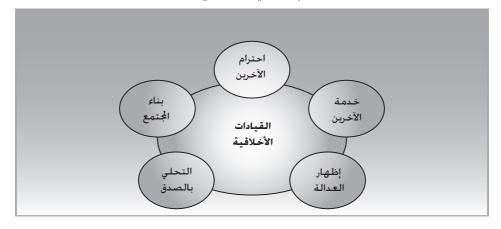

### مبادئ القيادة الأخلاقية:

ننتقـل في هذا الجزء إلى مناقشـة مبادئ القيادة الأخلاقيـة، التي تعود أصولها إلى عهد أرسـطو. ولقد نوقشـت أهمية هذه المبـادئ في العديد من العلوم مـن بينها الأخلاق في السـطو. ولقد نوقشـت أهمية هذه المبـادئ في العديد من العلوم مـن بينها الأخلاق في الطـب الأحيـائي (بوشـامب وشـيلدرس Reauchamp & Childress)، وأخـلاق العمل (بوشـامب وبووِي Bowie & Bowie والاستشارات النفسية (كتشنر العمل (بوشـامب وبووِي Komives)، وتعليـم القيـادة، (كوميفز Komives) ولـوكاس العمل العمل المهادئ ليسـت شـاملة إلا أنها تمثل أساساً لتطوير القيادة الأخلاقية السـليمة: كالاحترام، والخدمة، والعدالـة، والأمانة، والاجتماعية (انظر الشكل ١٦-٣).

# القادة الأخلاقيون يحترمون الآخرين:

قال الفيلسوف إيمانويل كانط Immanuel Kant (١٨٠٤-١٨٠٤): إنه من واجبنا أن نعامل الآخرين باحترام، بمعنى أن نعامل الآخرين كغايات بحد أنفسهم لا كوسائل لغايات. وكما بيَّن بوشامب وبووِي Bowie & Bowie (١٩٨٨) «أنه يجب معاملة الأشخاص وكأن لديهم أهدافهم الشخصية المستقلة، ويجب عدم معاملتهم تماماً كوسائل لأهداف شخصية لآخرين» (ص ٣٧). ويستمران في القول بأن معاملة الآخرين كغايات لا كوسائل إنما يتطلب أن نعامل قرارات الآخرين وقيمهم باحترام؛ لأن الفشل في القيام بذلك سوف يعنى أننا نعاملهم كوسائل لغاياتنا.

والقادة الذين يحترمون الآخرين يسمحون لهم أن يكوّنوا أنفسهم برغباتهم وطموحاتهم الإبداعية، وهم يتعاملون مع الأشخاص الآخرين من منطلق الإحساس بقيمتهم غير المشروطة، واختلافاتهم الفردية القيّمة (كتشنر ١٩٨٤، Kitchener). ويتضمن الاحترام تقدير أفكار الآخرين واحترامهم باعتبارهم بشراً، ورجا يتطلب أن يتنازل القادة للآخرين. وكما يقول بيرنز (1978) Burns ينبغي أن يُنَشِّئ القادة الأتباع بأن يصبحوا واعين بحاجاتهم وقيمهم وأهدافهم، ويساعدونهم في تكاملها مع حاجات القائد وقيمه وأهدافه.

واحترام الآخرين خلقٌ معقد شبيهٌ بالاحترام الذي يعلمه الآباء لأطفالهم وهم صغار،

إلا أنه أعمق من ذلك. والاحترام معناه أن القائد ينصت باهتمام إلى أتباعه، وأن يتعاطف معهم، ويتسامح مع وجهات نظرهم المتعارضة مع وجهة نظره. ويعني كذلك التعامل مع الأتباع بطرق تعزز معتقداتهم واتجاهاتهم وقيمهم. وعندما يُظهر القائد الاحترام لأتباعه، فإن الأتباع يمكنهم أن يشعروا بالأهلية حيال عملهم. وباختصار القادة الذين يُظهرون الاحترام للآخرين إنما يتعاملون معهم على أنهم بشر جديرون بالاحترام.

# القادة الأخلاقيون يخدمون الآخرين:

في بداية هذا الفصل، قارنا بين نظريتين أخلاقيتين، إحداهما تقوم على الاهتمام بالذات (مذهب الأيثار الأخلاقي). (مذهب الأيثار الأخلاقي). والأخرى تقوم على الاهتمام بالآخرين (مذهب الإيثار الأخلاقي). ومن الواضح أن مبدأ الخدمة مثال لمذهب الإيثار. والقادة الذين يخدمون غيرهم يُؤثِرون الآخرين على أنفسهم. وهم يضعون رفاهية أتباعهم في موضع الصدارة في خططهم، وفي بيئة العمل يمكن ملاحظة السلوك الإيثاري في أنشطة تدريب المديرين لموظفيهم على رأس العمل، وسلوكيات المواطنة (كانونجو ومندونكا رأس العمل، وسلوكيات المواطنة (كانونجو ومندونكا).

والمسؤولية الأخلاقية للقائد في خدمة الآخرين تُشَابه إلى حد كبير بالمبدأ الأخلاقي في الرعاية الصحية القائمة على الإحسان، وكلمة (beneficence بمعنى الإحسان) مأخوذة عن تقليد أبقراطيس الذي يقول أنه ينبغي أن يتولى الموظفون في الرعاية الصحية اتخاذ الخيارات التي تفيد المرضى. وبشكل عام، يؤكد الإحسان أنه من واجب مقدمي هذه الخدمة مساعدة الآخرين على تحقيق مصالحهم، وبلوغ أهدافهم المشروعة (بوشامب وتشيلدرس، ١٩٩٤). ومثل بالمهنيين في تقديم الرعاية الصحية، فإن من مسؤولية القادة الأخلاقيين الاهتمام بالآخرين، وخدمتهم، واتخاذ القرارات المفيدة لهم، والتي لا تضر بمصالحهم.

وفي العقد الماضي كان هناك الكثير من التأكيد على مبدأ الخدمة في أدبيات القيادة، وفي العقد الماضي كان هناك الكثير من التأكيد على مبدأ الخدمة في أدبيات القيادة، وهذا ظاهر بشكل واضح في كتابات بلوك (1993) Block (1993، وكوفي (1977) بري (1984) Pree (1987)، وجرين ليف (1987) Rouzes & Posner (1995)؛ فجميعهم وكوزس وبوسنر (1984) Noddings (1984)؛ فجميعهم

يؤكدون أن الاهتمام بالآخرين هو أساس القيادة الأخلاقية، ويمكن ملاحظة مزيد من التأكيد على الخدمة في أعمال سنج (1990) Senge في كتاباته القيّمة عن المنظمات القابلة للتعلم. ويؤكد سنج بأن إحدى المهام الرئيسية التي يتعين على القادة القيام بها في تعليم المنظمات هي أن يكون القائد خادماً للرؤية داخل المنظمة. ومعنى أن يكون خادماً أي أن يتولى القائد توضيح ورعاية الرؤية التي تعد أكبر من الشخص ذاته. ومعنى هذا ألا يكون القائد منطوياً حول ذاته، وإنما يعمل على تكامل نفسه أو رؤيته مع رؤية الآخرين داخل المنظمة. يرى القادة الفاعلون أن رؤيتهم الشخصية جزء مهم من شيء أكبر من أنفسهم، أي: جزء من المنظمة والمجتمع بشكل عام.

وباختصار، سواءً أكان مفهوم غرين ليف للكتابة عن «المعوزين»، أو مفهوم سينج عن هبة نفسه لغاية أكبر، فإن الفكرة التي تكمن وراء الخدمة هي المساهمة في الصالح الأكبر للآخرين. وحين يشارك القادة الأخلاقيون في مبدأ الخدمة فإنه يجب عليهم أن يكونوا معوراً لأتباعهم، كما يجب أن يضعوا مصالح الآخرين في صدارة أعمالهم، وأن يتصرفوا بطريقة تحقق النفع للجميع.

# القادة الأخلاقيون عادلون:

يهتم القادة الأخلاقيون بقضايا العدالة والمساواة، ويجعلون من أولى أولوياتهم التعامل مع جميع أتباعهم بطريقة متساوية، وتستلزم العدالة أن يضع القادة قضايا العدالة محور اتخاذ قراراتهم، وكقاعدة لا ينبغي أن يتلقى أي أحد معاملة خاصة أو اعتباراً خاصاً إلا إذا كان موقفه الخاص يتطلب ذلك. وفي الحالات التي يتم فيها معاملة الأفراد على نحو مختلف، فإن أسس تلك المعاملة المختلفة يجب أن تكون واضحة ومعقولة وقائمة على قيم أخلاقية سليمة.

وعلى سبيل المثال، قد يتذكر الكثير منا انخراطنا في إحدى الفرق الرياضية ونحن صغار. المدربون الذين أحببناهم هم أولئك الذين كانوا عادلين معنا. وبصرف النظر عن أي شيء فنحن لم نُرِدْ أن يعامل المدرب أي شخص بطريقة مختلفة عن البقية. وفي المواقف التي يأتي فيها شخص ما متأخراً بعذر غير مقنع، فنحن نريده أن يكون منتظماً مثلما نحن منتظمون.

ولو كان هناك مشكلة لأحد اللاعبين واحتاج إلى استراحة، فنحن نريد من المدرب أن يمنحه إياها. ولا جدال في أن المدربين الجيدين هم الذين لا يحابون أحداً، والذين يمنحون فرصة اللعب لجميع اللاعبين دون استثناء. وفي الواقع إن ما أردناه هو أن يكون المدرب منصفاً وعادلاً.

وعند توزيع الموارد والمكافآت أو العقوبات على الموظفين، وتطبيق القواعد المستخدمة فإن ذلك يلعب دوراً رئيسياً بالتعبير عن مدى اهتمام القائد بالعدالة والإنصاف.

ويبين رولز (1971) Rauls بأن الاهتمام بقضايا الإنصاف يعد مطلباً بالنسبة لكل الناس الذين يتعاونون معاً لتعزيز مصالحهم المشتركة، والأمر شبيه بالقاعدة الذهبية التي تقول: عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك. وإذا توقعنا الإنصاف من الآخرين في معاملتهم لنا، فإننا نعاملهم بإنصاف في تعاملاتنا معهم. وتصبح قضايا الإنصاف إشكالية؛ لأن هناك محدودية دائمة في السلع والموارد؛ وهناك منافسة دائمة في الحصول على الأشياء المحدودة والمتاحة، وبسبب الندرة الحقيقية أو المتخيلة للموارد، غالباً ما تحدث الصراعات بين الأفراد حول طرق التوزيع العادلة. ومن الضروري بالنسبة للقادة أن يبينوا بوضوح قواعد توزيع الكافآت، وطبيعة تلك القواعد تقول الكثير حول الأسس الأخلاقية للقائد وللمنظمة.

وقد لخص بوشامب وبووي (١٩٨٨) العديد من المبادئ المشتركة التي ترشد القادة إلى كيفية توزيع المنافع والأعباء بإنصاف في المنظمة (انظر الشكل ١٦-٤). وعلى الرغم من أن هذه المبادئ ليست شاملة، إلا أنها تشير إلى السبب المنطقي في اختيار القادة لتوزيع الأشياء بالطريقة التي يقومون بها في المنظمات، وفي موقف معين ربا يستخدم أحد القادة مبدأ واحداً أو مجموعة من المبادئ في معاملة الأتباع.

الشكل (١٦-٤) مبادئ توزيع العدالة

تطبيق هذه المبادىء في مواقف مختلفة:

- ١ ـ كل شخص يحصل على نصيب متساو.
- ٢ ـ كل شخص يعامل وفق احتياجاته الشخصية.
  - ٣ ـ كل شخص يعامل وفق حقوقه الشخصية.
    - ٤ \_ كل شخص يعامل وفق جهوده الفردية.
- ٥ ـ كل شخص يعامل وفق مساهماته الاجتماعية.
  - ٦ ـ كل شخص يعامل وفق جدارته في العمل.

ولكي نشرح المبادئ المبينة في الشكل (١٦-٤)، لنتأمل المثال الافتراضي الآتي: تخيل أنك صاحب شركة صغيرة للشاحنات توظف ٥٠ سائقاً. وأنك قد افتتحت للتو خطاً جديداً، وهو خط واعد بأن يدر ربحاً طيباً، وله جدول نموذجي. ويمكن تعيين سائق واحد فقط للعمل في هذا الخط، ولكن تقدّم للعمل فيه سائقون عديدون. وشعر كل شخص بأن لديه فرصة متساوية مع غيره للحصول على فرصة العمل في الخط الجديد. أحد السائقين قد فقد زوجته مؤخراً بعد إصابتها بسرطان الثدي، ومن ثم فهو يكافح لرعاية أطفاله الثلاثة (حاجة فردية). وهناك سائقان من الأقليات، ويشعر أحدهما بقوة بأن له الحق في الوظيفة. وهناك سائقة قد عملت على مدى ثلاث سنوات، وتشعر بأن خبرتها تجعلها المرشح المنطقي للعمل بالخط الجديد. وأحد السائقين يعمل بمجلس السلامة الوطني ولديه سجل قيادة خال من الحوادث على مدى ٢٠ عاماً (إسهام مجتمعي). وهناك سائقان عملا بالشركة منذ للشركة هو من سيتم تعيينه بطريقة عادلة. على الرغم من أن عوامل أخرى عديدة يمكن أن تؤثر في قرارك (أي: الأقدمية، أو معدل الراتب، أو صحة الموظف)، إلا أن المبادئ المبينة في الشكل (٢٥-٤) تقدّم مجموعة من الإرشادات لتحديد من سيتولى العمل بالخط الجديد.

# القادة الأخلاقيون صادقون:

عندما كنا صغاراً كانت هناك جملة سمعناها مراراً من الكبار وهي «لا تكذب أبداً». ولكي نكون نحن خيرين يجب أن نقول الصدق، وبالنسبة للقادة الدرس هو نفسه. لكي يكون القائد جيداً، فإنه بحاجة إلى أن يكون صادقاً.

وأهمية كوننا صادقين يمكن فهمها على نحو أكثر وضوحاً حين نتأمل نقيض الصدق: عدم الأمانة (جاكسا وبريتشارد .١٩٨٨ ، Jaksa & Pritcho ch). وعدم الأمانة شكل من أشكال الكذب، وهي طريقة في تضليل الواقع. وعدم الأمانة يمكن أن يجر العديد من النتائج المرفوضة، وأولها خلق عدم الثقة. وعندما لا يكون القادة صادقين، فإن الآخرين لا يرونهم جديرين بالاعتماد عليهم والوثوق بهم. ولذلك يفقد الناس الثقة فيما يقولونه وينادون به، ويقل احترامهم لهم، ويتلاشى تأثيرهم؛ لأن الآخرين لم يعودوا يثقون بهم أو يصدقونهم.

وفيما يتعلق بالآخرين، فعدم الأمانة له تأثير سلبي أيضاً. وعدم الأمانة يضع قيداً على كيفية ارتباط الناس بعضهم ببعض. ونحن عندما نكذب على الآخرين، فإننا في حقيقة الأمر نقول إن لدينا الرغبة في التلاعب بالعلاقة وفقاً لمفاهيمنا الخاصة. نحن نقول بأننا لا نثق بعلاقتنا بالشخص الآخر لكي نكون قادرين على التعامل مع المعلومات التي لدينا. وفي الواقع نحن نضع أنفسنا قبل هذه العلاقة بالقول بأننا نعرف الأفضل لهذه العلاقة. والتأثير البعيد المدى لهذا النوع من السلوك هو أنه يضعف العلاقات، ويسهم الكذب في تدني العلاقات حتى حين يُستخدم بنية حسنة.

ولكن كون الشخص صادقاً لا ينحصر في قول الحقيقة فحسب، وإنما لذلك علاقة أيضاً بالانفتاح مع الآخرين، وطرح الواقع بأكمل وأتم ما يمكن. وهذه ليست مهمة سهلة؛ لأن هناك أوقاتاً يمكن أن يكون قول الحقيقة كاملة فيها مدمراً أو يعطي نتائج عكسية. والتحدي الذي يواجهه القادة هو كيفية إيجاد التوازن بين كون القائد منفتحاً وصادقاً بينما يقوم في الوقت نفسه برصد ما عليه إفشاؤه في موقف معين. ومن المهم بالنسبة للقادة أن يكونوا موضع ثقة، كما أنه من الضروري في الوقت نفسه أن يكونوا ذوي حساسية نحو اتجاهات الآخرين ومشاعرهم. والقيادة الصادقة تتضمن مجموعة واسعة من السلوكيات.

ويوضح دالا كوستا (١٩٩٨) هذه النقطة في كتابه «الأخلاق الملحة»، حيث يقول: إن صدق القائد إنما يعني أكثر من عدم التضليل، وبالنسبة للقادة داخل المنظمة فإن صدقه يعني «عدم الوعد بما لا يمكنه تقديمه، وعدم التضليل، وعدم الاحتماء بالمراوغات، وعدم التخلي عن الالتزامات، وعدم التملص من المحاسبة، وألا يقبل أن تعفينا ضغوط العمل الخاصة بالبقاء للأصلح من مسؤولية احترام كرامة الآخر وإنسانيته» (ص ١٦٤). بالإضافة إلى ذلك يشير دالا كوستا إلى أنه من الضروري أن تقر وتعترف المنظمات بضرورة الصدق وتكافؤ السلوكيات الصادقة داخل المنظمة.

# القادة الأخلاقيون يبنون المجتمع:

عرفنا القيادة في الفصل الأول بأنها عملية التأثير في الآخرين من أجل الوصول إلى هدف مشترك. إن لهذا التعريف بُعداً أخلاقياً واضحاً؛ لأنه يشير إلى هدف مشترك، والهدف المشترك يتطلب أن يتفق القائد والأتباع على التوجه الذي تتخذه المجموعة، والقادة بحاجة إلى أن يأخذوا بعين الاعتبار أهدافهم وأهداف أتباعهم أثناء عملهم من أجل تحقيق الأهداف المناسبة لكل منهم. وهذا معناه أن القادة لا يمكنهم فرض إرادتهم على الآخرين. وهم بحاجة إلى البحث عن الأهداف التي تتفق مع الجميع.

ويضع بيرنز (١٩٧٨) هـذه الفكرة في صلب نظريته حول القيادة التحويلية. فالقائد التحويلي يحاول تحريك المجموعة نحو هدف مشترك، يحقق النفع لكل من القادة والأتباع، وعند التحرك نحو الأهداف المشتركة، يتغير القائد والتابع. إن هذه الخاصية هي التي جعلت نظرية بيرنز متميزة عن غيرها من النظريات التي تتناول القيادة، ويرى بيرنز أنه يتعين أن تكون القيادة متجذرة في العلاقة بين القائد والتابع، ولا يمكن للقائد أن يتحكم فيها مثلما كان تأثير هتلر في ألمانيا، حيث أجبر الشعب قسراً على تلبية أهدافه الخاصة، وعمل على تحقيق أهداف لا تخدم صالح الإنسانية.

القائد الأخلاقي يأخذ في الاعتبار أهداف الجميع داخل المجموعة، وهو متنبه لأهداف المجتمع. ويُظهر مثل هذا القائد خُلُق الرعاية نحو الآخرين (جيليجان، ١٩٨٢؛ نودينجز، ١٩٨٤)، ولا يجبر الآخرين أو يتجاهل نواياهم.

ويتقدم روست Rost الأخلاقية تتطلب الانتباه إلى أن القيادة الأخلاقية تتطلب الانتباه إلى فضيلة مدنية، ويقصد بالفضيلة المدنية أنه يلزم القادة والأتباع الانتباه إلى أكثر من الأهداف المتبادلة والمحددة. فهم بحاجة إلى أن يلتزموا بأهداف المجتمع وغاياته. وطبقاً لما كتبه بيرنز (١٩٧٨ ص ٤٢٩)، يبدأ القادة والأتباع التحويليون في الوصول إلى أهداف مشتركة اجتماعية أوسع، ويسعون إلى إرساء أهداف أخلاقية أعلى وأشمل. وتلتقي جميع أهدافنا الفردية والجماعية في الصالح المشترك وفي المصلحة العامة. ويلزمنا أن نولي الاهتمام بأن التغيرات التي يقترحها القائد والأتباع سوف تؤثر في المنظمة الأكبر، وفي مجتمع المنظمة، وفي المجتمع بصفة عامة، والقائد الأخلاقي معنيٌّ بالصالح المشترك بأوسع معانيه.

### نقاط القوة:

ناقش هذا الفصل مجموعة واسعة من الأفكار ذات العلاقة بالأخلاق والقيادة. ويتضمن الحقل العام لهذه الدراسة نقاط قوة عديدة أهمها ما يأتي:

أولاً - يقدم هذا الفصل مجموعة من البحوث الحديثة حول القضايا الأخلاقية. ويوجد هناك طلب كبير على القيادة الأخلاقية في مجتمعنا اليوم، وبدءاً بإدارة نيكسون في السبعينيات، واستمراراً حتى إدارة كلينتون في التسعينيات، يلح الناس على مستويات أعلى من المسؤولية الأخلاقية لقادتهم، وفي الوقت الذي يبدو فيه وجود فراغ في القيادة الأخلاقية، يقدم لنا هذا البحث بعض التوجهات في كيفية التفكير في القيادة الأخلاقية وكيفية تطبيقها.

ثانياً - توحي هذه المجموعة من البحوث بأن الأخلاق ينبغي أن تكون جزءاً مكملاً لموضوع القيادة الأوسع. وباستثناء القيادة التحويلية لبيرنز، فإن أياً من نظريات القيادة الأخرى التي نوقشت في هذا الكتاب لا تشتمل على الأخلاق كبُعد لعملية القيادة، ويشير هذا الفصل إلى أن القيادة ليست ظاهرة غير أخلاقية، لكنها عملية التأثير في الآخرين؛ وهي ذات بُعد أخلاقي يميزها عن أنواع التأثير الأخرى، كالإكراه أو الاستبداد، وتشتمل القيادة على القيم، ومن بينها إظهار الاحترام للأتباع، والعدل مع الآخرين، وبناء المجتمع. وهي ليست عملية يمكن إظهارها بدون إظهار قيمنا، ونحن عندما نؤثر في الآخرين، يكون لنا أثر عليهم؛ ومعنى هذا أنه يلزمنا أن نولى اهتماماً لقيمنا وأخلاقنا.

ثالثاً - إن هـذه المجموعة مـن البحوث تؤكد عـدة مبادئ ضروريـة لتطوير القيادة الأخلاقية. والمناقب التي نوقشت في هذا البحث موجودة منذ ما يزيد على ألفي عام، وتتم مراجعتها في هذا الفصل لما تمثله من أهمية بالنسبة لقادة اليوم.

#### نقاط الضعف:

على الرغم من أن موضوع الأخلاق والقيادة يحتوي على العديد من نقاط القوة، إلا أنه لا يخلو من بعض نقاط الضعف، أهمها:

أولاً - موضوع القيادة مجال للبحث ما يزال في مرحلته الأولى من التطوير، ولهذا فإنه يفتقر إلى مجموعة قوية من الاستنتاجات البحثية التقليدية لتعزيزه. وكما أشرنا في بداية هذا الفصل، لم يُنشر سوى القليل من البحوث حول الأسس النظرية لأخلاق القيادة. وعلى الرغم من نشر دراسات عديدة حول أخلاق العمل، إلا أن هذه الدراسات لا تتعلق بصورة مباشرة بالقيادة الأخلاقية، ومن بين البحوث التي أجريت على الأخلاق هناك مجموعة قليلة منها تدور حول طبيعة مشكلة القيادة الأخلاقية. وإلى أن يتم إجراء عدد أكبر من الدراسات البحثية يتناول بشكل مباشر الأبعاد الأخلاقية للقيادة، سوف تظل الصياغات النظرية حول العملية مؤقتة وغير نهائية.

ثانياً - تعتمد أخلاق القيادة اليوم أساساً على كتابات عدد قليل من الأفراد الذين كتبوا مقالات ومؤلفات متأثرة إلى حد كبير بآرائهم الشخصية حول طبيعة أخلاق القيادة ونظرتهم للعالم. وعلى الرغم من أن هذه الكتابات (من قبيل كتابات جرين ليف وبيرنز) صمدت خلال هذه الفترة الزمنية، إلا أنه لم يتم اختيارها باستخدام مناهج البحوث التقليدية سواء كانت كمية أو نوعية. فهي بحوث وصفية في الأساس وذات طبيعة تخصصية، وهكذا فأخلاق القيادة تفتقر إلى السند التجريبي التقليدي الذي يلازم عادة النظريات المقبولة في السلوك البشري.

# التطبيق:

على الرغم من مناقشة قضايا الأخلاق والقيادة مراراً في مجتمع اليوم، إلا أن هذا

الاهتمام لم يودِّ إلى تقديم عدد كبير من البرامج في التدريب والتطوير مصممة لتعليم القيادة الأخلاقية، والعديد من البرامج الجديدة موجه نحو مساعدة المديرين في أن يصبحوا أناساً أكثر فاعلية في العمل وفي الحياة بصفة عامة، ولكن هذه البرامج لا تستهدف بصورة معال الأخلاق والقيادة.

إلا أنه يمكن تطبيق البحث الذي أجري حول الأخلاق والقيادة في هذا الفصل على الأفراد في جميع مستويات المنظمات وفي كل مجالات الحياة، ومن الضروري، على الأقل في الحدود الدنيا، أن نبين أن القيادة تشتمل على القيم، وأنه لا يمكن لأحد أن يكون قائداً دون أن يكون واعياً ومهتماً بقيمه الخاصة. ولأن القيادة ذات بُعد أخلاقي، فإنه مطلوب من القادة أن يكونوا مدركين للطريقة التى تحدد بها أخلاقياتهم قيادتهم.

ويمكن للمديرين والقادة أن يستخدموا المعلومات الواردة في هذا الفصل من أجل فهم أفضل لأنفسهم، وتعزيز أساليبهم القيادية. والنظريات الأخلاقية يمكن أن تذكر القادة أن يسالوا أنفسهم: «ما الصواب والعدل الذي يتعين فعله؟» أو «ما الذي يتعين على الشخص الفاضل فعله؟». ويمكن للقادة أن يستخدموا المبادئ الأخلاقية التي وصفت في هذا البحث كمقاييس معيارية لسلوكهم. هل أظهر الاحترام للآخرين؟ هل أتصرف بروح طيبة؟ هل أظهر الصدق والإخلاص للآخرين؟ هل أخدم مجتمعي؟ وأخيراً يمكننا أن نتعلم من موضوع هذا البحث أن العلاقة بين القائد والأتباع ضرورية للقيادة الأخلاقية. ولكي نكون قادة أخلاقيين، يجب أن نكون ذوي حساسية لحاجات الآخرين، وأن نتعامل معهم بإنصاف، وأن نهتم بهم.

# الحالات الدراسية:

يتضمن الجزء الآتي ثلاث حالات دراسية (الحالة ٢١-١، ٢١-٢، ٢١-٣) مبنية على مواقف واقعية كانت القيادة الأخلاقية فيها مطلوبة. وتصف (الحالة ٢١-١) صاحب أحد الأعمال الصغيرة، والمشكلات الأخلاقية التي يواجهها أثناء فترة الاندماج الصعبة. وتتناول (الحالة ٢١-٢) المدخل الفريد لإحدى شركات التصنيع نحو معايير السلامة. وتتناول (الحالة ٢١-٣) المُخلاقية التي تحيط بكيفية تحديد إحدى شركات توفير الموارد البشرية لأسعار

خدماتها. وفي نهاية كل حالة، هناك أسئلة توضح الصعوبات والتعقيدات في ممارسة القيادة الأخلاقية.

#### الحالة (١-١٦)

#### شركة تكافح بدون سيولة مالية

اشـــترى ناصر الأحمد شركة كمبيوتر صغيرة، وبعد عدة سنوات من الكفاح بدأت عوائد الشركة وأرباحها بالنمو وفقاً للبيانات المالية، ولكن لا تتوافر سيولة نقدية كافية.

وكان المساهمون الرئيسيون بالشركة، كالبنك، والبائعين، والمستثمرين، يمارسون ضغطاً على ناصر من أجل تحسين المكاسب والتدفق النقدي. وقد هددوا بأن يتركوا العمل إذا لم تحدث تغيرات كبيرة. وفي الوقت نفسه، ومع ازدياد الأمور سوءاً، تلقى ناصر إشعاراً بأن عقوداً تمثل حوالي (70٪) من عوائده سوف يفقدها في المنافسة.

واستجاب ناصر بتسريح عدد من الموظفين، وتجميد الأجور، وإغلاق العديد من العمليات الهامشية. ولكن هذه الجهود لم تكن كافية. وكان ناصر ما يزال بحاجة إلى المزيد من النقد والإدارة المهنية. ولكي يظل محافظاً على نشاطه، كان أمام ناصر ثلاثة خيارات:

- 1- يمكنه التفاوض مع المستثمرين والبنوك. وإذا فعل هذا فسوف تساعده البنوك على توظيف موظفين جدد متميزين، وتقدم له تمويلاً مؤقتاً لدعم الشركة أثناء إعادة هيكلتها. وفي الجانب الآخر فإن مكانته داخل المنظمة سوف تتغير تغيراً كبيراً في حالة تبنيه هذا الخيار؛ فبدلاً من كونه مالكاً للشركة، سيصبح ناصر مديراً للشركة على أفضل تقدير.
- 7- يمكنه الحفاظ على سيطرته والاستمرار في استبدال موظفي الإدارة، مبيناً لهم أن الشركة كانت تمر بمرحلة حرجة، وأن مستقبل المنظمة يعتمد على قدرة المديرين الجدد على بناء المصداقية، وتحسين الأداء في مدة عام واحد. وسوف يتعين عليه أن يكشف عن تجميد الأجور على مدى العامين الماضيين، وأن يبين أنه لا يمكنه تقديم مرتبات تنافسية أو مزايا تقليدية معينة. وإذا تبنى ناصر هذا الخيار فسوف يجد صعوبة في تعيين مديريان ماهرين، لأنهم لن يرغبوا في أن يكونوا في موقف يشهد فشلاً في العمليات،

وعدم وجود سيولة. وفي حالة نجاح ناصر، فإن هذا الخيار سوف يسمح له بالحفاظ على سيطرته، وإنقاذ سمعته.

٣- عكنـه أن يظل محافظـاً على القيادة، وأن يسـتمر في تغيير موظفـي الإدارة، ولكن لا يكنه أن يشرح بشكل تام خطورة الموقف. وقد يقول بأن الشركة هي إحدى الشركات الأسرع غوا، وأنها أكملت دورة تشغيلية، وأنه حقق أرباحاً من جديد، وأنه الآن يغير في الموظفين لكي ينتقل بالشركة إلى مستوى أفضل. ويمكنه أن يدعم هذه الصورة الإيجابية من خلال تقديم المعلومات المالية كما لو كانت حقيقية. وقد يكون هذا المدخل ناجحاً في اسـتقطاب موظفين مؤهلين جدد، ولكن المديرين الجدد قد يلتحقون بالشركة لفترة قصيرة جداً ثم يغادرونها، وقد لا يشـعرون بالـولاء للشركة لعدم مصداقية ناصر. هذا الخيار ربما يمنح ناصر الفرصة للاستمرارية والمحافظة على جميع موظفيه.

#### الأسئلة:

- ١ من بين الخيارات الثلاثة المتاحة لناصر، أيها الأكثر أخلاقية؟
- ٢ كيف تلعب الأنا في هذه الحالة؟ وفي أي الخيارات الثلاثة يكون الإيثار أكثر ظهوراً؟
- ٣- أيُّ الخيارات يوفر المصلحة الأعظم لأكبر عدد؟ ومن وجهة نظر أخلاقية ما واجب ناصر في هذا الموقف؟
  - ٤ ما الضغوط التي يواجهها ناصر فيما يتعلق بالصدق وقول الحقيقة المتعلقة موقفه؟

#### الحالة (٢-١٦)

#### ما مدى الأمان

الناظمية شركة صغيرة لصناعة البلاستيك تضم ٥٠ موظفاً، وعمرها ١٠ أعوام، وميزانها التجاري سليم، وتحقق مبيعات بقيمة ١٥ مليون ريال سنوياً. وتملك الشركة سجلاً جيداً في السلامة، كما أن شركة التأمين المؤمنة على الشركة لم تضطر إلى رفع أي دعاوى لموظفيها على مدى سنوات عديدة، ولم يقع فيها أي إصابات خطيرة من أي نوع منذ تأسيسها.

ويفخر صاحب الشركة بفريق العمل الداخلي وإجراءات العمل، ويصف ما يجري

داخلها بأنه شبيه بمستشفى مقارنة مع منافسيه، فالنظام، والكفاءة، والنظافة، أمور لها الأولوية في شركة الناظمية. فمن الملاحظ أن الشركة منظمة بشكل جيد.

ولدى الشركة مدخل فريد لضمان ظروف عمل آمنة، فهي في كل عام تقوم بإحضار مستشارين من خارج الشركة من صناعة التأمين، والسلامة التشغيلية، والإدارة الصحية لمراجعة الشركة حول أي ظروف غير آمنة. وفي كل عام تكشف تقارير التفتيش عن عديد من المخاوف التي تتم معالجتها من خلال جلب معدات جديدة، وعمل الإصلاحات، وتطوير إجراءات سير العمل. ولأن المفتشين يستمرون في إيجاد فرص للتحسين، فإن السلامة الكلية تتحسن كل عام.

ويعارض محاموها بشدة مدخل السلامة الذي تتبناه الشركة، ويقفون ضد الإجراء المتمثل في الاعتماد على مراجعين من خارجها، حيث يقولون بأنه لو رُفعت قضية ضد شركة الناظمية، فسوف تُستخدم أي قضايا سابقة كدليل على ممارسة تاريخية ومعرفة بظروف غير سليمة، بل إن المراجعات التي أجرتها الشركة عن طواعية يمكن أن تستخدم كذرائع لتقوية القضية ضد الشركة.

ويقر رئيس الشركة والإدارة بإمكانية تقليل المراجعات الخارجية، ولكنهم يشيرون إلى أن المراجعات الدورية مهمة لاستمرار تحسين سلامة كل شخص داخل الشركة، والغرض من هذه المراجعات هو جعل الشركة مكاناً آمناً، وهذا ما حدث بالفعل. وتشير الإدارة أيضاً إلى أن موظفي شركة الناظمية قد استجابوا على نحو إيجابي للمراجعات وللتغيرات التي نتجت عنها.

### الأسئلة:

- ١ هـل يمكن وصف شركة الناظمية بأنها «شركة» لديها مجموعة من القيم الأخلاقية المحددة؟ كيف تساهم سياسات الشركة في هذه الفلسفة؟
- ٢ مـا المفهـوم الأخلاقي الذي يشرح مدخل شركة الناظمية نحو قضايا السـلامة بشـكل أفضل؟ هل يمكن القول بأن الشركة تتبنى المدخل النفعي أو مدخل الواجب، أو المنهج القائم على الفضيلة؟

- ٣ فيما يتعلق بقضايا السلامة، كيف ترى الإدارة مسؤولياتها نحو موظفيها؟ وكيف يرى
   المحامون مسؤوليتهم نحو شركة الناظمية؟
  - ٤- لماذا يبدو أن أخلاق شركة الناظمية ومحامي الشركة في حالة صراع؟

الحالة (٣-١٦)

#### إعادة دراسة المقترح

بعد العمل لمدة ١٠ أعوام مديراً في شركة طباعة كبرى، قرر مساعد خالد إنشاء شركة طباعة خاصة به، وكان مساعد، بفضل خبرته واتصالاته السابقة، على ثقة من أنه مكنه النجاح في مجال الطباعة، ولكنه تساءل ما إذا كان يتعين عليه شراء مشروع قائم أو بدء مشروع جديد.

وكجزء من خطته، أجرى اتصالات مع إحدى منظمات توظيف المهنيين التي تحظى بشهرة كبيرة من أجل الحصول على تقدير الموارد البشرية لشركة مبتدئة. وتضمن التقدير تكاليف المرتبات، والحوافز، وتعويضات العاملين، وغير ذلك من خدمات الموارد البشرية التقليدية. ولأن مساعد لم يبدأ نشاطه بعد، قدمت منظمة توظيف المهنيين «تصوراً عاماً» لتشكيل الموظفين يمكن تطبيقه على الشركات الصغيرة في مجال الطباعة. وحيث إن المنظمة ليس لديها شيء ملموس، فقد وضعت لمساعد تشكيلة للموارد البشرية تعد مرتفعة على غير العادة.

وفي الوقت نفسه وجد مساعد شركة صغيرة قائمة، أعجبته واشتراها، ثم اتصل بالمنظمة ليوقع عقداً معها من أجل توفير خدمات الموارد البشرية بالسعر السابق، وكان مستعداً لامتلاك الشركة وبدء نشاطه التجاري، لذلك وقع العقد الأصلي كما قدم إليه. وبعد أن وقع مساعد العقد قامت المنظمة بمراجعة المقترح الأول بناءً على الأرقام الفعلية للشركة التي اشتراها. وهذه المراجعة أثارت مخاوف عديدة للإدارة. وبينما كانت أهداف منظمة التوظيف هي توفير خدمة ذات جودة، وأن تكون منافسة في السوق، وأن تحقق ربحاً معقولاً؛ اتضح أن التشكيلة التي قدمتها المنظمة لمساعد مرتفعة، ولا يمكن مقارنتها بأي حال مع عقود الخدمات الأخرى التي وقعتها المنظمة مع شركات مشابهة في الحجم والوظيفة نفسهما.

وبدا واضحاً أثناء عملية المراجعة أن هناك جوانب عديدة يتعين معالجتها، فالتقدير الأولى الذي قدمته منظمة توظيف المهنيين يظهر كما لو أنها تسرق العميل؛ وعلى الرغم من

أن العميل قد وقع العقد الأصلي، فهل من العدل فرض سعر مرتفع على الخدمات المقترحة؟ وهل كان فرض رسوم عالية معناه أن المنظمة سوف تفقد هذا العميل أو عملاء مشابهين في المستقبل؟ وكان هناك جانب آخر يتعلق بدعم منظمة توظيف المهنيين للشركات الصغيرة الحجم. وعلى مدى سنوات طويلة، كانت منظمة توظيف المهنيين تفخر بأن لديها قيماً قوية فيما يتعلق بقوانين التوظيف والعدالة في مكان العمل. ولكن هذا العقد بدا غير منصف وضاراً بالعميل. كذلك يهم منظمة توظيف المهنيين ما يترتب على موظف المبيعات لديها؛ إذ إنه هو الذي أعد مسودة العقد لمساعد، وحفظ التكاليف المقدرة في العقد يؤثر بشكل كبير على عمولة موظف المبيعات، وكذلك يؤثر سلباً على أخلاقيات الآخرين الذين يعملون في مجال مبيعات منظمة توظيف المهنيين.

وبعد إعادة دراسة المقترح الأصلي تم إعداد عقد جديد لشركة مساعد ووضْع تقدير أقل للتكاليف. وعلى الرغم من أن العقد الجديد يتضمن تقديراً للتكاليف أقل من السابق، إلا أنه مازال أعلى بكثير من متوسط عقود التكلفة في عالم صناعة الطباعة. مع ذلك فقد وقع مساعد خالد العقد الحديد.

### الأسئلة:

- ١ ما الدور الذي ينبغي أن تلعبه الأخلاق في كتابة مقترح مثل هذا العقد؟ هل ما قامت
   به منظمة توظيف المهنيين لمساعد خالد يعد أخلاقياً؟ وكم من الأموال ينبغي أن تحاول
   منظمة توظيف المهنيين تحقيقه؟ وماذا كنت ستفعل في موقف كهذا؟
- ٢ مـن خلال منظور الواجب مقابـل المنظور الغائي (الذي يركز على نتائج الأفعال)، كيف
   تصف الأخلاق في منظمة توظيف المهنيين؟
- ٣- استناداً إلى ما قدمته منظمة توظيف المهنيين لمساعد، كيف تقوّم منظمة توظيف المهنيين للمساعد، كيف تقوم منظمة توظيف المهنيين فيما يتعلق بالمبادئ الأخلاقية كالاحترام، والخدمة، والعدالة، والصدق، وخدمة المجتمع؟
- ٤ كيف تقوِّم أخلاق منظمة توظيف المهنيين لو كنت مساعد؟ ولو كنت أحد أعضاء إدارة منظمة توظيف المهنيين؟ ولو كنت موظف المبيعات؟ ولو كنت عضواً في المجتمع؟

### مقياس القيادة:

يُنظر غالباً إلى الأخلاق على أنها أمر شخصي جداً، ونحن نقاوم أن يحكم الآخرون على أخلاقنا، وأيضاً نحن نرفض أن نحكم على أخلاق الآخرين. وربما لهذا السبب يوجد القليل معن المقاييس التي صممت لقياس القيادة الأخلاقية. ومن أجل معالجة هذه المشكلة طور كريج وجوستافسن (1998) Craig & Gustafson «مقياس استقامة القائد المدركة» PLIS، مستنداً في ذلك إلى النظرية الأخلاقية النفعية، ويحاول هذا المقياس تقييم أخلاق القادة من خلال التابعين فيما يتعلق بتصرفاتهم وحرصهم على تحقيق أعلى مصلحة لأكبر عدد من الناس.

وباستخدام «مقياس استقامة القائد المدركة» يمكنك تقييم الاستقامة الأخلاقية لأحد مشرفيك، وتطبيق الأفكار التي ناقشناها في هذا الفصل في الواقع العملي الحقيقي، ويمثل المقياس طريقة واحدة لتقييم مبدأ القيادة الأخلاقية.

ويمكن كذلك استخدام المقياس للحصول على التغذية المرتدة للموظفين في المنظمات كجزء من التدريب، بهدف تطوير المهارات القيادية. وأخيراً يمكن استخدام المقياس كأحد العناصر لمسح المناخ التنظيمي بالمنظمة بهدف تحديد المجالات داخلها والتي تحتاج إلى «تدخل أخلاقي» (كريج وجوستافسن ١٩٩٨، Craig & Gustafson).

### مقباس استقامة القائد المدركة (PLIS):

الإرشادات: العبارات التالية تخص مشرفك المباشر. ينبغي أن تنظر إلى مشرفك المباشر على أنه الشخص الذي لديه أكبر سيطرة على الأنشطة المتعلقة بعملك اليومي. ضع دائرة حول الإجابة التي تعتقد أنها الأقرب إلى وصف مشرفك المباشر.

| ٤= موافق تماماً |   |   |   | = غير موافق تماماً ٢=موافق إلى حد ما ٣=موافق إلى حد كبير ٤: | ۱= غير موافق تماماً |  |
|-----------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| ٤               | ٣ | ۲ | 1 | يقدم مصالحه الشخصية على مصلحة المنظمة                       | ١                   |  |
| ٤               | ٣ | ۲ | 1 | يعرض الآخرين للخطر في سبيل حماية نفسه                       | ۲                   |  |
| ٤               | ٣ | ۲ | ١ | يستمتع برفض طلبات الآخرين                                   | ٣                   |  |
| ٤               | ٣ | ۲ | 1 | يتعمد تأجيج الصراع بين الناس                                | ٤                   |  |
| ٤               | ٣ | ۲ | ١ | يبتز أي موظف إذا كان يعتقد أنه لن ينكشف أمره                | 0                   |  |

| _ | _ | _ |   |                                                                          |    |
|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|----|
| ٤ | ٣ | ٢ | ١ | يتعمد المبالغة في أخطائي لكي أبدو سيئاً أمام الآخرين                     | ٦  |
| ٤ | ٣ | ۲ | 1 | يعامل الذين يختلفون عنه في الجنس أو العرق بشكل أفضل                      | ٧  |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يسخر من الناس عندما يخطئون                                               | ٨  |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يمكن الوثوق فيه لاطلاعه على المعلومات السرية                             | ٩  |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | یکذب                                                                     | ١. |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | شرير                                                                     | 11 |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | لا يهتم بالأعمال التي لا تبرزه أو تجلب له المديح                         | ۱۲ |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يخالف سياسات المنظمة ويتوقع من أتباعه أن يتستروا عليه                    | ۱۳ |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يسمح بتعرض شخص آخر للوم بسبب أخطائه                                      | ١٤ |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يتعمد عدم الرد على المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية لكي يضر بشخص آخر | 10 |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يسبب لي المتاعب إذا تطرقت إلى عيوبه                                      | ١٦ |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يقوم بأعمال تخريبية بالنسبة للمنظمة                                      | ۱۷ |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يشوه متعمداً ما يقول الآخرون                                             | ۱۸ |
| ٤ | ٣ | ۲ | 1 | منافق                                                                    | 19 |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | انتقامي (ثأري)                                                           | ۲٠ |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يحاول أن يحصل على الثناء بناءً على أفكار الآخرين                         | 71 |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يحبب لي الأنظمة                                                          | 77 |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يتعمد حجب المعلومات حتى يفشل شخص ما                                      | ۲۳ |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يتعمد نشر الإشاعات وحديث المكاتب لكي يضر الناس أو المنظمة                | 75 |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | أحمق وغير متحضر في تعامله مع الموظفين                                    | 70 |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يمكن أن يضر شخصاً آخر بسبب الحقد                                         | ۲٦ |
| ٤ | ٣ | ٢ | ١ | يحابي بعض الناس                                                          | ۲۷ |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يسرق من المنظمة                                                          | ۲۸ |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | يزور السجلات لمساعدة موقفه في العمل                                      | 79 |
| ٤ | ٣ | ۲ | ١ | لديه مبادئ أخلاقية عالية                                                 | ٣٠ |
|   |   |   |   |                                                                          |    |

المصدر: مبني على نسخة من مقياس «استقامة القائد المدركة» الذي نشر في: «Leadership Quarterly», 9 (2). S. B. Craig and S. B. Gustafson, «Perceived Leader Integrity Scale: An Instrument for Assessing Employee Perceptions of Leader Integrity,» pp. 1341998 ,144-. Used with permission of the authors.

### تفسير الدرجات:

يقيس مقياس «استقامة القائد المدركة» إدراك الأتباع لاستقامة قادتهم داخل المنظمات، ودرجة إجابتك على المقياس تشير إلى مدى رؤيتك لسلوك قائدك بأنه أخلاقي.

أجب على عبارات الاستبانة باتباع ما يلي: أولاً، اعكس درجات العبارة ٩ والعبارة ٣٠ (على سبيل المثال، ١ يصبح ٤، و ٢ يصبح ٣، و ٣ تصبح ٢، و ٤ تصبح ١). ثانياً، اجمع درجات إجاباتك على جميع العبارات الثلاثين. الدرجة المنخفضة تشير إلى أن لدى الشخص الذي قيمت قيماً أخلاقية عالية. الدرجة المرتفعة تشير إلى أن الشخص الذي قيمت ليس لديه قيم أخلاقية. وفيما يلى تفسير الدرجات.

### تفسير الدرجات:

استناداً إلى (كريج وجوستافسن، ١٩٩٨) فإن الدرجة «المنخفضة» تشير إلى أنك ترى مشرفك يتمتع بدرجة عالية من الأخلاق، أما الدرجة «العالية» فتشير إلى أنك ترى مشرفك ليس أخلاقياً عاماً، وتبن التقسيمات التالية للدرجات تفسيراً للدرجة الكلية التي تحصل عليها:

- 1- (٣٠-٣٠) ذو أخلاق عالية. إذا وقعت درجتك في هذا المدى فهذا يعني أنك ترى الشخص الذي قيمت ذا أخلاق عالية. وانطباعك عنه أنه موثوق به للغاية، وأنه ذو مادئ أخلاقة عالية.
- ٢- (٣٣-٤٥) ذو أخلاق متوسطة. إذا وقعت درجتك في هذا المدى فهذا يعني أنك ترى الشخص الذي قيمت ذا أخلاق متوسطة. وانطباعك عنه أنه أحياناً يقوم بسلوكيات غير أخلاقة.
- ٣- (١٢٠-٤٦) ذو أخلاق متدنية. هذا المدى يصف الأشـخاص الذين يُنظر إليهم أنهم غير أخلاقيين، وانطباعك عنهم أنهم يفعلون أشـياء تدل على عدم الصدق، وعدم الإنصاف، وانعدام المبادئ.

### الملخص:

على الرغم من وجود اهتمام بالأخلاق منذ آلاف السنين، إلا أنه لا يوجد سوى القليل من البحوث التنظيرية حول طبيعة أخلاق القيادة. ويقدم هذا الفصل ملخصاً للنظريات الأخلاقية تبعاً لانطباقها على العملية القيادية.

وتقدم النظرية الأخلاقية مجموعة من المبادئ التي ترشد القادة في اتخاذ القرارات حول كيفية التصرف، وكيف يكونون أشخاصاً جديرين بالاحترام أخلاقياً. وفي التقليد الغربي، تنقسم النظريات الأخلاقية عادة إلى نوعين: نظريات حول السلوك، ونظريات حول خصائص الشخصية. والنظريات التي تركز على السلوك تؤكد على نتائج سلوك القائد (المنهج الغائي)، أو القواعد التي تحكم سلوكهم (منهج الواجب). أما النظريات التي تستند إلى الفضيلة فتركز على شخصية القادة، وهم يؤكدون على صفات من قبيل الشجاعة، والصدق، والإنصاف، والأمانة.

وتلعب الأخلاق دوراً رئيسياً في عملية القيادة. ولأن القيادة تشتمل على النفوذ، وأن القيادة علكون غالباً سلطة أكبر من تلك التي تتوافر للأتباع، فإنهم يتحملون مسؤولية أخلاقية هائلة حول كيفية التأثير في الآخرين. ويتعين على القادة أن يشركوا الأتباع من أجل تنفيذ الأهداف المشتركة؛ فمن اللازم أن يعاملوا الأتباع وما لديهم من أفكار باحترام وتقدير. ويلعب القادة أيضاً دوراً رئيسياً في إيجاد المناخ الأخلاقي داخل منظمتهم؛ وهذا الدور يتطلب من القادة أن يكونوا ذوي حساسية خاصة بالقيم والمبادئ التي ينشرونها.

ولقد قدم العديد من علماء القيادة البارزين (أمثال هيفيتز وبيرنز وجرين ليف) إسهامات فريدة ساهمت في تعزيز فهمنا للقيادة الأخلاقية. والموضوع المشترك بين هؤلاء الكتّاب الثلاثة جميعهم هو خُلُق الرعاية، الذي يولي اهتماماً بحاجات الأتباع وأهمية العلاقات بين القادة والأتباع.

ويؤكد هذا الفصل بأن القيادة الأخلاقية السليمة متأصلة في الاحترام، والخدمة، والعدالة، والصدق، والروح الاجتماعية. ومن واجب القادة أن يعاملوا الآخرين باحترام، وأن ينصتوا إليهم عن قرب، وأن يتسامحوا مع الآراء المعارضة لهم. ويخدم القادة الأخلاقيون الآخرين

من خلال إيثار الآخرين، ووضع رفاهية الآخرين قبل رفاهيتهم هم، من أجل المساهمة في الصالح المشترك. والعدالة تتطلب أن يضع القادة الإنصاف أساساً لاتخاذ القرارات، بما في ذلك التحدي المتمثل في أن يكونوا منصفين مع الفرد، وفي الوقت نفسه منصفين نحو المصالح المشتركة للمجتمع. والقادة الجيدون صادقون. فهم لا يكذبون، كما أنهم لا يطرحون الحقيقة للآخرين على نحو مدمر أو ذي نتائج عكسية. وأخيراً فالقادة الأخلاقيون ملتزمون ببناء المجتمع، بما في ذلك البحث عن الأهداف التي تتسق مع أهداف الأتباع والمجتمع كله.

وهناك نقاط قوة عديدة في البحوث التي أجريت حول الأخلاق والقيادة. فحين يطالب الجمهور بمستويات أعلى من المسؤولية الأخلاقية من قادتهم، فإن البحث يقدم بعض الإرشادات في كيفية التفكير في القيادة الأخلاقية وكيفية ممارستها. إضافة إلى ذلك، فإن هذا البحث يذكرنا بأن القيادة عملية أخلاقية. وينبغي أن يضمن المتخصون الأخلاق باعتبارها جزءاً مكملاً للدراسات والبحوث التي أجريت حول القيادة. كما أن هذا الميدان البحثي يصف المبادئ الأساسية التي يمكننا استخدامها في تطوير القيادة الأخلاقية في عالم واقعي.

وفي الجانب السلبي، فإن هذا الميدان البحثي حول القيادة الأخلاقية ما زال في مرحلة مبكرة من التطوير. ولقد أجريت دراسات قليلة تتناول بصفة مباشرة طبيعة القيادة الأخلاقية؛ ونتيجة لذلك، فالصياغات النظرية حول هذه العملية تعد غير نهائية. وثانياً، إن هذا المجال من البحث يعتمد على كتابات أفراد قليلين يعد عملهم في الأساس وصفياً وسردياً. ونتيجة لذلك فإن تطوير نظرية حول أخلاق القيادة إنما يفتقر إلى السند التجريبي التقليدي الذي يلازم عادة نظريات السلوك الإنساني. وعلى الرغم من نقاط الضعف هذه، فإن حقل القيادة الأخلاقية مفتوح على مصراعيه للمزيد من البحوث في المستقبل. ولا تزال هناك حاجة قوية لإجراء البحوث التي تعزز فهمنا لدور الأخلاق في عملية القيادة.

### المراجع:

Aronson, E. (2001). Integrating leadership styles and ethical perspectives. Canadian Journal of Administrative Sciences, 18(4), 244-256.

Avolio, B.) .. & Locke, E E. (2002). Contrasting dtfer tent philosophies of leader motivation: AltrUism versus egoism. l..eadership Quarterly, 13, 169-191.

Has. B. i\1., & Stetdlmeter, P (1999). Ethacs, character, and authentic transformallonal leadershtp beha\tOr. L...eadership Quarterly, 10(2), 181-217

llc:<uchamp. T L, & Bow•e, N. E. (f988). Eth1cal theory and busmess (3rd ed.). Englewood Cliffs, J. Prentice Hall.

lk.tuehamp, T L., & htldress, ). F. (1994) . Pnnc1ples of biomedical ethics ('tth ed.). ew York: Oxford Untvers•ly Press.

Block, P. (1993). Stewards/up. Choosing sefVIce over self.mteresl. San Francisco: Berrett-Koehler.

Bo,, re,. E (1991). Challenging the egoistic paradigm Bus mess Ethics Quarter/1. 1(1), 1-21.

Burns, J. M (1978). Leaders/up ew York: Harper & Ro»

Carlson, D. S., & Perrewe, P. L. (1995). Institutionalization of organizational ethin through transformational leadership. Journal of Business Ethics, 14(JO), 829-8>H.

Culla, }. B. (1998). Ethtcs, the heart of leadership. Westport, CT: Greenwood.

CIUlla, J. B. (2001). Carving leaders from the warped wood of humanity. Canadia11 found of Administratil'e.Setences, 18(4), 313-319.

Grulla,}. B. (2003). The ethtcs of leadership. Belmont, CA: WadsworthffhonrMIIJ Learning.

Covey, S. R. (1990). Princtple-centered leadership. 1 e' York Fireside.

Craig, S. B., & Gustafson, S. B. (1998). Perceived Leader Integrity Scale: An imtrument for assessing employee perceptions of leader integrity. Leadership Quar terly, 9(2), 127-145.

Dalla Costa,}. (1998). The ethical imperative: \Vhy mora/leadership is good busi ness. Reading, MA: Addrson-Wesl<;y.

De Pree, M. (1989). Leadership is an art. New York: Doubleday.

Fankena, W. (1973). Et/ucs (2nd ed.). Englewood Cliffs, i\'J: Prentice Hall.

Cdlrgan, C. (I 92). In a different voice: Psychological theory and women's devei!Jf! ment. Cambndge, MA: Harvard University Press.

Cinr, A (1998). Moral leadership and business ethics. In J. B. Grulla (Ed.), Ethics. the heart of leadership (pp. 27-46). Westport, CT: Greenwood.

Greenleaf, R. K. (1970). The sena· nl as leader. Ne» 1011 Centre, lv1A: Robert «· Greenleaf Center.

Greenleaf, R. K. (1977). Sena nt leadership: A journey m/o the nature of legitimally power and greatness. New York: Paulist.

Heifetz, R. A (1994). Leadership without easy answers. Cambridge, MA: llarvard University Press

Jaksa, }. A, & Pritchard, M. S. (1988). Communication ethics: Methods of anah•sis. Belmont, CA: Wadsworth.

Johnson, C. R. (20 II). Meeting the ethical challenges of leadership (4th <.:d.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Kanungo, R. 1. (200 I). Ethical values of transactional and transformational l<.:ad ers. Canadian Journal of Administrative Sciences, 18(4), 257 265.

Kanungo, R. '., & Mendonca, l\1 (1996). Ethtcal dimensiOns o{leadership. 'J»Irou sand Oaks, CA: Sage.

Kitchener, K S. (1984). Inturtron, crihcal evaluation. and cthrcal princrpb. Tlot-fundatron for ethrcal decrsrons rn counseling psychology. Counseling t>syc/111/11 gtst, 12(3), 43-55

Kon11\es, S. R., Lucas, 1., & Mci\lahon, T. R. (1998). Explormg leaderslufJ: /•i11 college students who want to make a difference. San Francisco: jossey-lh'

Kouzes, ). M , & Posner, B Z. (1995) The leadershtp challenge. How to ∙eef> el/11t: extraordinary thi11gs done in organizations (2nd eel.). S.rn l•»r:lll<»isco: )oss<.:y-1\:r».

Pall), K. \\'. & Proctor-Thomson, S. B (2002) Percerved mtegrity of transformational leaders rn organisational settings. Journal of Business Ethics, 35, 75 96.

40(5), 1190-1207.

Po1man, L. P (1995) Etl11caltheory: Classical and contemporary readings (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

Price, T. (2008) Leadership ethics: An introduction. ew York: Cambridge Unrversity Press .

Rawls, } (1971). A theory ofiustice. Boston: Harvard University Press.

Rost, J. C. (1991). Leadership for the hl'enty-first century. New York: Praeger. Schmmke, M., Ambrose, M. L., & Noel, T. W. (1997). The effect of ethical frameworks on perceptions of organizational lushce. Academy of Management Journal,

Schumann, P. L. (2001 ). A moral principles framework for human resource management

ethics. /Iuman Resource Management Revtew, 11,93-111.

Senge, P. M. (1990). The fifth discipline The art and practice of the learning orga-11/;:ation New York: Doubleday.

Tr evrno, L. K. (1986). Ethical decision making 111 organizations: A personstruation

inleractionist model. Academy of Management Review, II (3), 601-617.

Tr evmo, L. K., Brown, M, & Hartman, L. P. (2003). A qualitative investigation of perceived executive ethical leadership. Perceptions from inside and outside the executive surte. Human Relations, 56( I), 5-37.

Velasquez, M. C (1992). Business ethics: Concepts and cases (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Wayne, L. (2009, \4ay 30). A promrse to be ethical in an era of unmoralrty. The ew York Times. Retrieved on june 15, 2009, from httj>://www.nytimes.com/2009/05130/busmess.

### المؤلف

بيترج. نـورث هاوس (حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة دنفر، ١٩٧٤) وأستاذ الاتصال بجامعة ويسترن ميتشغان. ولأكثر من عشرين عاماً، شارك المؤلف في تطوير المناهج، وتدريس القيادة، والاتصال التنظيمي، في المستويين الجامعي والدراسات العليا. وبالإضافة إلى مـا نـشره من فصول عديدة في عدد من الكتب، نشر مقالات عديدة في الدوريات المتخصصة، وشارك في تأليف كتاب (اتصال الصحة: استراتيجيات للمهنيين في مجال الصحة) الطبعة الثالثة. وخدم في رئاسة تحرير دورية «اتصال الصحة». واهتمامات أبحاثه تشتمل عـلى الاتصال في العلاقات بين القائد والعضو، والقيادة التحويلية، وحل الصراع، كما عمل مستشاراً في العديد من المجالات من بينها القيادة وإدارة الصراع والاتصالات التنظيمية.

### المشاركون:

سوزان إي. كوجلر هيل: (حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة دنفر عام ١٩٧٤)، أستاذ مساعد ورئيس قسم الاتصال بجامعة كليفلاند الحكومية. وكانت أبحاثها واستشاراتها في مجالات الاتصالات بين الأشخاص، والاتصال التنظيمي، والتخصص في قيادة الجماعة، وعمل الفريق والتعزيز والمراقبة. وهي مؤلفة كتاب بعنوان: تحسين الكفاءة بين الأشخاص .Improving Interpersonal Competence وبالإضافة إلى ذلك، قامت بالكتابة في العديد من الدوريات المتخصصة، وساهمت بكتابة بعض الفصول في كثير من الكتب.

كرستال هوين: (حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة - كالفيورنيا - سانتا باربرا عام ٢٠٠٣)، أستاذ مشارك في الدراسات القيادية والنفسية في جامعة رتش موند. نشرت أكثر من (٣٥) مقالاً علمياً وفضولاً في كتب، ومحررة مشاركة لكتابين: القيادة وعلم النفس، ووجها نظر في الفردية والمجتمع والقيادة.

إرنست ل. ستيك: (حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة دنفر عام ١٩٧٠)، رئيس استشارات ماونتن، وأستاذ متفرغ في الاتصال بجامعة نورثرن أريزونا. وهو الرئيس السابق

لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الحالي للوثائق بشركة ديماند، والرئيس السابق والرئيس التنفيذي في شركة فروست للتطوير الهندسي. كتب عدداً كبيراً من المقالات في الدوريات المتخصصة، وساهم بكتابة بعض الفصول في كبيراً من الكتب، وهو مؤلف كتاب: اتصال القيادة Leadership Communication. وشارك في تأليف كتاب العمل في الجماعات، والاتصال الفعال داخل الجماعة. وتركز اهتماماته البحثية على تحليل التفاعل الإنساني في العديد من المواقع التنظيمية والاجتماعية.

# المترجم في سطور

### د. صلاح بن معاذ المعيوف

#### المؤهل العلمي:

- الدكتوراه: عام ١٤١٣هـ.
  - التخصص: إدارة عامة.
- جامعة التخرج: جامعة بتسبيرج الولايات المتحدة الأمريكية.

#### الأنشطة العلمية:

له العديد من الأعمال العلمية المنشورة منها:

- ١- مدى استخدام الأجهزة الحكومية للاستشارات المقدمة من قبل معهد الإدارة، دورية الإدارة العامة ١٤١٤هـ.
  - ٢- "تحقيق الجودة: الدليل العلمي لتطبيق الجودة"، آفاق الإبداع للنشر، ١٤٢٠هـ.
- ٣- العوامــل المحددة لاختيار العملاء السـعوديين للبنوك في مدينــة الرياض، دورية الإدارة
   العامة ١٤٢١هـ.
  - ٤- "مجتمع ما بعد الرأسمالية"، معهد الإدارة العامة ١٤٢٢هـ.
- ٥- «أثر المتغرات الديموغرافية والتنظيمية على الولاء التنظيمي لدى الموظفين، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ١٤٢٣هـ.
- ٦- العوامل المؤثرة في عدم انتظام الموظفين في الدوام الرسمي بالمملكة، معهد الإدارة العامة
   ١٤٢٣هـ .

# مراجع الترجمة في سطور

أ.د. مازن فارس رشيد

المؤهل العلمى:

- الدكتوراه في الإدارة العامة، جامعة الميسيسيبي، أكسفورد، الولايات المتحدة ١٩٩٠م . العمل الحالى:

أستاذ، قسم الإدارة العامة، كلية إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود، الرياض. أبرز الأعمال العلمية:

- "Organizational Commitment and Turnover Intentions: Impact of Employee's Training in Private Sector of Saudi Arabia," Coauthored, International Journal of Business and Management, Vol.8, No.8, April, 2013.
- "An Investigation of the Antecedents of Organizational Citizenship Behaviour: Case of Saudi Arabia," Coauthored, International Journal of Psychological Studies; Vol. 5, No. 1; 2013.
- "Transfer of HR Practices across Different Cultures," coauthored, Journal Basic and Applied Scientific Research, 3(2)60-67, 2013.
- "Impact of Rewards and Motivation on Job Satisfaction in Banking Sector of Saudi Arabia," Co-authored, International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 21; November 2012.
- "A Cross-National Analysis of Corporate Citizenship: Saudi Arabia vs. the United States", A paper will be presented at the 2012 Annual Conference of the Academy of International Business-US Northeast Chapter (AIBNE).
- "Core Competencies for Business Graduates Embark on the Economic Clusters of Saudi Arabia" Co-authored, Proceedings of the 7th European Conference on Management, Leadership and Governance, SKEMA Business School, Sophia-Antipolis, France, 6-7 October 2011.

- "Can you do well with doing good? Triple Bottom Assumptions and Measurement Problems," a paper presented at 10th International Conference on Corporate Social Responsibility, Loyola University, New Orleans, Louisiana, USA. May 18 – 20, 2011.
- «آثار الأزمة المالية العالمية والاقتصادية المعاصرة على المملكة العربية السعودية» بحث مشترك مقدم إلى المؤتمر الاقتصادي الدولي لكلية الأعمال بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، «الأزمة المالية والاقتصادية المعاصرة وآثارها على العالم العربي» ١٠-١١ أيار 10-11، الجامعة الأردنية، عمان.
- «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأنشطة البحثية» دراسة مشتركة مقدمة إلى مؤمّر الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص في البحث والتطوير، جامعة الملك سعود ١٢-١٠ إبريل ٢٠٠٥.
- «تقويم أدبيات الإدارة العامة في الدوريات العلمية العربية» بحث مشترك، الرياض: مركز البحوث بكلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، ١٤٢٥ ه.
- «الدعم التنظيمي المدرك والأبعاد المتعددة للولاء التنظيمي» المجلة العربية للعلوم الإدارية، الكويت ،المجلد الحادي عشرُ، العدد الأول، يناير ٢٠٠٤.
- «الــذكاء العاطفي والقيادة التحويلية» مجلة البحــوث التجارية، جامعة الزقازيق، يوليه ٢٠٠٣
- «الثقـة التنظيمية في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السـعودية: بعض المحدّدات والآثار»، معهد الإدارة العامة، العدد الثالث، المجلد الثالث والأربعون، رجب ١٤٢٤ هـ.
- الهوية التنظيمية والتماثل التنظيمي: تحليل للمفهوم والأبعاد السلوكية لتطبيقاته الرياض: مركز البحوث بكلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، ١٤٢٤ه.
- إدارة الموارد البشرية: الأسس النظرية والتطبيقات العملية في المملكة العربية السعودية (الرياض: مكتبة العبيكان، ١٤٢٢ هـ).
- «الانغماس الوظيفي: دراسة ميدانية لتأثير الصفات الشخصية والعوامل الظرفية» مجلة جامعة الملك عبد العزيز بجدة، إصدارة الاقتصاد والإدارة، المجلد الخامس، ١٤١٢هـ.

### أبرز الأنشطة العملية

- عضو هيئة التحرير، المجلة العلمية لجامعة شقراء (١٤٣٤ الوقت الحاضر).
  - مستشار بوزارة الخدمة المدنية (١٤٣٣- الوقت الحاضر).
  - عضو اللجنة الوطنية لمواصفات المستهلك (١٤٣٣ الوقت الحاضر).
- عضو اللجنة الاستشارية لمؤشر التنافسية المسؤولة في المملكة العربية السعودية (١٤٣٣ الوقت الحاضر).
  - رئيس تحرير مجلة العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود (١٤٣٢هـ ١٤٣٢).
  - رئيس تحرير المجلة العلمية للجمعية السعودية للإدارة (١٤٣١ه الوقت الحاضر).
    - مستشار غير متفرغ بوزارة التعليم العالي (١٤٢٦هـ الوقت الحاضر).
  - عضو مجلس عمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود (١٤٣٤ه الوقت الحاضر).

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمعهد الإدارة العامة ولا يجوز اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون موافقة كتابية من المعهد إلا في حالات الاقتباس القصير بغرض النقد والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.

تم التصميم والإخراج الفني والطباعة في الإدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد الإدارة العامة - ١٤٣٩هـ

# هذا الكتاب:

يقدم عرضاً معمقاً وتحليلاً شاملاً لنظريات القيادة الإدارية بأسلوب يتسم بالوضوح والدقة والسهولة. والكتاب موجه إلى المهتمين بموضوع القيادة الإدارية من الأكاديميين والممارسين وطلاب الدراسات العليا في التخصصات الإدارية والمتدربين في برامج تطوير المهارات القيادية.

ويتميز الكتاب عن غيره من كتب القيادة الإدارية الأخرى بأن فصوله الستة عشر تضمنت ما يلي:

- •شرح النظرية القيادية وكيفية تطبيقها في الواقع العملي.
  - •تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف للنظرية.
  - طرح ثلاث حالات دراسية وأسئلة في نهاية كل حالة عن
     النظرية القيادية.
  - •توفير مقياس/استبانة للمساعدة على تطبيق النظرية.
    - •عرض أشكال ورسوم بيانية وجداول لتبسيط أفكار

النظرية.

ويصدر الكتاب عن طبعته السادسة بعد أن أضيفت إليه أربعة فصول هي الفصل الثالث: مدخل المهارات: والفصل العاشر: القيادة الخادمة: والفصل الحادي العشر: القيادة الموثوقة: والفصل الخامس عشر: الثقافة والقيادة. إذ تشكل هذه الفصول في محتواها إضافة نوعية إلى الكتاب.



تصميم وإخراج وطباعة الإدارة الغامة للطباعة والنشر – معهد الإدارة العامة ٤٣٩هـ